





حقوق الطبع محفوظة ۞ ١٤٣٥هـ، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبق من الناشر.



## دارابنالجوزي

### للِنَشْرُ والْتَوْرِيْعِ

المملكة العربية السعودية: الدمام - طربق الملك فهد - ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ١٩٥٧، ص ب: ٢٩٥٧ الرمز البربدي: ٣٢٠٥٣ - الرقم الإضافي : ٨٤٠٦ - فاكس: ٨٤١٢١٠٠ - الرياض - تلفياكس: ٣٢٢٥٣ - ١٠٠٢٨٨ - الرياض - تلفياكس: ٥٦٣٤٧٦٣٨٨ - جوال : ٥٦٣٤٧٦٣٨٨ - ١٨١٣٧٠٨ - جيروت مردم مناف الإحساء - ت: ٥٨٣١٢٢ - ٥٨٣١٢٨ - ١٠٠٦٨٢٣٧٨٨ - بيروت هانف : ٥١٠٠٦٨٢٣٧٨٨ - الإحساء - تنافيا المالكة الإلكتروني: ١٠٠٦٨٢٣٧٨٨ - الإسكندرية - ١٠٠١٠١٠٩٠٠ - البريد الإلكتروني: aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com



مُرْتَبِدُ مُبَوِّبَةً

رِتْبِهُ وَعَلَّوْ عَلَيْهُ وَخَرَجِ أَمَادَيْهُ مَا لِي بُرْمَسَى بُرْمُونِ لِي بُرْمَهُ بَرُلُ هُمِيْرِ لَا كَابِي لَا لُوْرَكِي بُرْمَهُ بَعِبْرِلَ هُمِيْرِ لِا كَابِيّ لِالْاُرْرَىية

دارا بن الجوزي

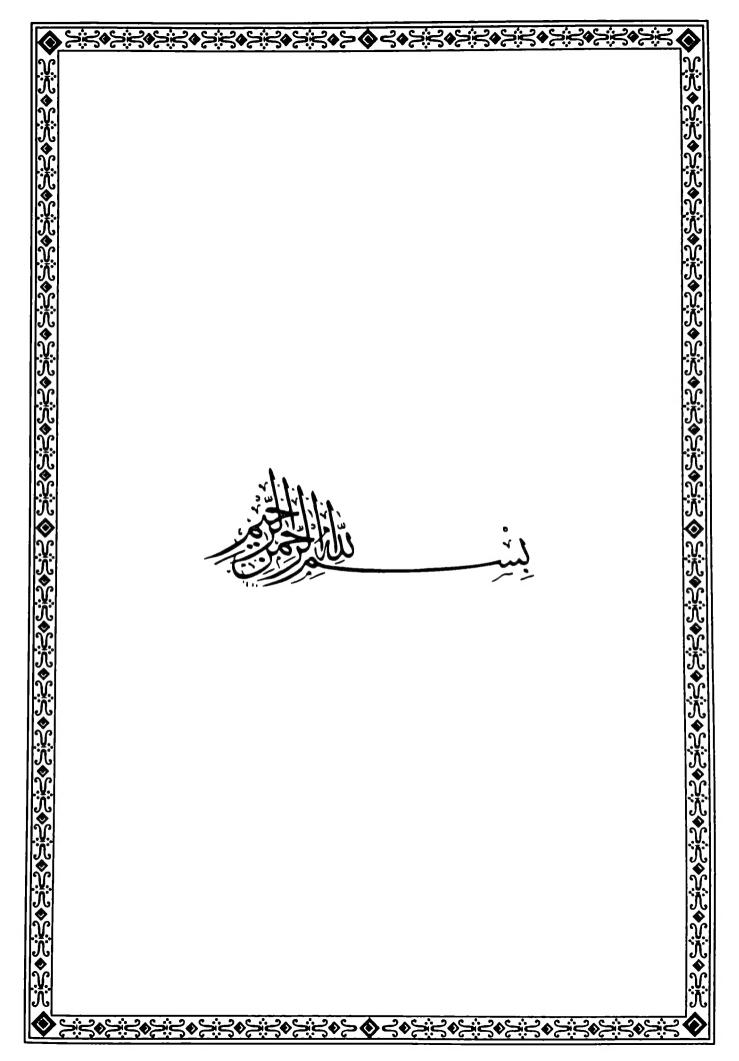

### [مقدمة]

إِنَّ الحمدَ لِلَّهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسنا، ومن سيّئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِهِ اللَّهُ فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له.

وأشهدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ له.

وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ.

### الله أمّا بعد:

فهذا كتابٌ عجيب، له مِن اسمِهِ أَعْظَمُ نصيب؛ إِذْ هُو «فوائدُ غزيرةٌ، ونُكَتٌ عِلميَّةٌ نادرةٌ؛ فيها غَوْصٌ في معاني الحقائقِ، وإيضاحٌ لحكمةِ الشريعةِ في موضوعاتِ متعددةٍ، أهمّها القرآنُ الكريمُ، والفقهُ الإسلاميُ (۱)، مع التركيزِ على بيان أَدَقٌ تفاصيلها التي تخفى على أكثرِ الناس، ورَبْطها باستشراقِ القَلْب، واستشرافِ النّفس» (۲).

وَلِعُلُوِّ كعبِ مُؤلِّفِهِ في أَنواعِ العلومِ وأَلوانِ الفنونِ: جاءَ الكتابُ بمثابةِ مَعْلَمةٍ متكاملةٍ فيها مِن المعارفِ العلميّةِ الشيءُ الكثيرُ الكثيرُ . . .

ولمَّا كانَ المؤلِّفُ والمؤلَّفُ على هذا النَّحْوِ من النفعِ والفائدةِ: رأيتُ لزومَ نَشْرِهِ، ووُجوبَ تحقيقِهِ؛ لِما سيكونُ لذلكَ مِن إعظامٍ لفوائدِهِ، وإِكْثارٍ لمنافعِهِ...

وحتى يَسْهُلَ على القارِئِ تناولُ الفائدةِ منه بِيُسْرٍ وسهولةٍ رَتَّبتُهُ على

<sup>(</sup>١) ومنها العقيدةُ، والحديث، والرقائق، والأصولُ... وغير ذلك.

<sup>(</sup>٢) ﴿أُسْرَارُ خِزَانَةِ المُكتبةِ التراثيَّةِ (ص١١ و١٢٨) محمد خير رمضان يوسف.



أَبوابِ العِلمِ، مبتدئاً بالعقيدةِ، فالتفسير، فالحديث... وهكذا؛ إذِ الكتابُ على صورتِهِ الأصليّةِ خالٍ من الترتيبِ؛ يَعْسُرُ قَطْفُ الثمرةِ من شجرةِ فوائدِهِ على جانيها...

فالمَأْمُولُ مِن اللَّهِ سُبحانَهُ بلوغُ هذا المقْصدِ، والوصولُ إلى هذا الهدفِ الجيِّدِ؛ إنَّهُ ـ عزَّ شأنُهُ ـ مُجيبُ مَن دعاهُ، والمُلَبِّي لمن رجاهُ... وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين.

وكتب علي بن حسن الحلبيُّ الأَثريُّ يوم الاثنين: ٥ ربيع الثاني سنة ١٤١٧هـ الزرقاء ـ الأُردن

### هذا الكتابُ

عُجابٌ في مادّتِهِ، عظيمٌ في مُناقشتِهِ، رائعٌ في جَمْعِهِ ولطائِفِهِ.

لم يُرَتِّبُهُ مُؤلِّفُهُ على نَسَقٍ معيَّنٍ، أو على نهجٍ مُبَيَّنٍ؛ وكأنَّهُ جَعَلَهُ
 (مستودعاً) لِلَطائِفِ العلمِ، وظرائفِ المعارفِ التي لا يجدُ لها باباً في كتابٍ،
 أو عنواناً لمؤلَّف...

و فهذه «الفوائدُ» هي معلوماتٌ متناثرةٌ، واستنباطاتٌ متكاثرةٌ:

.. فإذا عُرف ذلك وظَهَر، وبانَ واشتهر: فإنّ «الفوائدَ في عُرْفِ المؤلِّفين، هو: الكتابُ الذي يجمعُ كثيراً مِن الشواردِ، والدقائقِ التي يُدْرِكُها العالِمُ، أو يستنبطُها من النصوصِ، أو من الواقع، أو منهما معاً، خلال تجربتِهِ الطويلةِ ومعاناتِهِ الشخصيّةِ، واحتكاكِهِ المستمرِّ بالعلمِ والعلماءِ ومصاحبةِ الكتبِ، ومباحثةِ العلماءِ، ولا شكَّ أنَّها تكونُ متنوعةً لا تختصُّ ببابِ واحدٍ:

فمنها: دقائق التفسير التي لا توجدُ في السطورِ المكتوبةِ، وإنَّما تُدْرَكُ بِالتَأْمُلِ والفهمِ والمعاناةِ.

ومنها: شواردُ السنّةِ التي تتوقَّفُ على التتبُّعِ ومواصلةِ البحثِ والمقارنةِ والاستقصاءِ والمباحثةِ.

ومنها: فوائدُ التجرِبةِ، والاحتكاك بالناسِ، ومعرفةُ أعرافِهم ومذاهبِهم المختلفةِ، وأنْماطِ سلوكِهم.

ومنها: الذوقُ السلوكي، والفهم المُتَّزِنُ للأُمورِ، ومعالجتها بما يتفقُ مع الشرعِ والواقع.



ومنها: فرائدُ اللغةِ العربيّةِ والبلاغةِ التي تُبْرِزُ المعانيَ في حُلّةٍ زاهيةٍ، وصورةٍ وضّاءةٍ.

ومنها: الاستشهادُ الشَّعْرِيُّ في مواطنَ يَحْسُنُ الاستشهادُ به فيها، وَيُبْرِزُ قيمةَ الكلمةِ الموزونةِ والمرسومةِ في موطنِها اللائقِ بها.

... وفي كلّ المجالاتِ المذكورةِ \_ وغيرِها ممّا لم يُذْكَر \_ ضربَ ابنُ القيّمِ بسهم وافرٍ، وجرى في حَلْبةِ السباقِ ومِضْمَارِهِ إلى الغايةِ، وفازَ بقصَبةِ السّبْقِ، فأبدى في كلّ ما تناولَهُ من قوّةِ الفهمِ وكمالِ الاستنباطِ، والرسوخِ العلميّ، وتبحُرِهِ ما يُدْهِشُ أُولِي الألبابِ، ويتعجّبُ منه الناظرُ ويقفُ أمامَهُ مبهوراً عاجزاً.

### فهذا الكتاب:

إِنْ قرأَهُ مُحَدِّثٌ يجد فيه بُغيتَه.

وإنْ تناوله مفسّرٌ يَعْثُرْ فيه على ضالّتِهِ المنشودةِ.

وإنْ قرأَهُ نَحْوِيٌّ أَو بلاغيٌّ يلتقط منه ما لا يجدُهُ في كتبِ اللغةِ والبلاغةِ.

وإنْ قرأَهُ طالبُ الحقيقةِ يجدُ فيه من قواعدِ معرفةِ الحقِّ ما يُرشدُهُ إلى ربِّ العالمين.

وإنْ قرأَهَ متكلمٌ فَسَيُفاجاً بتأصيلِ قواعدَ مُهِمَّةٍ في هذا البابِ تأصيلاً يجعلُهُ يُزْري بما أَصّلَهُ المتكلّمونَ في بابِهِ، كما سيشاهِدُ أُصولَ المتكلّمين تنهارُ واحدةً تلو الأخرى بمعاولِ الدلائلِ العلميّةِ الرّاسخةِ، والحُجَجِ الشرعيّةِ الثابتةِ دونَ ضجيج، ومن غيرِ إِثارةٍ.

كما سيجدُ فيه أُصولاً سليمةً موافقةً للفطرةِ والواقعِ تُعَرِّفُ حقًا بربِّ العالمين، وتُوصِلُ إليهِ، وتُربِّي الإِيمانَ في القلبِ وتُجَدِّدُهُ، وتُحَبِّبُ اللَّهَ تعالى لخلقِهِ من خِلالِ آلائِهِ وكرمِهِ.

وإِنْ قرأهُ فقيهٌ وأصوليٌّ، فسيصادفُ فيه من قواعدِ الفقهِ وأصولِهِ ما لا

يخطرُ له على بالٍ، ولا يعثرُ عليه في كتابِ أصوليٍّ أو فقهيٍّ؛ بل لم يُعَرِّج الفقهاءُ والأصوليّون في مؤلّفاتِهِم عليهِ ولا حاموا حولَهُ، ولا نسجوا على منوالِهِ، ولا خَطَرَ لهم ببالٍ، فانظر مثلاً المقابلة العجيبة التي أجراها بين الأمرِ والنهي في الصفحة (٢١٥) إلى (٢٣١) فإنّكَ سترى فيها العَجَبَ العُجابَ من دقة الفهم، وطُولِ النَّفَسِ، وانتزاع الدلالاتِ الخفيّةِ.

وإنْ قرأه شاعرٌ، فسيجدُ فيه من الأبياتِ الفائقةِ، والأشعارِ الرائقةِ ما يزيدُ في مَلَكةِ اقتدارِهِ ومَخْزُونِهِ اللَّغويّ، ورصيدِهِ من المعاني المُنْسَجِمةِ والمبتكرةِ، والاستشهاداتِ المناسبةِ لمقامِ المقالِ، ومُناسَبةِ الأَحوالِ.

وإنْ قرأهُ مبتدئٌ متعلمٌ فَسَيُنِيرُ لهُ الطريقَ، ويضعُهُ على المبادئِ الواضحةِ التي تُؤدِّي به إلى مسائلِ العلمِ الحقيقيَّةِ، التي ترفعُهُ عن رِبقةِ التقليدِ، وتُجَنَّبُهُ الفهمَ العليلَ، وتَصِلُهُ بالحقيقةِ يلمسُها بيدِهِ، ويستشعرُها بفؤادِه.

وإنْ قرأَهُ المُرَبُّون والمُعَلِّمون، فسيعثرون فيه على نَظَراتٍ تربويّةٍ نفسيّةٍ وأخلاقيَةٍ هامّةٍ، تَعْجَزُ علومُ التربيةِ المعاصرةِ ـ بكلِّ تشعُّباتِها وتخصُّصاتِها ـ عن الإِثْيان بمثلِها، أو التنظيرِ لنظيرِها.

فَهَلُمُّوا أَيِّهَا العَطْشَى إلى منابعِ هذهِ «الفوائد»: «لترووا غُلَّتَكَم، وتُشْبِعُوا نهمَكم، وتُزيلوا عِلَّتَكم، وتُريحوا أَنْفسَكم من عَناء البحثِ عن الحقيقةِ؛ إذ هي ماثلةٌ أمامَ نَوَاظِرِكم؛ فاعْقِدوا عليها قِرانَ عُرسِكم، واخْطُبوها خِطبةَ الراغبِ الودود، فستجدونها - إن شاءَ اللَّهُ تعالى - ولوداً ودوداً، حَسَنةَ التبعُلِ، كاملةَ المخبرِ والمنظرِ، فائقةَ الجمالِ، محبوكةَ الخِلْقةِ، مُغْنِيَةً عمّا سواها، وليس سواها بِمُسْتَغْنِ عنها»(١).

<sup>(</sup>١) من مقدّمة الفاضل الحسين آيت سعيد على «الفوائد» (ص٧، ٨) نشر دار المعرفة، المغرب، بنوع من التصرُّفِ.



ولقد أشارَ مؤلّفُنا كَثَلَثُهُ إلى كتابِهِ هذا في عَدَدٍ من مؤلّفاتِهِ؛ منها «اجتماع الجيوش الإسلاميّة» و«المعالم»(١).

وقد نَقَلَ مؤلفُنا \_ يرحمُهُ اللَّهُ تعالى \_ في كتابِهِ هذا عن شيخِهِ، شيخ الإسلام ابن تيميَّة في مواضع متعدِّدةٍ منه، ممّا يُؤكّدُ ثبوتَهُ إليهِ، ونسبته له. . .

all all all

<sup>(</sup>۱) كما بيَّنَهُ فضيلة الأخ الشيخ بكر أبو زيد في كتابِهِ الفريد عن «ابن القيّم حياته وآثاره» (ص٢٨٤).

### طبعات الكتاب

وقفتُ على طبعاتٍ مُتَعَدِّدةٍ لهذا الكتابِ<sup>(١)</sup>؛ بَلَغتُ خمسَ طبعات (1)؛ جميعُها ينقلُ بعضُها عن بعضٍ، دونَ ضبطِ للنصِّ، ومن غيرِ تعليقاتِ تكشفُ مُبْهَمَه، وتُظهِرُ غوامِضَهُ (٢).

وأحسنُ هذه الطبعاتِ \_ فيما أَحْسَبُ هي الطبعةُ التي قامَ عليها الفاضلُ الحسين آيت سعيد \_ الأُستاذ بكليَّةِ الآدابِ بجامعةِ القاضي عِيَاض بمرّاكش \_، والتي نَشَرَتْها دارُ المعرفةِ بالمغرب، سنة ١٤١٢هـ.

وهذه الطبعةُ المَغْربيّةُ \_ على حُسْنِها \_ يُعْوِزُها أُمورٌ:

أ \_ ضبط النص، وشَكْلُ ما يُشْكِلُ.

ب ـ تقسيمُه إلى فِقْرات ومقاطع.

ج \_ علامات الترقيم.

<sup>(</sup>١) أوّل طبعاتِهِ \_ فيما أعلمُ \_ طبعة محمد منير الدمشقي، سنة (١٣٤٤هـ).

<sup>(</sup>٢) ذَكَرَ الزِّرِكُلِيُّ في «الأعلام» (٦/٦٥) \_ نقلاً عن كتاب "نموذج الأعمال الخيريّة» (ص٩٧) \_ أنَّ أحد الناشرين طبع على غلاف "الفوائد» عنوان: "كنوز العرفان في أسرار وبلاغة القرآن»!!

قلت: وليس لذلك أصلّ!! بل وَقَعَ ذلك في كتاب «الفوائد المُشوّق»(١)، وليس «الفوائد»! وبينهما فَرْقٌ بيّنٌ٠٠٠

<sup>(</sup>١) والصحيحُ أنَّ هذا الكتاب منحولٌ على ابن القيِّم، وليس هو مِن تأليفه؛ بل هو في الأصل مقدمةٌ لا التفسير ابن النقيب، ادَّعي أنَّهُ «الفوائد المشوّق» لابن القيِّم!. ومجالُ التفصيل ليس هنا...



د - تخريج بعض الأحاديث المشار إليها إِشارةً لا صراحةً.

هـ - العَزو إلى المصادر التي نَقَلَ منها المؤلِّفُ.

و ـ القُصُور في بعض الأحكامِ المتعلَّقة بالحكم على الأحاديث. . .

ز ـ وضعُ عناوينَ أصليّةٍ أو فرعيّةٍ للمواضيع والفُصولِ.

. . . والناظرُ في كتابي هذا سيجدُ \_ إِن شاءَ اللَّهُ \_ ما تندفعُ به مواضعُ النقصِ هذه، وغيرها أَيضاً .

والأمثلةُ على ذلك متعدّدةٌ مُتَنَوّعةٌ، لا أُريدُ الإطالةَ بذكرِها...



# مختصر ترجمة المؤلف<sup>(۱)</sup>

# ه مدخلٌ (۲):

«الإِمامُ الجليلُ ابنُ القَيِّم عَلَمٌ من أعلامٍ عُلماءِ الكتابِ والسنَّةِ، وَمَنارٌ من مناراتِ الحق، في هَدْيهِ إِشْراقٌ ونورٌ ورحمةٌ، فلقد حَيَّ هُلَّيُهُ لربَّه وكتابِ ربَّه، وسُنَّةِ خاتَم النَّبيينَ، حَيَّ حياةَ الصدِّيقين والشهداءِ، يفتحُ قلبَه للنُّور؛ لأنَّه لا يُحبُّ أَنْ يحيا إِلَّا في النُّور.

عاشَ يُحَطِّم طواغيتَ الشركِ، وأَصنَامَ الوثنيَّة، ويُدمِّر تلك الحُصونَ التي شيَّدَتُها شهواتُ الطُّغاةِ البُغاةِ من أَحْلاسِ الرِّمَم، ورادةِ الإِثم في رَدْغَةِ المواخيرِ.

عاشَ والقرآنُ بين عينيهِ، وفي فِكرِهِ، وفي قلبهِ؛ بل عاشَ والقرآنُ فَلَكُ لا تدورُ حياتُهُ إِلَّا حولَه، فأعاد هو وشيخُه الجليلُ الإِمامُ ابنُ تيميَّةَ إِلى السُّنَّةِ بهاءَها ورونَقَها، وخلصاها ممَّا شابها، وبيَّنا لأكثرِ الحقائقِ الإِسلاميَّةِ مفهوماتِها الصادقة الحقَّة، وجَعَلَا لكُلِّ حقيقةٍ ما هو لها دونَ نقصٍ أو زيادةٍ.

<sup>(</sup>۱) تَرْجَمَ له الجمُّ الغفيرُ من أَنْمَة العلم؛ منهم: ابن رجب في "ذيل الطبقات" (۲/۲۶)، وابن كثير في "ذيل العبر" (٥/٢٨٢)، والذهبيّ في "ذيل العبر" (٥/٢٨٢)، وابن كثير في "الوافي بالوفيات" (٢/٢٧)، وابن العماد في "شذرات الذهب" (٦/ ١٥٦)، وغيرهم كثيرٌ.

وقد أفرده بالترجمةِ عددٌ من المعاصرين؛ منهم عوض الله حجازي، وعبد العظيم شرف الدين، ومحمد السنباطي.

وآخِرُ ذلك وأحسنُه وأوْعَبُهُ ما كتبه فضيلة الأخ الكبير الشيخ بكر أبو زيد ـ حفظه اللَّهُ تعالى ـ في كتابِهِ المستطاب «ابن قيم الجوزيّة: حياته وآثاره»، وهو مطبوعٌ مراراً.

 <sup>(</sup>۲) مِن كلام الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى في مقدمته لتحقيقه كتاب (إعلام الموقّعين) (۱/م ـ ن) للمؤلّف، وذلك قبل نحو رُبع قَرْنٍ مِن الزّمن.



ورَفَضَا بِقُوَّةٍ ودرايةٍ علميَّةٍ ممتازةٍ، ونباهةٍ فكريةٍ رائعةٍ ما افتراه المحُرِّفونَ والمُؤوِّلُون والمُعَظِّلةُ والمُشَكِّكةُ مِن مفهوماتٍ ومُصطلحاتٍ، ودَمَغُوهم بتجريدِ الكلماتِ المقدَّسةِ مِن حقائقها ومعانيها، ثمَّ جاءوا لهذه الكلماتِ بما يُحِبُّ اللَّهُ أَن يكونَ لها.

ولهذا؛ عاشا يُناضِلانِ الفلسفةَ والتصوُّفَ والكلامَ، وأَدْعِيَاءَ الفقهِ والأُصولِ مِن عَبَدةِ الرأي والقياسِ ومُحلِّلي الإِثمِ باسْمِ الحِيَلِ! وَأَبَيَا في إِصْرارِ المؤمنِ وكِبريائِهِ أَنْ يَوْضَيَا لِلْبَغْيِ في سَطُوتهِ الباغيةِ، أو أَنْ يَوْضَيَا السَّلامةَ يشتريانِها بمُداهنةِ الباطلِ، ومُمالاًةِ الضلالةِ، واستحبًا السجنَ على الحُرِّيَّةِ.

ولم يَرْوِ لنا التاريخُ بعد عصر الإِمامينِ الجليلينِ قصَّةَ أُستاذٍ وتلميذهِ تُشْبِهُ قصَّةَ الإِمام ابنِ تيميَّةَ وابنِ القيِّم، فهما أَشبهُ بالمِصْباحِ ونورِهِ، أو بالشمسِ وَضَونها، فَرَضِيَ اللَّهُ عنهما وأرضاهما».

# سَرْدُ الترجمةِ (١):

هو محمَّدُ بن أبي بكرِ بن سَعْد بن حَرِيز الزُّرْعي ثم الدمشقي، المُلَقَّب بشمس الدين، والمُكَنَّى بأبي عبد الله، والمعروفُ بابنِ قيِّم الجوزيَّة، والجوزيَّةُ مدرسةٌ كان أبوهُ قيِّماً عليها.

وقد وُلد ابنُ القيم في ٧ من صفر سنة ٦٩١هـ، ونَشَأ في بيتِ علمٍ
 وفضلٍ، وتلقَّى علومَه الأولى عن أبيهِ، وأخذ العلم عن كثيرٍ من العُلَماءِ
 الأعلام في عصرِهِ.

وله في كُلِّ فنِّ إِنتاجٌ قيِّمٌ.

<sup>(</sup>١) وهي بقَلَم فضيلة الشيخ سيّد سابق حفظه الله؛ وذلك في مُقدمةِ الطبعةِ التي حقَّقها الشيخُ الوكيل كثللة لـ إعلام الموقِّعين (١/ز ـ ل).

وإنَّما اكتفيتُ ـ في هذا المقام ـ بنقل هذه الترجمةِ التي كَتَبَها الشيخُ سيّد سابق؛ لأهميتها، وعِزَّتها، والدلالةِ على نهج كاتبها.

وإلى جانبِ علمِه كان يذكرُ اللَّهَ ذِكْراً كثيراً، ويقومُ الليلَ، وكان سَمْحَ الخُلُقِ، طاهرَ القلبِ.

وقد أُعْجِبَ بابنِ تيميَّة؛ إِذ الْتَقَى به سنة ٧١٢هـ ولازَمَه طولَ حياتِهِ، وتتلمَذَ عليه، وتحمَّل معه أعباءَ الجهادِ، ونَصَر مذهبَه، وحملَ لواء الجهادِ بعد وفاةِ شيخِه ابن تيميَّةَ سنة ٧٢٨هـ، وظلَّ يخدمُ العلمَ إلى أَنْ تُوُفِّي ليلةَ الخميس ١٣ رجب سنة ٧٥١هـ.

وكان كَثَلَتُهُ بَحْراً زاخِراً بألوانِ العلومِ والمعارِف، وكان مُبَرِّزاً في فقهِ الكتابِ والسنَّةِ، وأُصولِ الدينِ، واللَّغةِ العربيةِ، وعلمِ الكلامِ، وعلمِ السلوكِ، وغيرِ ذلك.

وقد انْتَفَعَ النَّاسُ به وتتلمذَ عليه العُلَماءُ، ولا تزالُ مُؤلَّفاتُه حتى اليومِ مصادرَ إِشعاعِ ومناراتِ توجيهِ.

وعالمٌ هذا شأنهُ لا بُدَّ أَنْ يكونَ موضعَ إِعجابِ المُنْصِفين، ومثارَ حقدِ الأَعداءِ والحاسدين ـ فلقد كان مُستقِلَّ الشخصيةِ، لا يُصْدِرُ رأْيَه في المسائلِ إلَّا بعد الوقوفِ على ما قالَتْهُ الطوائفُ المختلفةُ، والنظرِ بعينٍ فاحصةٍ، ورأْي ثاقبٍ، ينْفي به الباطلَ، ويُؤيِّدُ به الحقَّ الذي يراه ـ جديرٌ بأنْ تُسَلَّطَ عليه الأضواءُ.

ومِن هنا قام مذهبُ ابن القيِّم على الانْتِخَابِ<sup>(١)</sup>، بمعنى أَنَّه لا يتبعُ مذهباً مُعيَّناً، وإِنَّما يَنْشُدُ الحقَّ أَينما وُجِدَ، ويُحارِبُ الباطلَ أَينما وُجِد، دون أَنْ يتأثَّر بارتباطاتٍ نفسيَّةٍ أو اتجاهاتٍ من أيِّ نوعٍ، إِلَّا الارتباطَ بالحقِّ، وبالحقِّ وحدَه.

وذلك الاتّجاهُ يتمشّى مع إصرارهِ على مُحاربةِ التقليد الأعمى،
 والحِرْصِ على دَعْم اتجاهاتهِ وآرائِهِ بالكتابِ والسنّةِ، ومُحارَبةِ التأويلِ
 المُستجيبِ للأهواءِ.

<sup>(</sup>١) والأصوبُ أَنْ يُقال: الانَّبَاع. (ع).



ومِن هنا الْتَقى مع السَّلَفِ في تَرْكُ التأويل، وإِجْراءِ ظواهر النُّصوص على موارِدها، وتَفْويض معانيها (١) إلى اللَّهِ تعالى.

وقد كان يستهدف إخراج المسلمين مِن خلافاتِهم، وتضارُبِ آرائهم، وخُصوصاً أَنَّ هذه الخِلافاتِ غريبةٌ على المُشتغلين بدينِ الله، وأَنَّ رُوحَ الإِسلام تَأْباها ولا تسمحُ بها، وأَنَّ الأوضاعَ العامَّة للمُجتمع الإِسلاميِّ آنذاك كانت غايةً في السوء من النَّواحي السياسيةِ والاجتماعيةِ والعلميةِ، ومِنْ شأنِ هذه الخلافاتِ أَنْ تزيدَ الطينَ بِلَّة، وأَنْ تَشْغَلَ المسلمين عن مُقاومةِ أعدائهم (٢) الذين تكالَبُوا عليهم في العُصور الوسطى.

وساعد العَدُوَّ على تحقيقِ مآربِه تمزُّقُ البلادِ الإِسلاميَّةِ إِلى ممالكَ صغيرةٍ (٢) يحكُمُها العَجَمُ والمماليكُ، وضياعُ هَيْبَةِ الخِلافةِ التي وُجدت اسْماً وتلاشَتْ فِعلاً، فاسْتَغَلَّ التتارُ والصليبيُّون هذا الوضعَ السياسيَّ أسوأ استغلالِ، وإنْ كانت الدائرةُ قد دارتْ على الأعداءِ في نهاية المطافِ، والحمدُ لله.

و ولم تكن الناحية الاجتماعيَّة أقلَّ سُوءً من النَّاحية السياسيَّة، فقد كان النَّاسُ يعيشون في رُعْبِ وفَزَعِ وخوفِ من سوء المصير، وخَيَّمَ الفقرُ، وابْتُلِيَ النَّاسُ بالجوع والغلاءِ مع نَقْصِ في الأَموالِ والثمراتِ، وانطلق اللصُوصُ ينهَبون ويسلُبُون، واستعان الأُمراءُ بهؤلاء اللصوصِ على تحقيقِ مآربهِم، وظهر الفسادُ في المتاجِر وفي كُلِّ نواحي الحياة.

وَجَوٌّ كهذا لا يُمَكِّنُ مِن طَلَب العلمِ؛ بل إِنَّه يَصْرِفُ الأَذهانَ عن نُور

<sup>(</sup>١) المُتعلَّقة بذاتِ الله سبحانه، لا الأصل اللُّغوي. (ع).

<sup>(</sup>٢) في الكتاب: عدرٌهم. (ع).

 <sup>(</sup>٣) ما أشبة الليلة بالبارحة! فَحالُ الأُمَّةِ ـ اليوم ـ كذلك، تفرُّقاً، وتَشتُّتاً، وتسلُّطاً، واندحاراً، وذُلًّا، ولكنْ أنَّى لها ـ اليومَ ـ أمثالُ ابنِ تيميَّة وابنِ القيِّم، ومناهجهم العلميَّة العالية؟!

وإِنْ وُجِدَ... فَأَنَّى لهم أَتْبَاعٌ صادقون، وتلاميذُ مُخْلِصون؟!

المعرِفةِ، وذلك هو الذي وَقَع في دُنيا الناسِ حينئذِ، ولذلك عاشوا عالةً على السَّابقين، يُقَلِّدُونهم تقليداً أعَمى، ويَجْمُدُون على تَرَسُّمِ خُطُواتِهم، ولذلك خَمَدَت القرائحُ، وعَجَزَتْ عن الابتكارِ والاجتهادِ والتجديدِ، ولا يَنْقُضُ هذا وجودُ بعضِ أَفرادٍ كان لهم \_ إلى حَدِّ ما \_ جُهْدٌ يُذْكَرُ فَيُشْكَرُ.

و في هذا الجو ظهر ابن القيم ظهور الغيور على أمّتِه، المُهتم بحاضرها، الباحِثِ عن خَيْرِ مصيرٍ لها في مُستقبلِها، الراغبِ في إِنْهاضِها من كَبْوَتِها، وإِقالتها مِن عثرَتِها، وإِخْراجِها من ظُلُماتِ الخلافاتِ، والعودةِ بها إلى طريقِ النورِ الذي سَلَكَهُ سَلَفُنَا الصالحُ، فَوَصَلُوا في نهايتِهِ إلى أكرمِ الغاياتِ في ضَوْءِ هذا الدينِ القويم، وبتوجيهاتِ القرآنِ الكريم.

و والأصولُ الَّتي اعتمدَ عليها ابنُ القيِّم في استنباطِ أحكامِه؛ هي الكتابُ والسنَّةُ والإِجْماعُ - بشرطِ عدم العِلْم بِالمخالفِ - وفتوى الصحابيِّ - إذا لم يُخالِفْهُ أَحدٌ من الصحابةِ، فإنِ اخْتَلَفُوا تَوَقَّفَ المُختار - ثم فتاوى التابعينَ، ثم فتاوى تابِعيهم، وهكذا، والقياسُ، والاستصحابُ، والمصلحةُ، وسدُّ الذرائع، والعُرْفُ...

و وأمَّا بالنسبةِ إلى طريقتِه في البَحْثِ؛ فقد كان يعتمدُ أوّلاً على النُصوصِ، يَسْتنبطُ منها الأحكامَ، ويُكْثِرُ من الأدلَّةِ على المسألةِ الواحدةِ، ويَعْرِضُ آراءَ السَّابقين، يختارُ منها ما يُؤيِّدُه الدليلُ، وقد يُبَيِّنُ وجهةَ كُلِّ فقيهِ فيما ذهبَ إليه، ويَعْرِضُ أدلَّةَ المُخالِفين ويُفَنِّدُها، ويستعينُ بالأحاديثِ على بيانِ معنى الآيةِ.

وهو في كُلِّ هذا لا يتعصَّبُ لمذهبِ مُعيَّنٍ؛ بل يجتهدُ، ويدعو إلى الاجتهادِ، ويُعْمِلُ فِكْرَهُ، ولا يَدَّخِرُ في ذلك وُسعاً؛ ويَنْشُدُ الحقَّ أينما كانَ.

وقد كان ابنُ القيِّم يرجو مِن وراء ذلك كُلِّه أَنْ يَقْضِيَ على اختلافِ المسلمين الذي قادَهُم إلى الضعفِ والتفكُّك، وأَنْ يجمعَهم على الاقتداءِ بالسَّلفِ في أمرِ العقائدِ؛ لأنَّه رأى أَنَّ مذهَبَ السَّلفِ أسلمُ



مذهب (١)؛ وكان يرجو أنْ يَقُودَ المسلمين إلى التحرُّرِ الفِكريِّ، ونَبْذِ التقليدِ، وإبْطالِ حِيَلِ المُتلاعِبين بالدِّين، وأَنْ يكونَ الفهمُ المُشْرِقُ الكاملُ لروح الشريعةِ الإسلاميةِ السَّمْحةِ، هو النِّبراسَ، وهو المُوَجِّهَ الحقيقيَّ في كُلِّ المواقفِ.

٥ «تُوُفِّي كَثْلَالُهُ وقتَ عشاءِ الآخرة ليلةَ الخميسِ ثالثَ عَشَرَ رَجبٍ سنة
 ١٥٧هـ، وصُلِّي عليه من الغدِ بالجامعِ عَقِيبَ الظَّهرِ، ثمَّ بجامع جَرَّاح (٢)،
 ودُفن بمقبرةِ الباب الصغير؛ وشيَّعه خَلْقٌ كثيرٌ.

ورُئِيَتْ له مناماتٌ كثيرةٌ حَسَنةٌ عَظِيْهُ.

وكان قد رأَىٰ قبلَ موتِه بمدَّةِ الشيخَ تقيَّ الدين (٣) كَثَلَتُهُ في النَّومِ، وسأَلَهُ عن منزِلَتِه؟ فأشار إلى عُلُوِّها فوقَ بعض الأَكابرِ، ثم قال له: وأَنتَ كِدْتَ تلحقُ بنا، ولكنْ أَنتَ الآنَ في طبقةِ ابن خُزَيمة كَثَلَتُهُ (٤).

### الله ويَعْدُ:

فتلك لَمْحَةٌ خاطِفةٌ عن هذا العالمِ الجليلِ؛ والمُصْلِحِ الكبيرِ، نُقَدِّمُها في إِجْمالٍ نجدُ شيئاً من تفاصيلِهِ الأُخرى بين طَيَّاتِ هذا الكتابِ.

نسألُ اللَّهَ أَنْ ينفعَ به؛ وأَنْ يَجْزِيَ مؤلِّفَهُ خَيرَ الجزاءِ، وأَنْ يُعِزَّ دينَه، ويُرشِدَ عبادَه بأمثال ابن القيِّم من العُلماء الأَجلَّاء، والفقهاء الذين أراد اللَّهُ بهم خيراً، وأرادوا لأُمَّتِهم النَّفعَ والإِرشاد.

وما توفيقُنا إِلَّا باللَّهِ، عليه توكَّلْنا وإِليه أَنَبْنا، وإِليه المصيرُ.

<sup>(</sup>١) وأعلمُهُ وأحكمُهُ. (ع).

<sup>(</sup>٢) انظر: المُنادمة الأطلال؛ (ص٣٧١) لابن بدران. (ع).

<sup>(</sup>٣) هو شيخ الإسلام ابن تيميَّة، (ع).

<sup>(</sup>٤) مِن نَقْلَ الشّيخ عبد الرحمن الوكيل في مقدِّمته لـ إعلام الموقِّعين (١/خ) عن «ذيل طَبَقات الحنابلة» (٢/ ٤٥٠) لابن رَجَب الحنبلي.



# العقيدة والتوحيد









# الإخلاص للَّهِ] [ الإخلاص للَّهِ]

قولُ اللّهِ تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَرَآبِنُكُم ﴾ [الحجر: ٢١] مُتَضَمِّنٌ لكنزٍ من الكُنوزِ؛ وهو أنَّ كلَّ شيءٍ لا يُطْلَبُ إِلَّا مِمَّنْ عندَه خزائنهُ، ومفاتيحُ تلك الخزائنِ بيديه، وأنَّ طلبَه من غيرِهِ طلبٌ ممّن ليسَ عندَه ولا يقدرُ عليه.

وقولُه: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْسُنَهَىٰ ﴿ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ وَالله وَ الله وَالله والله وال

فاجتمعَ ما يُرادُ منه كلَّه في قولِهِ: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَرَآبِنُهُ ﴾ ، واجتمعَ ما يرادُ له كلَّه في قولِهِ: ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ۞ ﴾ ، فليسَ وراءَه سبحانَه غايةٌ تُطلَبُ ، وليسَ دونَه غايةٌ إليها المُنتهى.









# اللَّهِ اللَّهِ ] [راحةُ القلبِ والبدنِ في طاعةِ اللَّهِ ]

وتحتَ هذا سرَّ عظيمٌ من أسرارِ التوحيدِ، وهو أنَّ القلبَ لا يستقرُّ ولا يطمئنُ ويسكنُ إلَّا بالوصولِ إليه، وكلُّ ما سواهُ ممّا يُحَبُّ ويُرادُ فمرادُ لغيرِو، وليسَ المرادُ المحبوبُ لذاتِهِ إلّا واحداً إليه المنتهى، ويستحيلُ أن يكونَ المنتهى إلى اثنين، كما يستحيلُ أن يكونَ ابتداءُ المخلوقاتِ من اثنين، فَمَنْ كانَ انتهاءُ محبّتِه ورغبتِه وإرادتِه وطاعتِه إلى غيرِه: بَطَلَ عليه ذلك، وزالَ عنه وفارقَه أحوجَ ما كانَ إليه، ومن كانَ انتهاءُ محبّتِه ورغبتِه ورهبتِه وطلبِه هو سبحانَه: ظَفِرَ بنعيمِه ولذَّتِه وبهجتِه وسعادتِه أبدَ الآبادِ.

# أحكام الأوامر وأحكام النوازل:

العبدُ دائماً متقلِّبٌ بين أحكامِ الأوامرِ وأحكامِ النَّوازلِ؛ فهو محتاجٌ ـ بل مضطرٌ ـ إلى العونِ عندَ الأوامرِ، وإلى اللَّطفِ عند النَّوازلِ، وعلى قَدْرِ قيامِه بالأوامرِ يحصُلُ له من اللُّطفِ عندَ النَّوازلِ، فإنْ كمَّلَ القيامَ بالأوامرِ ظاهراً وباطناً نالَه ظاهراً وباطناً، وإنْ قامَ بصورِها دونَ حقائِقها نالَ اللطفَ في الظاهرِ، وقلَّ نصيبُه من اللطفِ في الباطنِ.

### اللطف الباطن:

فإِنْ قلتَ: وما اللطفُ الباطنُ؟

فهو ما يحصلُ للقلبِ عند النَّوازِل من السكينةِ والطمأنينةِ، وزوالِ القلقِ والاضطرابِ والجزعِ، فيستخذي (١) بينَ يَدَيُّ سيِّدِه ذليلاً له مُستكيناً ناظراً إِليه بقلبهِ، ساكناً إِليه بروحِه وسرِّه، قد شَغَلَه مشاهدةُ لُطفِه به عن شدَّةِ ما هو فيه

<sup>(</sup>١) أي: يذلّ ويخشع.



من الألم، وقد غيبه عن شهود ذلك معرفتُه بحسنِ اختيارِهِ له، وأنّه عبدٌ محضٌ يُجري عليه سيّدُه أحكامَه، رضيَ أو سَخِطَ؛ فإنْ رضيَ نالَ الرِّضا، وإنْ سَخِطَ فحظُه السَّخَطُ<sup>(۱)</sup>، فهذا اللطفُ الباطنُ ثمرةُ تلكَ المعاملةِ الباطنةِ؛ يزيدُ بزيادتِها، وينقصُ بنقصانِها.



<sup>(</sup>١) روى الترمذيُّ (٢٤٠٤)، وابنُ ماجه (٤٠٣١) عن أنس أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «إِنَّ عِظَمَ الجزاءِ مع عِظَم البلاءِ، وإِنَّ اللَّهَ إِذَا أُحبَّ قوماً ابتلاهم؛ فمن رضيَ فله الرِّضا، ومَن سَخِطَ فله السُّخُط؛.

وإسنادُه حسنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .









# ﴿ فَظَلَّ ] [ من حقوق التوحيد ]

طُوبى لِمَنْ أَنْصَفَ ربَّه؛ فأقرَّ له بالجهلِ(١) في علمِه، والآفاتِ في عملِه، والعيوبِ في نفسِه، والتفريطِ في حقِّه، والظلمِ في معاملتِه، فإنْ آخَذَه بذنوبِهِ رأى عدلَه، وإنْ لم يُؤاخِذُه بها رأى فضلَه، وإنْ عملَ حسنةً رآها من منَّتِه وصدقتِه عليه، فإنْ قَبِلَها فمِنةٌ وصدقةٌ ثانيةٌ، وإنْ رَدَّها فلكُونِ مثلِها لا يصلحُ أن يُواجَه به، وإنْ عملَ سيئة رآها من تخليه عنه وخِذلانِهِ له وإمساكِ عصمتِه عنه، وذلك من عدلِهِ فيه، فيرى في ذلك فقرَه إلى ربِّهِ وظلمَه في نفسِه، فإنْ غفرَها له فبمحضِ إحسانِهِ وجودِهِ وكَرَمِهِ.

ونُكتةُ المسألةِ وسرُّها: أنّه لا يرى ربَّه إِلَّا مُحسناً، ولا يرى نفسَه إِلَّا مُحسناً، ولا يرى نفسَه إِلَّا مُسيئاً أَو مُفرِّطاً أَو مُقصِّراً، فيرى كلَّ ما يسرُّهُ من فضلِ ربِّهِ عليه وإِحسانِهِ إِليه، وكلَّ ما يسوؤهُ من ذنوبِهِ وعدلِ اللَّهِ فيه.

المحبُّونَ إِذَا خربتْ منازلُ أُحبّائِهم؛ قالوا: سقياً لسكّانِها!

وكذلكَ المحبُّ إِذَا أَتَّ عليه الأعوامُ تحتَ الترابِ؛ ذَكَرَ حينئذٍ حُسْنَ طاعتِهِ له في الدنيا، وتودُّدَه إِليه، وتجدُّدَ رحمتِهِ وسقياه لمن كانَ ساكناً في تلك الأجسام الباليةِ.



<sup>(</sup>١) أي: أقرَّ هذا الإنسان ـ الذي يُريد أن يُنصِفَ نفسَه ـ لربِّهِ، بجهلِ نفسِهِ.









# اللّهِ المسطور [كتابُ اللّهِ المسطور] وكتابُ اللّهِ المنظور]

الرَّبُّ تعالى يدعو عبادَه في القرآنِ إلى معرفتِهِ من طريقين:

أحدهما: النَّظرُ في مفعولاتِهِ (١).

والثاني: التفكُّرُ في آياتِهِ وتدبُّرُها، فتلكَ آياتُه المشهودة، وهذهِ آياتُه المسموعةُ المعقولةُ.

فالنوعُ الأَوَّلُ كَقُولِهِ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْتَلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفَلْكِ ٱلِّتِي تَجْدِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ . . . ﴾ إلى آخرِها [البقرة: ١٦٤]، وقسولسه: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيَنَتِ لِأَوْلِى وَقَصْدِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيَنتِ لِأَوْلِى النَّالِ وَالنَّهَادِ لَآيَنتِ لِأَوْلِى النَّكَادِ اللَّهَادِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْهُ اللْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُ ا

وهو كثيرٌ في القرآنِ.

والثاني: كقولِهِ: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ﴾ [النساء: ٨٦]، وقولِهِ: ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ﴾ [المؤمنون: ٨٨]، وقولِهِ: ﴿كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبكَرُكُ لِيَّابِّرُواْ ءَايَدِهِ.﴾ [ص: ٢٩]. وهو كثيرٌ أيضاً.

فأمًّا المفعولاتُ؛ فإِنَّها دالَّةٌ على الأفعالِ، والأفعالُ دالَّةٌ على الصفاتِ؛ فإِنَّ المفعولَ يدلُّ على فاعلِ فعلِهِ، وذلكَ يستلزمُ وجودَه وقدرتَه ومشيئتَه وعلمَه؛ لاستحالةِ صُدورِ الفعلِ الاختياري<sup>(٢)</sup> من معدومٍ أو موجودٍ لا قدرةَ له ولا حياة ولا علمَ ولا إرادةَ.

<sup>(</sup>١) أي: ما هو مَفعولٌ له ﷺ؛ من أصناف المخلوقات، وأنواع الموجودات.

<sup>(</sup>٢) الذي يفعلُه متى شاء كيف شاء.



ثمَّ مَا فِي المَفْعُولَاتِ مِن التخصيصاتِ المتنوِّعةِ: دالُّ على إِرادةِ الفَاعلِ، وأَنَّ فَعَلَهُ لِيسَ بِالطَّبِع؛ بحيثُ يكونُ واحداً غيرَ متكرِّرٍ.

وما فيها من المصالح والحِكمِ والغاياتِ المحمودةِ: دالٌ على حكمتِهِ تعالى.

وما فيها من النَّفعِ والإِحسانِ والخيرِ: دالُّ على رحمتِهِ.

وما فيها من البطشِ والانتقام والعقوبة: دالٌّ على غضبِهِ.

وما فيها من الإِكرامِ والتقريبِ والعنايةِ: دالُّ على محبيّهِ.

وما فيها من الإِهانةِ والإِبعادِ والخذلانِ: دالٌّ على بُغضِهِ ومَقْتِهِ.

وما فيها من ابتداءِ الشيءِ في غايةِ النَّقصِ والضَّعْفِ، ثمَّ سَوْقِه إِلَى تمامِهِ ونهايتِهِ: دالٌّ على وقوع المعادِ.

وما فيها من أحوالِ النَّباتِ والحيوانِ وتَصْريفِ المياهِ: دليلٌ على إمكانِ المعادِ.

وما فيها من ظُهورِ آثارِ الرَّحمةِ والنعمةِ على خلقِهِ: دليلٌ على صحّةِ النبوّاتِ.

وما فيها من الكمالاتِ التي لو عُدِمَتْها كانت ناقصة: دليلٌ على أنَّ مُعطِيَ تلكَ الكمالاتِ أحقُ بها.

. . . فمفعولاتُهُ من أدلٌ شيءٍ على صفاتِهِ، وصدقِ ما أخبرتْ به رُسلُهُ عنه.

فالمصنوعاتُ شاهدةٌ تُصدّقُ الآياتِ المسموعاتِ، مُنبِّهةٌ على الاستدلالِ بالآياتِ المصنوعاتِ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيّ أَنفُسِمٍمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ اللهُ الْفُوسِمِ مَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَلِقَ ﴾ [فصلت: ٥٣]؛ أي: أنَّ القرآنَ حقَّ، فأخبرَ أنَّه لا بدَّ أَنْ يُريَهِم من آياتِهِ المشهودةِ ما يُبيّنُ لهم أنَّ آياتِهِ المتلوّة حقَّ.



ثمَّ أخبرَ بكفايةِ شهادتِهِ على صحّةِ خبرِهِ؛ بما أقامَ من الدَّلائلِ والبراهينِ على صدقِ رسولِهِ.

فآياتُهُ شاهدةٌ بصدقِهِ، وهو شاهدٌ بصدقِ رسولِهِ بآياتِهِ، فهو الشاهدُ والمشهودُ له، وهو الدَّليلُ والمدلولُ عليه، فهو الدَّليلُ بنفسِهِ على نفسه؛ كما قالَ بعضُ العارفين: كيفَ أطلبُ الدَّليلَ على مَنْ هو دليلٌ لي على كلِّ شيءٌ؟ فأيُّ دليلِ طلبتُهُ عليه فوجودُهُ أظهرُ منه!!

ولهذا قالَ الرُّسلُ لقومِهم: ﴿ أَفِي اللَّهِ شَكْ ﴾ [إبراهيم: ١٠]، فهو أعرفُ من كلِّ معروفٍ، وأَبْيَنُ من كلِّ دليلٍ، فالأَشياءُ عُرِفتْ به في الحقيقةِ، وإِنْ كانَ عُرفَ بها في النَّظرِ والاستدلالِ بأَفعالِهِ وأحكامِهِ عليها.











# ﴿ فَضَلَّ ] [معرفةُ اللَّهِ بجمالِهِ]

من أعز أنواع المعرفة: معرفة الرب سبحانه بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق، وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله سبحانه، ليس كمثله شيء في سائر صفاته، ولو فَرَضْتَ الخلق كلّهم على أجملهم صورة، وكلّهم على تلك الصورة، ونَسَبْتَ جمالَهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه؛ لكان أقل من نسبة سِراج ضعيف إلى قرص الشمس.

ويكفي في جمالِه أنّه لو كَشفَ الحجابُ عن وجهِهِ لأحرَقتْ سُبحاتُه ما انتهى إليه بصرُه من خلقِه (١).

ويكفي في جمالِه أَنَّ كُلَّ جمالٍ ظاهرٍ وباطنٍ في الدنيا والآخرةِ فمِن آثارِ صنعتِه، فما الظنُّ بمن صَدَرَ عنه هذا الجمالُ؟؟

ويكفي في جمالِه أنّه له العزّةُ جميعاً ـ والقوّةُ جميعاً ـ والجودُ كلّه، والإحسانُ كلّه، والعلمُ كلّه، والفضلُ كلّه، ولنورِ وجُهِهِ أَشرقتِ الظُّلُماتُ؛ كما قالَ النبيُ ﷺ في دعاء الطائف: «أَعودُ بنورِ وجهِكَ الّذي أَشرقَتْ لهُ الظُّلُماتُ، وصَلَحَ عليه أَمْرُ الدُّنيا والآخرةِ»(٢).

<sup>(</sup>١) كما في اصحيح مسلم (٢٩٣) عن أبي موسى الأشعريّ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن إسحاق في «السيرة» (٢/ ٧٢ ـ ابن هشام)، والطبريُّ في «تاريخه» (٢/ ٣٤٤) بسند مرسل.

ورواه الطبرانيّ في «الكبير» (١٨١ ـ قطعة من جزء ١٣)، وفي «الدعاء» (١٠٣٦) عن عبد الله بن جعفر.

وفي سنده عنعنة ابن إِسحاق، وهو مدَّلسٌ؛ كما قالَ الهيثميّ في «المجمع» (٣٥/٦). وله إِسناد آخر ـ مرسلاً ـ عند البيهقيّ في «دلائل النبوّة» (٢/٤١٥) عن الزُّهريّ. فالحديث لا يَصحُّ.

وقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ: «ليسَ عندَ ربُّكم ليلٌ ولا نهارٌ، نورُ السَّماواتِ والأَرضِ مِنْ نورِ وجهِهِ» (١٠).

فهو سبحانَه نورُ السمواتِ والأرضِ، ويومَ القيامةِ إِذا جاءَ لفصلِ القضاءِ تشرقُ الأرضُ بنورِه.

ومن أسمائه الحسنى (الجميل)، وفي «الصحيح»(٢) عنه ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ جميلٌ يحبُّ الجَمالَ».

وجمالُه سبحانَه على أربع مراتب: جمالُ الذاتِ، وجمالُ الصفاتِ، وجمالُ الصفاتِ، وجمالُ الأسماءِ:

فأسماؤه كلُّها حسنى، وصفاتُه كلُّها صفاتُ كمالٍ، وأفعالُه كلُّها حكمةٌ ومصلحةٌ وعدلٌ ورحمةٌ.

وأمّا جمالُ الذاتِ وما هو عليه؛ فأمرٌ لا يُدْرِكُه سواه ولا يعلمُه غيرُه، وليسَ عند المخلوقين منه إلّا تعريفاتٌ تَعرَّفَ بها إلى مَن أكرمَه مِن عبادِه؛ فإنّا ذلك الجمالَ مَصُونٌ عن الأغيارِ، محجوبٌ بسترِ الرِّداءِ والإِزارِ؛ كما قالَ رسولُه ﷺ فيما يحكي عنه: «الكبرياءُ ردائي والعظمةُ إِزاري، (٣)، ولمّا كانت الكبرياءُ أعظمَ وأوسعَ؛ كانتُ أحقَّ باسمِ الرِّداءِ؛ فإنّه سبحانَه الكبيرُ المتعالُ؛ فهو سبحانَه العليُ العظيم.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرانيّ في «الكبير» (۸۸۸٦)، وعثمان الدارميّ في «الرَّدّ على بشر المريسيّ» (۲) عقائد السلف) بسندِ فيه أبو عبد السلام، وهو مجهولٌ، كما قالَ الهيثميّ في «المَجْمَع» (۱/ ۸۵).

وزادَ المصنّفُ نسبتَه في «اجتماعِ الجيوش الإِسلاميّة» (ص٤٥) للطبرانيّ في «السنّة». فلعلّه من طريقِ آخر، فقد صحّحه شيخُ الإِسلام ابن تيميّة في «مجموع الفتاوى» (٦/ قائلاً: «فقد ثبتَ عن ابن مسعود...» وذكرَه.

<sup>(</sup>٢) اصحيح مسلم (٩١) عن ابن مسعودٍ.

<sup>(</sup>٣) رواه أَحمد (٢/ ٢٤٨ و٣٧٦ و٣٧٦ و٤٤٢)، وأبو داود (٤٠٩٠)، وابن ماجه (٢١٧٤) عن أبي هُريرةَ بسندِ صحيحِ.

وهو في اصحيح مسلم، (٢٦٢٠) عن أبي سعيد وأبي هريرةَ مرفوعاً بنحوِهِ.



قالَ ابن عبّاس: «حَجبَ الذاتَ بالصفاتِ؟! وحجَبَ الصفاتِ بالأفعالِ». فما ظنّك بجمالٍ حُجِبَ بأوصافِ الكمالِ، وسُتِرَ بنعوتِ العظمةِ والجلالِ؟!

ومن هذا المعنى يُفهَمُ بعضُ معاني جمالِ ذاتِه؛ فإنَّ العبدَ يتَرقِّى من معرفةِ الأفعالِ إلى معرفةِ الصفاتِ، ومن معرفةِ الصفاتِ إلى معرفةِ الذات، فإذا شاهدَ شيئاً من جمالِ الأفعالِ استدلَّ به على جمالِ الصفاتِ، ثمَّ استدلَّ بجمالِ الصفاتِ على جمالِ الذاتِ.

ومن ههنا يتبيّنُ أنّه سبحانَه له الحمدُ كلّه، وأنّ أحداً من خلقِه لا يُحصي ثناءً عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسِه، وأنّه يستحقُّ أن يُعبدَ لذاتِه، ويُحبَّ لذاتِه ويُشكرَ لذاتِه. وأنّه سبحانَه يحبُّ نفسَه، ويُثني على نفسِه، ويَحْمَدُ نفسَه، وأنّ محبّتَه لنفسِه، وحمدَه لنفسِه، وثناءَه على نفسِه، وتوحيدَه لنفسِه هو في الحقيقةِ الحمدُ والثناءُ والحبُّ والتوحيدُ.

فهو سبحانَه كما أثنى على نفسِه وفوقَ ما يُثني به عليه خلقُه، وهو سبحانَه كما يُحِبُّ ذاتَه يُحِبُّ صفاتِه وأفعالَه، فكلُّ أفعالِه حسنٌ محبوبٌ، وإِنْ كانَ في مفعولاتِه ما يبغضُه ويكرهُه؛ فليسَ في أفعالِه ما هو مكروة مسخوطٌ.

وليس في الوجودِ ما يُحَبُّ لذاتِه ويُحْمَدُ لذاتِه إِلَّا هو سبحانَه، وكلُّ ما يُحِبُّ لأجلِه \_؟ يُحِبُّ لأجلِه \_؟ فمحبتُه صحيحةٌ، وإلّا فهي محبّةٌ باطلةٌ.

وهذا هو حقيقةُ الإلهيّة؛ فإنَّ الإلهَ الحقَّ هو الذي يُحَبُّ لذاتِه ويُحْمَدُ لذاتِه، فكيفَ إذا انضاف إلى ذَّلك إحسانُه، وإنعامُه، وجلمُه، وتجاوزُه، وعفوُه، وبرُّه، ورحمتُه؟!

فعلى العبدِ أَنْ يعلمَ أَنّه لا إِله إِلّا الله؛ فيحبَّه ويحمدَه لذاته وكمالِه، وأَنْ يعلمَ أَنّه لا محسنَ على الحقيقةِ بأصنافِ النعَمِ الظاهرةِ والباطنةِ إِلّا هو؛ فيحبّه لإحسانِه وإنعامِه، ويحمدَه على ذلك؛ فيحبّه من الوجهين جميعاً.

وكما أنّ ليسَ كمثلِه شيءٌ فليسَ كمحبتِه محبةٌ، والمحبّةُ مع الخضوعِ هي العبوديّةُ التي خُلق الخلقُ لأَجلِها(١)؛ فإنّها غايةُ الحبّ بغايةِ الذُّلّ، ولا يصلحُ ذلك إِلّا له سبحانَه، والإِشراكُ به في هذا هو الشركُ الذي لا يغفره اللّهُ، ولا يقبلُ لصاحبِه عملاً.

وحمدُه يتضمَّنُ أصلين: الإِخبارَ بمحامِدِهِ وصفاتِ كمالِه، والمحبّة له عليها. فَمَنْ أَخبرَ بمحاسنِ غيرِه من غيرِ محبَّةٍ له لم يكن حامداً، ومَنْ أُحبّه من غيرِ إخبارٍ بمحاسنِه لم يكنْ حامداً حتّى يجمعَ الأمرين.

وهو سبحانَه يحمدُ نفسَه بنفسِه، ويحمدُ نفسَه بما يُجريه على ألسنةِ الحامدينَ له من ملائكتِه وأنبيائِه ورُسلِه وعبادِه المؤمنين، فهو الحامدُ لنفسِه بهذا وهذا، فإنَّ حمدَهم له بمشيئتِه وإِذْنِه وتكوينِه، فإنِّه هو الذي جعلَ الحامدَ حامداً، والمسلمَ مسلماً، والمصلِّي مصلِّياً، والتائبَ تائباً؛ فمنه ابتدأت النَّعمُ، وإليه انتهت؛ فابتدأت بحمدِه، وانتهت إلى حمدِه، وهو الذي ألهمَ عبدَه التوبة، وفرحَ بها أعظمَ الفرحِ، وهي من فضلِه وجودِه، وألهمَ عبدَه الطاعة وأعانَه عليها، ثم أثابَه عليها، وهي من فضلِه وجودِه.

وهو سبحانَه غنيٌ عن كلِّ ما سواه بكلِّ وجهٍ، وما سواهُ فقيرٌ إِليه بكلِّ وجهٍ، وما سواهُ فقيرٌ إِليه بكلِّ وجهٍ، والعبدُ مفتقرٌ إِليه لذاتِه في الأسبابِ والغاياتِ؛ فإِنَّ ما لا يكونُ به: لا يكونُ، وما لا يكونُ له: لا ينفعُ.



<sup>(</sup>١) ولشيخٍ مُصَنَّفنا الإِمام شيخ الإِسلام ابن تيميَّة كتابُ "العبوديَّة"، وهو مطبوع بتحقيقي.









# الزينة الحلال] [الزينة الحلال]

وقولُه في الحديث (۱): "إِنَّ اللَّهَ جميلٌ يحبُّ الجمالَ» يتناولُ جمالَ الثيابِ المسؤول عنه في نفسِ الحديثِ، ويدخلُ فيه بطريق العمومِ الجمالُ من كلِّ شيءٍ؛ كما في الحديثِ الآخرِ: "إِنَّ اللَّهَ نظيفٌ يحبُّ النظافةَ» (۲)، وفي «الصحيح» (۱): "إِنَّ اللَّهَ طيّبٌ لا يقبلُ إِلّا طيّباً»، وفي «السُّنن» (١): "إِنَّ اللَّهَ بحبُ أَنْ يرى أَثَرَ نعمتِهِ على عبدِهِ»، وفيها (٥) عن أبي الأحوصِ الجُشَميّ، بحبُ أَنْ يرى أَثَرَ نعمتِهِ على عبدِهِ»، وفيها (٥) عن أبي الأحوصِ الجُشَميّ،

<sup>(</sup>١) هو المتقدّم في الفصل السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذيّ (٩٩ ٢٧)، وابن أبي الدُّنيا في «مكارم الأخلاق» (٨)، والبرَّار في «مسنده» (٥١ ـ مسند سعد)، وأبو يعلى (٧٩٠) و(٧٩١)، وابنُ حِبّان في «المجروحين» (٢٧٩/١).

وقالَ ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٢٢٣ ـ ٢٢٤): «هذا حديثٌ لا يصحُّ». وصرَّح بعلّته الترمذيُّ في «سننه»، والحافظُ ابنُ حجر في «المطالب العالية» (٢/ ٢٥٧) قائلاً: «فيه خالد بن إلياس، وهو ضعيف».

قلتُ: وقولُه فيه في «التقريب» (١/ ٢١١): «متروك الحديث»، أصحُ. فالحديثُ ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٠١٥) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذيُّ (٢١٨)، والطيالسيُّ (٢٢٦١)، وأحمد (٢٧٨)، وابن أبي الدُّنيا في «الشكر» (٥١)، و«التواضع» (١٥٧)، وتمّام في «الفوائد» (١٠٣٤ ـ ترتيبه)، والحاكم (١٠٥٤) وصحّحه، عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه.

وقالَ المنذري في «الترغيب» (٣/ ١٤٢): «ورواته إلى عمرو: محتجّ بهم في الصحيح».

فإسنادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٥) رُواه النَّسائي (٢٣٨ه)، وأبو داود (٤٠٦٣)، وأُحمد (٣/٤٧٣ و٤٧٤)، والحاكم (٤/ ١٨١).

وسندهُ صحيحٌ.

قَالَ: رآني النبيُّ ﷺ وعليَّ أَطْمَارُ<sup>(۱)</sup>، فقالَ: «هل لك من مالٍ؟» قلت: نعم، قالَ: «فلْتُرَ قالَ: «فلْتُرَ قالَ: «فلْتُرَ فاللهُ من الإبلِ والشَّاءِ، قالَ: «فلْتُر نعمتُه وكرامتُه عليك».

فهو سبحانَه يحبُّ ظهورَ أثرِ نعمتِهِ على عبدِهِ؛ فإنّه من الجمالِ الذي يحبُّه، وذلك من شُكرِهِ على نِعَمِه، وهو جمالٌ باطنٌ، فيحبُّ أَنْ يرى على عبدِهِ الجمالَ الناهرَ بالنعمةِ، والجمالَ الباطنَ بالشُّكرِ عليها.

ولمحبّبه سبحانه للجمال؛ أنزل على عباده لِباساً وزينة تُجَمِّلُ ظواهرَهم، وتَقُوىٰ تُجَمِّلُ بواطنَهم فقالَ: ﴿ يَنَبَيْ ءَادَمَ قَدْ أَنَرَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ النَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، وقال في أهل الجنّة: ﴿ وَلَقَنْهُمْ نَضْرَةُ وَسُرُورًا ﴾ وَبَالُ فَي أهل الجنّة وَحَرِيرًا ﴾ وقال في وَجَرَبُهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّة وَحَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١١، ١٢]؛ فجمَّلَ وجوهَهم بالنَّضرة، وبواطنَهم بالسُرور، وأبدانَهم بالحرير.

وهو - سبحانه - كما يحبُّ الجمالَ في الأقوالِ والأَفعالِ واللباسِ والهيئةِ، نبغضُ القبيحَ والهيئةِ، فيبغضُ القبيحَ وأهلَه، ويحبُّ الجمالَ وأهلَه.

ولكن ضلَّ في هذا الموضوع فريقانِ:

فريقٌ قالوا: كلُّ ما خَلَقَه جَميلٌ، فهو يحبُّ كلَّ ما خلقَه، ونحنُ نحبُّ جميعَ ما خَلَقَه، فلا نبغضُ منه شيئاً، قالوا: ومَنْ رأى الكائناتِ منه رآها كلَّها جميلةً! وأنشدَ مُنشِدُهم:

وإذا رأيتَ الكائناتِ بعينِهم فجميعُ ما يحوي الوجودُ مليحُ واحتجوا بقولِه تعالى: ﴿ اللَّذِيّ آخْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ [السجدة: ٧]، وقولِه: ﴿ مُنْعَ اللَّهِ اللَّذِيّ أَنْقَنَ كُلَّ شَيَءٍ ﴾ [النمل: ٨٨]، وقولِه: ﴿ مُا تَرَىٰ فِ خَلْقِ الرَّمْنَ مِن تَقَنُونَ ﴾ [الملك: ٣]، والعارفُ عندَهم يصرّحُ بإطلاقِ الجمالِ، ولا يرى في الوجودِ قبيحاً!

<sup>(</sup>١) أَظْمَار؛ جمع طِمْر، وهو: الثوبُ الخَلِقُ.

وهؤلاءِ قد عُدِمَتِ الغيرةُ للَّهِ في قلوبِهم، والبغضُ في اللَّهِ والمعاداةُ فيه، وإنكارُ المنكرِ، والجهادُ في سبيلِهِ وإقامةُ حدودِه. ويرى جمالَ الصُّورِ من النُّكورِ والإِناثِ من الجمالِ الذي يحبُّهُ اللَّهُ، فيتعبّدونَ بفسقِهم، وربّما غلا بعضُهم، حتّى يزعمَ أنَّ معبودَه يظهرُ في تلكَ الصورةِ ويَجلُّ فيها!! وإنْ كانَ اتحاديًّا قالَ: هي مظهرٌ من مظاهرِ الحقّ، ويسمّيها: المظاهرَ الجماليّةً!!

# ⇔ من أنواع الجمال:

وقابلَهم الفريقُ الثاني؛ فقالوا: قد ذمَّ اللَّهُ سبحانَه جمالَ الصُّورِ وتمامَ القامةِ والخِلْقةِ، فقالَ عن المنافقين: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾ [المنافقون: ٤]، وقال: ﴿وَلَرُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِمْيًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ الصُّورُ» (١٠). [مريم: ٧٤]؛ أي: أموالاً ومناظرَ، قالَ الحسنُ: «هو الصُّورُ» (١٠).

وفي «صحيح مسلم»<sup>(۲)</sup> عنه ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لا ينظرُ إِلى صورِكم وأموالِكم وإنّما ينظرُ إِلى قلوبِكم وأعمالِكم».

قالوا: ومعلومٌ أنَّه لَمْ يَنْفِ نَظَرَ الإِدراكِ، وإِنَّما نفى نَظَرَ المحبّةِ.

قالوا: وقد حرّمَ علينا لباسَ الحريرِ والذَّهبِ وآنيةَ الذَّهبِ والفضةِ، وذلكَ من أعظم جمالِ الدُّنيا، وقالَ: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْمُنَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّائِلُةُ مِن الإِيمانِ (٣)، وقد ذمَّ اللهُ المُسرِفينَ، والسَّرَفُ كما يكونُ في الطعامِ والشَّرابِ، يكونُ في اللباسِ.

ونصلُ النّزاعِ أَنْ يُقالَ: الجمالُ في الصورةِ واللباسِ والهيئةِ ثلاثةُ أَنواعِ: منه ما يُحمد، ومنهُ ما يُذَمُّ، ومنه ما لا يتعلّقُ به مدحٌ ولا ذمٌّ:

 <sup>(</sup>۱) «تفسیر ابن کثیر» (٥/ ۲٥٢ \_ ۲٥٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٤١١٨)، والحاكم (٩/١)، وأبو داود (٤١٦١) عن أبي أمامةً من طرقي يقوّي بعضها بعضاً.

ولشيخنا الألبانيّ في «الصحيحة» (٣٤١) بحثٌ طويلٌ حولَه، فَلْيُراجَعْ.

فالمحمودُ منه: ما كانَ للَّهِ، وأعانَ على طاعةِ اللَّهِ، وتنفيذِ أوامرِهِ والاستجابةِ له؛ كما كانَ النَّبيُ ﷺ يتجمَّلُ للوفودِ<sup>(۱)</sup>، وهو نظيرُ لباسِ آلةِ الحربِ للقتالِ، ولباسِ الحريرِ في الحربِ والخُيلاءِ فيه (۲)؛ فإنَّ ذلكَ محمودٌ إذا تضمَّنَ إعلاءً كلمةِ اللَّهِ، وَنَصْرَ دينِهِ، وغَيْظَ عدوَّهِ.

والمذمومُ منه: ما كانَ للدُّنيا والرياسةِ، والفخرِ والخُيلاءِ والتوسُّلِ إِلَى الشَّهُواتِ، وأَنْ يكونَ هو غايةَ العبدِ وأقصى مطلبِهِ؛ فإنَّ كثيراً من النُّفُوسِ ليسَ لها هِمَّةٌ في سوى ذلكَ.

وأمّا ما لا يُحْمَدُ ولا يُدمُّ: فَهُوَ ما خلا عن هذين القصدين وتجرَّدَ عن الوصفين. والمقصودُ: أَنَّ هذا الحديثَ الشريفَ مشتملٌ على أصلينِ عظيمينِ: فأوَّلُهُ معرفةٌ، وآخرُهُ سلوكٌ؛ فيعُرَفُ اللَّهُ سبحانَه بالجمالِ الذي لا يماثلُهُ فيه شيءٌ، ويُعْبَدُ بالجمالِ الذي يحبُّهُ من الأقوالِ والأعمالِ والأخلاقِ، فيحبُّ من عبدِهِ أَنْ يُجمِّلُ لسانَه بالصدقِ، وقلبَه بالإخلاصِ والمحبّةِ والإنابةِ والتوكّلِ، وجوارحَه بالطاعةِ، وبدنَه بإظهارِ نِعَمِهِ عليه في لباسِهِ، وتطهيرِهِ له من الأنجاس، بالطاعةِ، وبدنَه بإظهارِ نِعَمِهِ عليه في لباسِهِ، وتطهيرِهِ له من الأنجاس،

والأحداثِ، والأوساخِ، والشعورِ المكروهةِ، والختانِ، وتقليمِ الأظفارِ. فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة فيعْرِفُهُ بالجمالِ الذي هو وصفُهُ، ويعبدُهُ بالجمالِ الذي هو شَرْعُهُ ودينُهُ.

فَجَمَعَ الحديثُ قاعدتين: المعرفةَ والسُّلوكَ.

<sup>(</sup>١) في السحيح البُخاريّ (٨٤٨) أنَّ عُمر أخذ جُبَّةً من إِستبرق، وأتى بها رسولَ اللَّهِ ﷺ، فقالَ له: «ابْتَع هذه، تَجَمَّل بها للعيدِ والوفود».

<sup>(</sup>٢) كما رُوِي في حديثِ أبي دُجانةَ أنّه كانَ يختالُ في مِشْيَتِهِ بين الصَّفَيْن ـ يومَ أُحُد ـ فقالَ له ﷺ: النّه مِشْيَةٌ يُبغضُها اللّهُ ورسولُه إلّا في هذا الموضعِ».

رواه الطبرانيُّ في «الكبير» (٦٥٨) بسندٍ فيه مجاهيلُ، كما قالَ الهيثمي في «المجمع» (٦/٩٠).

وله طريق آخر: أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٩٧/٣)، ومن طريقه البيهقيّ في «الدلائل» (٣/ ٢٢٣) بسند مرسل.

فلعلَّه يتقوَّى بهِ، واللَّهُ أعلمُ.









# اللّهِ بينَ إيمانِ الموحدِّين [ معرفةُ اللّهِ بينَ إيمانِ الموحدِّين ] وإيمان المشركين]

#### عرفة الله سبحانه نوعان:

الأوّلُ: معرفةُ إِقرارِ؛ وهي التي اشتركَ فيها النَّاسُ؛ البَرُّ والفاجرُ، والمطيعُ والعاصي.

والثاني: معرفةٌ توجبُ الحياءَ منه، والمحبَّةَ له، وتعلُّقَ القلبِ به، والشوقَ إلى لقائِهِ، وخشيتَه، والإِنابةَ إِليه، والأُنسَ به، والفِرارَ من الخلقِ إِليه. وهذه هي المعرفةُ الخاصّةُ الجاريةُ على لسانِ القوم (١١).

وتفاوتُهم فيها لا يُحصيه إِلّا الذي عرَّفهم بنفسِهِ، وكَشَفَ لقلوبِهم من معرفتِهِ ما أَخفاهُ عن سواهم، وكلُّ أَشارَ إِلى هذه المعرفةِ بحسبِ مقامِهِ، وما كُشِفَ له منها.

وقد قالَ أعرفُ الخلقِ به: «لا أُحصي ثناءً عليك، أنتَ كما أثنيتَ على نفسِك» (٢)، وأخبر (٣) أنَّه سبحانَه يَفتحُ عليه يومَ القيامةِ من محامِدِهِ بما لا يحسنُه الآنَ.

#### أبوابُ المعرفةِ:

ولهذه المعرفة بابان واسعان:

<sup>(</sup>١) مِن الزُّهادِ والعُبَّادِ.

<sup>(</sup>٢) قطعةٌ من حديثِ رواه مسلمٌ (٤٩٦) عن عائشة ﴿يُثْبَا.

 <sup>(</sup>٣) أي: النبيُّ صلواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه؛ كما في حديث الشفاعةِ الذي رواه البخاري
 (٢٠٦)، ومسلم (١٩٣) عن أنسِ رَبِينَّهُ.



البابُ الأوّلُ: التفكُّرُ والتأمّلُ في آياتِ القرآنِ كلِّها، والفهمُ الخاصُّ عن اللَّهِ ورسولِهِ ﷺ.

والبابُ الثاني: التفكُّرُ في آياتِهِ المشهودةِ، وتأمُّلُ حكمتِهِ فيها وقدرتِهِ ولُظفِهِ وإحسانِهِ وعدلِهِ وقيامِهِ بالقسطِ على خلقِه.

وجُمَّاعُ ذلكَ: الفقهُ في معاني أَسمائِهِ الحسنى، وجلالِها وكمالِها، وتفرُّدِهِ بذلكَ، وتعلُّقِها بالخلقِ والأَمرِ، فيكونُ فقيهاً في أَوامرِهِ ونواهيه، فقيها في قضائِهِ وقدرِهِ، فقيها في أسمائِهِ وصفاتِهِ، فقيها في الحكم الدينيِّ الشرعيَّ والحُكم الكونيِّ القدريِّ.

و ﴿ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢١].











## النَّاس في التوحيد] [ تفاؤتُ النَّاس في التوحيد]

التوحيدُ ألطفُ شيءٍ، وأنزهُهُ، وأنظفُهُ، وأصفاه، فأدنى شيءٍ يخدِشُه ويُدنّسُه ويؤثّرُ فيه، فهو كأبْيَضِ ثوبٍ يكونُ؛ يؤثّرُ فيه أدنى أثرٍ، وكالمرآةِ الصافيةِ جدًّا، أدنى شيءٍ يؤثّرِ فيها، ولهذا تُشوِّشُهُ اللحظةُ واللفظةُ والشهوةُ الخفيّةُ، فإنْ بادرَ صاحبُهُ وقلعَ ذلك الأثرَ بضدّهِ، وإلّا: استحكمَ وصارَ طبعاً يتعسَّرُ عليه قلعُهُ.

وهذه الآثارُ والطُّبوعِ التي تحصلُ فيه؛ منها ما يكونُ سريعَ الحصولِ سريعَ الحصولِ سريعَ الزَّوالِ، ومنها ما يكونُ سريعَ الحصولِ بطيءَ الزَّوالِ، ومنها ما يكونُ بطيءَ الحصولِ بطيءَ الزَّوالِ. بطيءَ الحصولِ بطيءَ الزَّوالِ.

#### 🛭 التوحيد والذنوب:

ولكنْ؛ مِنَ النَّاسِ مَنْ يكونُ توحيدُهُ كبيراً عظيماً، ينغمرُ فيه كثيرٌ من تلكَ الآثارِ(١)، ويستحيلُ(٢) فيه بمنزلةِ الماءِ الكثيرِ الذي يخالطُه أدنى نجاسةٍ أو وَسَخ، فيغترُ به صاحبُ التوحيدِ الذي هو دونَه، فيخلطُ توحيدَه الضعيفَ بما خَلَطُ به صاحبُ التوحيدِ العظيمِ توحيدَه، فيظهرُ من تأثيرِهِ فيه ما لم يظهرُ في التوحيدِ العظيمِ توحيدَه، فيظهرُ من تأثيرِهِ فيه ما لم يظهرُ في التوحيدِ الكثيرِ.

وأيضاً؛ فإنَّ المحلَّ الصافيَ جدًّا يَظهرُ لصاحبِهِ ممّا يُدنِّسُهُ ما لا يَظهرُ في المحلِّ الذي لم يبلغْ في الصفاءِ مبلغَه، فيتدارَكُه بالإِزالةِ دونَ هذا؛ فإِنَّه لا يشعرُ به.

<sup>(</sup>١) ومِن دُرر كلام شيخ الإِسلام ابن تيميّة ﷺ قولُهُ: «كثرةُ الذَّنوبِ مع صحّةِ التوحيد، خيرٌ من قلّةِ الذنوبِ مع فسادِ التوحيد».

<sup>(</sup>٢) أي: يتحوّل.



وأيضاً؛ فإنَّ قوةَ الإِيمانِ والتوحيدِ؛ إِذا كانت قويّةً جدًّا أَحالت الموادَّ الرَّديثةَ وقَهَرَتُها، بخلافِ القوّةِ الضعيفةِ.

وأيضاً؛ فإِنَّ صاحبَ المحاسنِ الكثيرةِ والغامرةِ للسيئاتِ لَيُسامَحُ بما لا يُسامَحُ بما لا يُسامَحُ به مَنْ أتى مثل تلكَ السيّئاتِ، وليست له مثلُ تلكَ المحاسنِ (١)، كما قيل:

وإذا الحبيبُ أتى بذنبٍ واحدٍ جاءت محاسِنُهُ بألفِ شفيعِ وأيضاً؛ فإنَّ صدقَ الطلبِ، وقوَّةَ الإِرادةِ، وكمالَ الانقيادِ يُحيلُ تلكَ العوارضَ والغواشيَ الغريبةَ إلى مقتضاه ومُوجَبِهِ، كما أنَّ الكذب، وفسادَ القصدِ، وضعْفَ الانقيادِ يُحيلُ الأقوالَ والأَفعالَ الممدوحةَ إلى مقتضاه ومُوجَبِهِ، كما يُشاهَدُ ذلكَ في الأخلاطِ الغالبةِ، وإحالَتِها \_ لصالحِ الأَغذيةِ \_ إلى طبعِها.



<sup>(</sup>١) والقاعدة في اعتبارِ ذلك: سلامةُ المنهج، ووضوح التصوُّر، وصفاءُ الاعتقادِ.









# اللَّهُ فَظَلُّ ] [ فوائد التوحيد في الدُّنيا والآخرةِ ]

#### التوحيدُ مَفْزَعُ<sup>(١)</sup> أعدائِهِ وأُوليائِهِ:

فَأَمَّا أَعداؤه: فيُنجِّيهم من كُرَبِ الدنيا وشدائدها؛ ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ العنكبوت: ٦٥].

وَأَمَّا أُولِياؤَه: فَيُنَجِّيهم من كُرُباتِ الدنيا والآخرةِ وشدائدِها، ولذلك فزعَ إليه يونسُ فنجّاهُ اللَّهُ من تلكَ الظلماتِ، وفزعَ إليه أَتباعُ الرُّسلِ، فَنُجُّوا به مما عُذِّبَ به المشركون في الدنيا، وما أُعِدَّ لهم في الآخرةِ.

ولمّا فَزِعَ إِليه فرعونُ عند معاينةِ الهلاكِ، وإدراكِ الغرق؛ لم ينفعُه (٢)؛ لأنَّ الإيمانَ عندَ المعايَنةِ لا يُقْبلُ.

#### التوحيدُ سبيلُ النجاةِ:

هذه سُنّةُ اللَّهِ في عبادِهِ، فما دُفِعَتْ شدائدُ الدنيا بمثلِ التوحيدِ، ولذلك كانَ دعاءُ الكَربِ بالتوحيدِ أقام ودعوةُ ذي النّونِ (١٤) التي ما دعا بها مكروبٌ إِلّا فرَّجَ اللَّهُ كربَه بالتوحيدِ.

<sup>(</sup>١) هو ما يُلْجَأُ إليهِ.

<sup>(</sup>٢) يُشيرُ إِلَى قولِهِ تعالى: ﴿ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِى إِشْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُمُ بَغَيَا وَعَدَّوَّا حَقَّقَ إِلَى يَشَا إِلَى الْبَحْرِ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُمُ بَغَيَا وَعَدَّوَّا حَقَّى إِذَا أَدْرَكَ لُهُ ٱلْفَرَقِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُشْلِمِينَ عَنَّ الْمُشْلِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللِهُ اللللِّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ ا

وانظر ـ لزيادة الفائدة ـ: «المحرّر الوجيز» (٩/ ٨٨)، و«نَظْم الدُّرر» (٩/ ١٨٤)، و«رَطْم الدُّرر» (٩/ ١٨٤)، و«رُوح المعاني» (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) كما رواه البخاريُّ (٦٣٤٦)، ومسلم (٢٧٣٠) عن ابن عبَّاس.

<sup>(</sup>٤) كما رواه الترمذيّ (٣٥٠٠)، وأحمد (١/١٧٠)، والطبرانيّ في «الدعاء» (١٢٤)، =

فلا يُلقي في الكُرَبِ العظامِ إِلَّا الشركُ، ولا يُنْجي منها إِلَّا التوحيدُ، فهو مفزَعُ الخليقةِ وملجؤها، وحِصنُها وغِياثُها.

وباللَّهِ التوفيقُ.

all all all

والحاكم (١/ ٥٠٥) عن سعد بن أبي وقّاص.
 وحسّنه الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في «الأمالي»، كما في «شرح الأذكار» (١١/٤).









#### العبوديّة ومراتبُها] [حقّ العبوديّة ومراتبُها]

للَّهِ سبحانَه على عبدِهِ أَمرٌ أَمرَهَ به، وقضاءٌ يقضيهِ عليه، ونعمةٌ يُنْعِمُ بها عليه، فلا ينفكُ من هذهِ الثلاثةِ.

والقضاءُ نوعان: إِمَّا مصائبُ، وإِمَّا معايبُ.

وله عليه عبوديّةٌ في هذه المراتب كلّها.

فَأَحَبُّ الخلقِ إِليه مَن عَرفَ عبوديَّتَه في هذه المراتبِ ووقّاها حقَّها، فهذا أُقربُ الخلقِ إِليهِ.

وأَبعدُهم منه مَن جهلَ عبوديَّتَه في هذه المراتبِ كلِّها.

فعبوديَّتُهُ في الأمرِ: امتثالُهُ؛ إِخلاصاً واقتداءً برسولِ اللَّهِ ﷺ، وفي النهي: اجتنابُهُ؛ خوفاً منه وإجلالاً ومحبّةً.

وعبوديّتُهُ في قضاءِ المصائبِ: الصبرُ عليها، ثمَّ الرِّضا بها، وهو أعلى منه، ثمَّ الشكرُ عليها، وهو أعلى من الرِّضا، وهذا إِنّما يتأتّى منه إِذا تمكَّنَ حبُّهُ من قلبِهِ، وعَلِمَ حُسنَ اختيارِهِ له وبِرَّهُ به، ولطفَه به، وإحسانَه إليه بالمصيبةِ، وإِنْ كَرهَ المصيبةَ.

وعبوديّتُهُ في قضاءِ المعايبِ: المبادرةُ إلى التوبةِ منها، والتنصَّلُ والوقوفُ في مقامِ الاعتذارِ والانكسارِ، عالماً بأنّه لا يرفعُها عنه إلا هو، ولا يقيهِ شرَّها سواهُ، وأنّها إنِ استمرّتُ أبعدَتْهُ من قربِهِ، وطَرَدَتْه من بابِهِ، فيراها من الضَّرِّ الذي لا يكشفُهُ غيرُهُ، حتى إنّه ليراها أعظمَ من ضُرِّ البَدَنِ.

فهو عائذٌ برضاه من سخطِهِ، وبعفوهِ من عقوبتِهِ، وبه منه، مستجيرٌ وملتجئٌ منه إليهِ، يعلمُ أنَّه إذا تخلَّى عنه وخلَّى بينَه وبينَ نفسِهِ، فعندَه أمثالُها

وشرَّ منها، وأَنَّه لا سبيلَ له إلى الإِقلاعِ والتوبةِ إِلَّا بتوفيقِه وإِعانتِه، وأَنَّ ذلك بيدهِ سبحانَه لا بيدِ العبدِ.

فهو أعجزُ وأضعفُ وأقلُّ من أنْ يُوفِّقَ نفسَه، أو يأتيَ بمرضاةِ سيِّدِهِ بدونِ إِذْنِهِ ومشيئتِهِ وإِعانتِهِ، فهو ملتجئُ إليه، متضرِّعٌ ذليلٌ مسكينٌ، مُلْقِ نفسَه بينَ يديه، وطريحٌ ببابِهِ، مُسْتَخْذِ (١) له، أذلَّ شيءٍ وأكسرَهُ له وأفقرَه وأحوجَهُ إليه، وأرغبَهُ فيه وأحبَّهُ له، بدنه متصرف في أشغاله وقلبه ساجد بين يديه يعلم يقيناً أنه لا خير فيه، ولا له ولا به ولا منه، وأنَّ الخيرَ كلَّه للَّهِ وفي يديه وبه ومنه، فهو وليُّ نعمتِهِ، ومبتدئُهُ بها من غيرِ استحقاقٍ، ومُجْريها عليه مع تَمَقَّتِهِ إليه بإعراضِهِ وغفلتِهِ ومعصيتِه.

فحظُّه سبحانَه: الحمدُ والشكرُ والثناءُ، وحظَّ العبدِ: الذمُّ والنقصُ والعيبُ؛ قد استأثرَ بالمحامدِ والمدح والثناءِ، وولَّى العبدَ الملامةَ والنقائصَ والعيوبَ؛ فالحمدُ كلَّهُ له، والخيرُ كلَّه في يديه، والفضلُ كلَّه له، والثناءُ كلَّهُ له، والمِنَّةُ كلَّها له: فمنه الإحسانُ، ومن العبدِ الإساءةُ، ومنه التودُّدُ إلى العبدِ بنِعَمِهِ، ومن العبدِ التبغُضُ إليه بمعاصيهِ، ومنه النُّصحُ لعبدِهِ، ومن العبدِ الغِشُّ له في معاملتِهِ.

وأمَّا عبوديَّةُ النِّعم: فمعرفتُها والاعترافُ بها أَوَّلاً، ثمَّ العِياذُ به أَنْ يقعَ في قلبِهِ نسبتُها وإضافتُها إلى سواه، وإِنْ كانَ سبباً من الأسباب؛ فهو مُسَبَّبُهُ ومقيمُهُ، فالنعمةُ منه وحدَه بكلِّ وجهِ واعتبارٍ، ثمَّ الثناءُ بها عليه، ومحبَّتُهُ عليها وشكرُهُ بأَنْ يستعملَها في طاعتِهِ.

ومن لطائفِ التعبُّدِ بالنِّعَمِ: أَنْ يستكثرَ قليلَها عليه، ويستقلَّ كثيرَ شكرِهِ عليها، ويعلمَ أَنَها وصلت إليهِ من سيِّدِهِ من غيرِ ثمنِ بذلَهُ فيها، ولا وسيلةٍ منه توسَّل بها إليه، ولا استحقاقٍ منه لها، وأَنَّها للَّهِ في الحقيقةِ لا للعبدِ، فلا تزيدُهُ النِّعمُ إِلَّا انكساراً وذُلًا، وتواضعاً ومحبّةً للمنعِم، وكلما جدَّدَ له نعمةً؟

<sup>(</sup>١) أي: ذليلٌ مُتَمَسْكِنٌ.



أحدث لها عبوديّة ومحبّة وخضوعاً وذُلاً، وكلّما أحدث له قبضاً؛ أحدث له رضى، وكلّما أحدث ذنباً؛ أحدث له توبة وانكساراً واعتذاراً، فهذا هو العبدُ الكيّسُ، والعاجزُ<sup>(۱)</sup> بمعزِلٍ عن ذلك. وباللّهِ التوفيقُ.

all all all

<sup>(</sup>۱) ويُروى: االكَيِّسُ مَنْ دانَ نفسَه وعملَ لما بعدَ الموتِ، والعاجزُ مَن أَتْبَعَ نفسَه هواها، وتمنّى على اللهِ الأمانيَّا.

رواه الترمذيُّ (٢٤٦١)، وابن ماجه (٤٢٦٠) عن شدّاد بن أوس؛ بسند فيه: أبو بكر ابن أبي مريم، وهو ضعيف.







# ﴿ فَظُلُّ ] [التوحيد والعبوديَّة]

في "المسند" و"صحيح أبي حاتم" (١) من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسولُ اللّه عَلَيْ: "ما أصابَ عبداً هم ولا حَزَنٌ، فقال: اللهم إلي عبدك ابن عبدك ابن أمتيك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حُكمُك، عدلٌ فيّ قضاؤك، أسالُك بكل اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقِك، أو استأثرت به في علم الغيبِ عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حُزني، وذهاب همّي وغمّي، إلّا أذهب اللّه همّه وغمّه، وأبدله مكانه فرحاً»، قالوا: يا رسول اللّه! أفلا نتعلمهن قال: "بَلَى، ينبغي لمن سمعهن أنْ يتعلمهن ".

فتضمَّنَ هذا الحديثُ العظيمُ أُموراً من المعرفةِ والتوحيدِ والعبوديّةِ:

منها أنَّ الدَّاعي به صدَّرَ سؤالَه بقولِهِ: «إِنِّي عبدُك ابنُ عبدِكَ ابنُ أُمتِكَ»، وهذا يتناولُ مَنْ فوقَه مِن آبائِهِ وأُمَّهاتِهِ إلى أَبويه آدمَ وحواء، وفي ذلك تملُّقُ له واستخذاءٌ (٢) بين يديه، واعتراف بأنَّه مملوكُه وآباءَهُ مماليكُه، وأنَّ العبدَ ليسَ له غيرُ بابِ سيِّدِهِ وفضلِهِ وإحسانِهِ، وأنَّ سيّدَه إِنْ أَهمله وتخلّى عنه هلك، ولم يُؤوِهِ أَحدٌ ولم يعطف عليه؛ بل يضيعُ أعظمَ ضيعةٍ.

فتحتَ هذا الاعترافِ: إِنّي لا غنى بي عنكَ طرفةَ عينٍ، وليسَ لي مَنْ أَعوذُ به وألوذُ به غيرُ سيدي الذي أنا عبدُه.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (۱/ ۳۹۱ و ٤٥٢)، وابن حِبّان (۹۷۲)، وأبو يعلى (٥٢٩٠)، والحاكم (١/ ٥٠٩ ـ ٥١٠)، وابن السُّنّي في «عمل اليومِ والليلةِ» (٣٤٠)، والطبرانيُّ في «الكبير» (١٠٣٥٢)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (١٠٦٣ ـ زوائلِه) بسند

<sup>(</sup>٢) هو التَّذلُّلُ والانكسارُ.



وفي ضِمْنِ ذلك: الاعترافُ بأنَّه مربوبٌ مدبَّرٌ مأمورٌ منهيٌّ، إِنَّما يتصرّفُ بحكم العبوديّةِ، لا بحكم الاختيارِ لنفسِهِ.

فليسَ هذا شأنَ العبدِ؛ بل شأنُ الملوكِ والأحرارِ، وأمّا العبيدُ: فتصرُّفُهم على مَحْضِ العبوديّةِ، فهؤلاءِ عبيدُ الطاعةِ المضافونَ إليه سبحانَه في قولِهِ: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلطَنَ ﴾ [الإسراء: ٦٥]، وقوله: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ مَوْنَا ﴾ [الفرقان: ٣٣].

ومَن عَداهم: عبيدُ القهرِ والربوبيّةِ، فإضافتُهم إليه كإضافةِ سائرِ البيوتِ إلى مُلكِهِ (١)، وإضافةُ أُولئكَ كإضافةِ البيتِ الحرامِ إليه، وإضافةِ ناقتِهِ إليه، ودارِهِ - التي هي الجنّةُ - إليه، وإضافتِه عبوديّةَ رسولِهِ إليه بقولِهِ: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ [السبسقسرة: ٢٣]، ﴿ سُبْحَنَ ٱلّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: ١]، ﴿ وَأَنتُمُ لَمّا قَامَ عَبْدُ ٱللّهِ يَدْعُوهُ ﴾ [الجنّ: ١٩].



<sup>(</sup>١) أي: ليست إضافةً مبنيّةً على الطاعةِ، وإنّما هي إضافةٌ مبنيّةٌ على المُلْكِ والاقتدارِ.







#### رِ فَضَٰلًا ﴾ [ معنى العبوديّة، وتجريدُها ]

وفي التحقيق بمعنى قولِه: «إِنّي عبدُك»(١) التزامُ عبوديتِهِ من الذُّلُ والخضوعِ والإِنابةِ، وامتثالُ أمرِ سيِّدِه، واجتنابُ نهِيه، ودوامُ الافتقارِ إليه واللجَأِ إليه، والاستعانةِ به، والتوكّلِ عليه، وعياذِ العبدِ به، ولياذِهِ به، وأن لا يتعلَّقَ قلبُه بغيرِه؛ محبّةً وخوفاً ورجاءً.

وفيه أيضاً: إِنِّي عبدٌ من جميع الوجوهِ؛ صغيراً وكبيراً، حيًّا وميْتاً، مطيعاً وعاصياً، معافى ومبتلى؛ بالرُّوحِ والقلبِ، واللسانِ والجوارحِ.

وفيه أيضاً: إِنَّ مالي ونفسي مُلكٌ لك؛ فإِنَّ العبدَ وما يملكُ لسيدِهِ.

وفيه أيضاً: إِنّكَ أنت الذي مَنَنْتَ عليَّ بكلِّ ما أنا فيه من نعمة، فذلك كلُّه من إنعامِكَ على عبدِك.

وفيه أيضاً: إِنِّي لا أتصرّفُ فيما خوّلْتَني من مالي ونفسي إلّا بأمرِك، كما لا يتصرّفُ العبدُ إلّا بإذنِ سيّدِه، وإِنِّي لا أملكُ لنفسي ضَرَّا ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياةً ولا نُشوراً، فإِنْ صحَّ له شهودُ ذلك؛ فقد قالَ: إِنِّي عبدُك، حقيقةً.

ثمَّ قالَ: «ناصيتي بيدِك»(١)؛ أي: أنتَ المتصرّفُ فيَّ تُصرِّفُني كيفَ تشاءُ، لستُ أنا المتصرّفَ في نفسي.

وكيفَ يكونُ له في نفسِه تصرّف، مَنْ نفسُهُ بيدِ ربِّهِ وسيِّدِه، وناصيتُه بيدِه، وقلبُه بينِ إصبعين من أصابعِه (٢)، وموتُه وحياتُه، وسعادتُه وشقاوتُه،

<sup>(</sup>١) هو قطعةٌ من الحديثِ السابق.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا المعنى في حديث رواه مسلمٌ في «صحيحه» (٢٦٥٤) عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص.

وعافيتُه وبلاؤهُ كلُّه إليه سبحانَه، ليس إلى العبدِ منه شيءٌ؛ بل هو في قبضةِ سيِّدِه: أَضعفُ من مملوكٍ ضعيفٍ حقيرٍ، ناصيتُه بيدِ سلطانٍ قاهرٍ مالكِ له تحتَ تصرُّفِه وقهرهِ؛ بل الأمرُ فوقَ ذلك؟!

ومتى شَهِدَ العبدُ أَنَّ ناصيتَه، ونواصيَ العبادِ كلَّها بيدِ اللَّهِ وحدَه يُصرِّفُهم كيفَ يشاءُ؛ لم يَخَفْهُم بعدَ ذلك، ولم يَرْجُهُم، ولم يُنزِلْهم منزلةَ المالكين؛ بل منزلةَ عبيدٍ مقهورينَ مربوبينَ، المتصرِّفُ فيهم سواهم، والمدبّرُ لهم غيرُهم.

فَمَن شهدَ نفسَه بهذا المشهدِ صارَ فقرُه وضرورتُه إلى ربَّه وصفاً لازماً له، ومتى شهدَ النَّاسَ؛ كذلك لم يفتقر إليهم، ولم يُعلِّقْ أَملَه ورجاءَه بهم، فاستقامَ توحيدُه وتوكُّلُه وعبوديّتُه.

ولهذا قالَ هود لقومِه: ﴿إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَتَهِ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَأً إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞﴾ [هود: ٥٦].

وقولُه: «ماضٍ فيَّ حُكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤك»(١)؛ تضمَّنَ هذا الكلامُ أمرين:

أحدهما: مَضَاءُ (٢) حكمِه في عبدِه.

والثاني: يتضمّنُ حمدَه وعدلَه، وهو سبحانَه له المُلْكُ وله الحمدُ.

وهذا معنى قولِ نبيه هود: ﴿مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَا ﴾، ثم قال: ﴿إِنَّ رَقِي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾؛ أي: مع كونِه مالكاً قاهراً متصرّفاً في عبادِه، نواصيهم بيدِه؛ فهو على صراطٍ مستقيم، وهو العدلُ الذي يتصرّفُ به فيهم، فهو على صراطٍ مستقيم في قولِه وفعلِه؛ وقضائِه وقدرِه؛ وأمرِه ونهيهِ، وثوابِه وعقابِه؛ فخبرُه كلَّه صدقٌ، وقضاؤه كلَّه عدلٌ، وأمرُه كلَّه مصلحةٌ، والذي نهى عنه كلّه مفسدةٌ، وثوابُه لمن يستحقُّ الثوابَ؛ بفضلِه ورحمتِه، وعقابُه لمن يستحقُّ العقابَ؛ بعدلِه وحكمتِه.

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث ابن مسعود المتقدِّم تخريجُهُ قبلُ.

<sup>(</sup>٢) هو نَفَاذُهُ ونُفُوذُهُ.







#### فَضَلًا / [القَدَرُ بينَ الإِفراطِ والتفريطِ]

القدر بين القدر بين

وفَرَّقَ بينَ الحُكم والقضاءِ، وجَعَلَ المَضَاءَ للحكم، والعدلَ للقضاءِ؛ فإِنَّ حُكْمَه سبحانَه يتناولُ حكمَه الدينيَّ الشرعيَّ، وحُكمَه الكونيَّ القَدَريَّ، والنوعانِ نافذانِ في العبدِ ماضيانِ فيه، وهو مقهورٌ تحتَ الحُكْمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاءَ أم أبى، لكنَّ الحكمَ الكونيَّ لا يمكنُه مخالفتُه، وأمَّا الدينيّ الشرعيُّ؛ فقد يخالفُه (۱).

ولمّا كانَ القضاءُ هو الإِتمامِ والإِكمالَ ـ وذلك إِنّما يكونُ بعد مُضِيّه ونفوذِه ـ قالَ: «عدلٌ فيّ قضاؤك» (٢)؛ أي: الحكمُ الذي أكملتَهُ وأَتْمَمْتَه ونفّذتَهُ في عبدِكَ: عدلٌ منكَ فيه.

وأمَّا الحُكمُ؛ فهو ما يحكمُ به سبحانَه، وقد يشاءُ تنفيذَه، وقد لا يُنفِّذُه، فإنْ كانَ حكماً دينيًّا؛ فهو ماضٍ في العبدِ، وإِنْ كانَ كونيًّا فإِنْ نفَّذَه سبحانَه مضى فيه، وإِنْ لم يُنفِّذُه؛ اندفعَ عنه، فهو سبحانَه يُمْضي ما يقضي به، وغيرُه قد يقضي بقضاء، ويقدّرُ أمراً، ولا يستطيعُ تنفيذَه، وهو سبحانَه يقضي ويُمضى، فله القضاءُ والإمضاء.

وقولُه: «عدلٌ فيّ قضاؤك»: يتضمَّنُ جميعَ أقضيتِه في عبدِه، من كلِّ الوجوهِ؛ من صحّةٍ وسُقْم، وغنَى وفقرٍ، ولذَّةٍ وألم، وحياةٍ وموتٍ، وعقوبةٍ وتجاوزٍ، وغيرِ ذلك، قالَ تعالى: ﴿وَمَا أَصَبَكُم مِن مُصِبَةٍ فَيما كَسَبَتُ أَندِيكُمْ ﴾ [السورى: ٣٠]، وقال: ﴿وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِتَهُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيدِيهِمْ فَإِنَّ أَيدِيكُمْ ﴾ [السورى: ٣٠]، فكلُّ ما يَقضي على العبدِ؛ فهو عدلٌ فيه.

<sup>(</sup>١) ومَن تأمّلَ الفرق بين الحُكم الكونيّ والحُكم الشرعيّ؛ ظهرت له خفايا مسألة القضاءِ والقَدَرِ بوضوح وجلاءٍ.

<sup>(</sup>٢) ما يزال الكلام في شرح حديث ابن مسعود.

#### أقوالُ الطُّوائف في القدر:

فإن قيل: فالمعصيةُ عندَكم بقضائِه وقدرِه! فما وجهُ العدلِ في قضائِها؟ فإنَّ العدلَ في العقوبةِ عليها غيرُ ظاهرِ!!

قيل: هذا سؤالٌ له شأنٌ، ومن أجلِه زعمتْ طائفة (١) أَنَّ العدلَ هو المقدورُ، والظلمَ ممتنعٌ لذاتِه، قالوا: لأَنَّ الظلمَ هو التصرُّفُ في مُلكِ الغيرِ، واللَّهُ له كلُّ شيءٍ، فلا يكونُ تصرُّفُه في خلقِه إِلَّا عدلاً!!

وقالت طائفة (٢): بل العدلُ أَنَّه لا يعاقبُ على ما قضاه وقدَّره، فلمَّا حسُنَ منه العقوبةُ على الذنبِ؛ علمَ أَنَّه ليسَ بقضائِه وقدرِه، فيكون العدلُ هو جزاءَهُ على الذنبِ بالعقوبةِ والذمِّ؛ إِمَّا في الدنيا وإِمَّا في الآخرةِ!!

وصعُبَ على هؤلاءِ الجمعُ بينَ العدلِ وبينَ القدَرِ، فزعموا أَنَّ من أَثبتَ القَدَرِ، فزعموا أَنَّ من أَثبتَ القَدَرِ. القَدَرِ لم يُمْكِنْه أَنْ يقولَ بالعدلِ، ومنْ قالَ بالعدلِ؛ لم يُمْكِنْه أَنْ يقولَ بالقدَرِ.

كما صعُبَ عليهم الجمعُ بينَ التوحيدِ وإِثباتِ الصفاتِ، فزعموا<sup>(٣)</sup> أَنَّهم لا يُمكنُهم إِثباتُ التوحيدِ إلَّا بإِنكارِ الصفاتِ، فصارَ توحيدُهم تعطيلاً! وعدلُهم تكذيباً بالقدرِ!

وأمّا أهلُ السنّة: فهم مُثْبِتونَ للأمرين، والظلمُ عندَهم هو وضعُ الشيءِ في غيرِ موضعِه؛ كتعذيبِ المطيعِ ومَنْ لا ذنبَ له، وهذا قد نزَّه اللَّهُ نفسَه عنه في غيرِ موضعٍ من كتابِه، وهو سبحانَه \_ وإنْ أضلَّ مَن شاءَ، وقضى بالمعصيةِ والغيِّ على مَن شاءَ \_؛ فذلكَ محضُ العدلِ فيه؛ لأنَّه وضعَ الإضلالَ والخذلانَ في موضعِه اللائقِ به، كيف ومن أسمائِه الحسنى (العدل)(٤) الذي كلُّ أفعالِه وأحكامِه سدادٌ وصوابٌ وحقٌ!؟

وانظر: بيانَ ذلك فيما يأتي من كلام المصنِّفِ في ختامِ هذا المبحثِ.

<sup>(</sup>١) هم الجبريّة. (٢) هم المعتزلةُ.

<sup>(</sup>٣) هم المعتزلة \_ أيضاً \_.

<sup>(</sup>٤) قَالَ الإِمامُ أَبُو عبد الله القُرْطبيّ لِآللهُ في كتابِهِ ﴿ الْأَسنى في شرح أَسماءِ اللَّهِ الحُسنى =

وهو سبحانَه قد أوضحَ السبلَ، وأرسلَ الرُّسلَ، وأنزلَ الكتبَ، وأزاحَ العللَ، ومكَّنَ من أسبابِ الهدايةِ والطاعةِ بالأسماعِ والأبصارِ والعقولِ، وهذا عدلُه، ووفَّقَ مَن شاءَ بمزيدِ عنايةٍ، وأرادَ من نفسِه أن يُعينَه ويُوفِّقَه، فهذا فضلُه، وخذلَ مَن ليسَ بأهلِ لتوفيقِه وفضلِه، وخلَّى بينَه وبينَ نفسِه، ولم يُرِدُ سبحانَه من نفسِه أن يُوفِّقَه فقطعَ عنه فضلَه، ولم يَحْرِمُه عدلَه.

#### وهذا نوعان:

أَحدهما: ما يكونُ جزاءً منه للعبدِ على إِعراضِه عنه، وإِيثارِ عدوِّه في الطاعةِ، والموافقةِ عليه، وتناسي ذكرِه وشكرِه، فهو أَهْلٌ أَنْ يخذُلُه ويتخلّى عنه.

والثاني: أَنْ لا يشاءَ له ذلك ابتداءً؛ لما يعلمُ منه أَنّه لا يعرفُ قَدْرَ نعمةِ الهدايةِ، ولا يشكرُه عليه، ولا يُثني عليه بها ولا يحبّه، فلا يشاؤها له لعدم صلاحيّةِ محلّهِ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَاكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَـٰتُؤُكِآهِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِن بَيْنِنَا ۚ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ ۞ ﴿ [الأنعام: ٥٣]، وقالَ: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَشْمَعُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٣].

فإذا قضى على هذه النُّفوسِ بالضلالِ والمعصيةِ؛ كانَ ذلك محضَ العدلِ، كما إذا قضى على الحيّةِ بأنْ تُقتلَ، وعلى العقربِ، وعلى الكلبِ العَقورِ (١)؛ كانَ ذلكَ عدلاً فيه، وإنْ كانَ مخلوقاً على هذه الصفةِ.

<sup>= (</sup>١/١) عادًا هذا الاسم من أسمائه: «قالَ اللَّهُ العظيمُ: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِيَتُ رَبِّكَ مِيدَةًا وَعَذَلاً ﴾ وإذا كانت كلمائهُ العدلَ؛ فهو العدلُ، لأنَّ كلماته هي كلامُهُ، وكلُّ فعلٍ من أفعالِهِ إِنّما يقعُ بكلامِهِ؛ فكلامُهُ صدقٌ ١٠.هـ.

<sup>(</sup>١) أمَّا قتلُ الحيَّةِ؛ فقد روى البخاريُّ (١٨٣٠) عن ابن مسعود أنَّ حيَّةً وَثَبَتْ عليهم ـ بينما هم مع النبيِّ ﷺ في غارِ بمنى ـ، فقالَ ﷺ: «اقتلوها».

وأمَّا العقربُ والكلبُ العقورُ؛ ففي "صحيح البخاري، (١٨٢٨)، واصحيح مسلم، (١٢٠٠) عن حفصة أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: اخمسٌ من اللَّوابُ لا حَرَج على مَن قَتَلَهُنَّ...، فلكرهما مِن ضمنِهم.



وقد استوفينا الكلامَ في هذا في كتابِنا الكبيرِ في القضاءِ والقدر<sup>(١)</sup>. والمقصودُ أَنَّ قولَه ﷺ: «ماضٍ فيَّ حُكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، ردُّ على الطائفتين:

القدَريّة الذين ينكرونَ عمومَ أقضيةِ اللّهِ في عبدِه، ويُخرجونَ أفعالَ العبادِ عن كونِها بقضائِه وقدرِه، ويردُّونَ القضاءَ إلى الأمرِ والنهي.

وعلى الجبريّةِ الّذين يقولونَ: كلُّ مقدورٍ عدلٌ، فلا يبقى لقولِه: «عدلٌ فيَّ قضاؤكَ» فائدةٌ؛ فإنَّ العدلَ عندَهم كلُّ ما يمكنُ فعلُه، والظلمُ هو المُحالُ لذاتِه، فكأنّه قالَ: ماضِ ونافذٌ فيَّ قضاؤك! وهذا هو الأوّلُ بعينِه.



<sup>= (</sup>فائدة): قالَ الإِمامُ مالكٌ في «الموطأ» (١/٣٥٧): «الكلبُ العَقورُ: كلُّ ما عَقَرَ النَّاس، وعَدَا عليهم، وأخافَهم؛ مثلُ الأسدِ، والنمرِ، والفهدِ، والذئبِ».

<sup>(</sup>١) هو كتاب «شفاء العليل» فانظر (٢/ ٢٧١ \_ ٢٧٩) منهُ.









#### و فَظَكُ ] [ التوسل بأسمائِه تعالى ]

وقولُه: «أَسَالُك بكلِّ اسم...»(١) إلى آخرِه: توسّلٌ إِليه بأسمائِهِ كلِّها؛ ما عَلِمَ العبدُ منها وما لم يعلم، وهذه أحبُّ الوسائلِ إِليهِ فإِنَّها وسيلةٌ بصفاتِه وأفعالِه، التي هي مدلولُ أسمائِه.

وقولُه: «أَنْ تجعلَ القرآن ربيعَ قلبي ونورَ صدري»؛ الرّبيعُ: المطرُ الذي يُحيي الأرضَ؛ شبّه القرآن به لحياةِ القلوبِ به، وكذلكَ شبّه الله بالمطرِ، وجمعَ بينَ الماءِ الذي تحصلُ به الحياةُ، والنورِ الذي تحصلُ به الإضاءةُ والإشراقُ، كما جمعَ بينهما سبحانَه في قولِه: ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَةِ مَا مُنالَتَ أَوْدِيَةُ مِلْا فَالَّتَ السَّمَةِ مَا مُنَالَتَ أَوْدِينَةُ مِقْدَرِهَا فَاحْتَكُ السَّمَةِ وَلَهُ فَسَالَتَ أَوْدِينَةُ وَلَهُ اللّهِ وَالْمَاءِ اللّهُ اللّهِ اللهِ وَقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النّارِ آبْنِفَة عِلْيَةٍ السرعد: ١٧]، وفي وفي وفي قولِه: ﴿أَنْ فَلَمّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلُهُ ذَهَبَ اللّهُ يُورِهِمْ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ نُورُ السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: ١٩]، وفي قولِه: ﴿اللّهُ نُورُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ الآيات [النور: ٣٥]، ثمّ قال: ﴿أَلْ قُلْهَ يُرْمِى سَعَابًا ثُمّ يُؤلِفُ بَيْنَهُ ﴾ الآية [النور: ٣٤].

فتضمّنَ الدعاءُ أَنْ يُحييَ قلبَه بربيعِ القرآنِ، وأَنْ يُنوِّرَ به صدرَه، فتجتمعَ له الحياةُ والنُّورُ، قالَ تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْـتَا فَأَخْيَلْنَكُ وَجَعَلْنَا لَمُ نُورًا يَمْشِى بِهِ الحياةُ والنُّورُ، قالَ تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْـتًا فَأَخْيَلْنَكُ وَجَعَلْنَا لَمُ نُورًا يَمْشِى بِهِ إليج مِنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

ولمّا كانَ الصَّدرُ أوسعَ من القلبِ؛ كانَ النُّورُ الحاصلُ له يسري منه إلى القلبِ؛ لأنّه قد حصَّلَ لما هو أوسعُ منه.

ولمّا كانت حياةُ البدنِ والجوارحِ كلّها بحياةِ القلبِ تسري الحياةُ منه إلى الصدرِ، ثمَّ إلى الجوارحِ؛ سألَ الحياةَ له بالرّبيعِ الذي هو مادّتُها.

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث ابن مسعود نفسه، المتقدّم تخريجُهُ.

ولمّا كانَ الحَزَنُ والهمُّ والغمُّ يضادُّ حياةَ القلبِ واستنارتَه؛ سألَ أن يكونَ ذهابُها بالقرآنِ؛ فإنّها أحرى أنْ لا تعودَ، وأمّا إذا ذهبت بغيرِ القرآنِ؛ من صحّةٍ، أو دنيا، أو جاهٍ، أو زوجةٍ، أو ولدٍ؛ فإنّها تعودُ بذهابِ ذلك.

والمكروهُ الواردُ على القلبِ: إِنْ كانَ من أمرٍ ماضٍ؛ أحدثَ الحزنَ، وإِنْ كانَ من أمرٍ حاضرٍ؛ أحدثَ الغمَّ<sup>(١)</sup>. وإِنْ كانَ من أمرٍ حاضرٍ؛ أحدثَ الغمَّ<sup>(١)</sup>. واللَّهُ أعلم.



<sup>(</sup>١) فَسَأَلَ العبدُ ربَّه لإِذهابِ هذه كلِّها، حتَّى يَصْفُو له قلبُه، ماضياً، وحاضراً، ومُستقبلاً.







#### فَضَّكَ ﴾ [ الإِنسانُ بينَ الجَبْرُ... والاختيارِ ]

الجُهَّالُ باللَّهِ وأسمائِهِ وصفاتِهِ ـ المعطِّلونَ لحقائِقِها ـ يُبَغِّضونَ اللَّهَ إلى خلقِهِ، ويقطعونَ عليهم طريقَ محبّتِهِ، والتودُّدِ إليه بطاعتِهِ؛ من حيثُ لا يعلمونَ.

ونحنُ نذكرُ من ذلك أمثلةً تحتذي عليها:

فمنها: أنّهم يُقِرُّونَ في نفوسِ الضعفاءِ أنَّ اللَّهَ سبحانَه لا تنفعُ معه طاعةٌ، وإِنْ طالَ زمانُها، وبالغَ العبدُ وأتى بظاهرِه وباطنِهِ، وأنَّ العبدَ ليسَ على ثقةٍ، ولا أمْنٍ من مكرِهِ؛ بل شأنهُ سبحانَه، أنْ يأخذَ المطيعَ المتَّقيَ من المحرابِ إلى الماخورِ(١)، ومن التوحيدِ والمسبحةِ(٢) إلى الشركِ والمزمارِ، ويقلّبُ قلبَه منَ الإيمانِ الخالصِ إلى الكفرِ!

ويَرْوونَ في ذلك آثاراً صحيحةً لم يفهموها! وباطلةً لم يَقُلْها المعصومُ!! ويزعمونَ أَنَّ هذا حقيقةُ التوحيدِ، ويتلونَ على ذلك قولَه تعالى: ﴿لَا يُسْتُلُ عَنَا يَفْعُلُ ﴿ الْانبياء: ٢٣]، وقوله: ﴿أَفَا مَنُوا مَكَرَ اللّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللّهِ إِلّا يَقْعُلُ ﴿ الْانبياء: ٣٤]، وقوله: ﴿أَفَا مَنُوا مَكَرَ اللّهِ عَلَى مَكْرَ اللّهِ إِلّا الْعَرْفِينَ اللّهِ ﴾ [الأعراف: ٩٩]، وقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، ويقيمونَ إبليسَ حُجَّةً لهم على هذه المعرفةِ، وأنّه المرفوسَ الملائكةِ (٣)! وأنّه لم يتركُ في السماءِ رقعةً ولا في الأرضِ بقعةً إلّا وله فيها سجدةٌ أو ركعة! لكنْ جَنَى عليه جَاني القدرِ!! وسَطا عليه الحكم!! فقلبَ عينَه الطيّبةَ، جعلَها أُخبثَ شيءٍ!! حتّى قالَ بعضُ عارفيهم (٤): الحكم!! فقلَبَ عينَه الطيّبةَ، جعلَها أُخبثَ شيءٍ!! حتّى قالَ بعضُ عارفيهم عارفيهم (٤):

<sup>(</sup>١) هو موطنُ الفساد. (٢) أي: الذُّكر وتعظيم اللَّهُ جلَّ شأنه.

<sup>(</sup>٣) والآثارُ في هذا المعنى لا تصحُّ، فانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (رقم: ٣٦٥) والتعليق عليه.

<sup>(</sup>٤) من الأشاعرة.

﴿إِنَّكَ يَنْبَغِي أَنْ تَخَافَ اللَّهَ كَمَا تَخَافُ الأَسَدَ الذي يَثِبُ عَلَيْكَ بَغَيْرِ جُرْمٍ مَنْكَ، ولا ذنب أتيتَه إِلِيهِ»(١)!!

ويحتجّونَ بقولِ النبيِّ ﷺ: "إِنَّ أَحدَكم ليعملُ بعملِ أَهلِ الجنّةِ، حتَّى ما يكونُ بينَه وبينها إِلّا ذراع، فيسبقُ عليه الكتابُ، فيعملُ بعملِ أَهلِ النّارِ، فيدخلها، (٢)، ويروونَ عن بعضِ السَّلَفِ: "أَكبرُ الكبائرِ: الأَمنُ من مَكْرِ اللّهِ والقنوطُ من رحمةِ اللَّهِ» (٣).

وذكرَ الإِمامُ أَحمد بن حنبل (٤) عن عون بن عبد الله \_ أو غيره \_: أنّه سمع رجلاً يدعو: اللهمّا! لا تُؤمِني مكرَك، فأنكرَ ذلك وقالَ: «قلِ: اللهمّا! لا تجعلني مِمَّنْ يأمنُ مكرَك».

وبَنَوْا هذا على أصلِهم الباطلِ؛ وهو إنكارُ الحكمةِ والتعليلِ والأسبابِ، وأنَّ اللَّهَ لا يفعلُ لحكمةٍ ولا بسبب!! (٥) وإنّما يفعلُ بمشيئة مجرَّدةٍ من الحكمةِ والتعليلِ والسبب! فلا يفعلُ لشيءٍ ولا بشيءٍ! وأنّه يجوزُ عليه أنْ يعذّبَ أهلَ طاعتِهِ أشدَّ العذابِ! ويُنعِّمَ أعداءَه وأهلَ معصيتِهِ بجزيلِ الثوابِ! وأنَّ الأمرين بالنسبةِ إليه سواء! ولا يُعْلَمُ امتناعُ ذلك إلّا بخبرٍ من الصادقِ أنّه لا يفعلُه، فحينئذٍ يُعلمُ امتناعُه؛ لوقوعِ الخبرِ بأنّه لا يكونُ، لا لأنّه في نفسِه باطلٌ وظلمٌ؛ فإنَّ الظلمَ في نفسِه مستحيلٌ؛ فإنّه غيرُ ممكنٍ؛ بل هو بمنزلةِ جَعْلِ

<sup>=</sup> وانظر في نقضِ قَوْلِهم: كتابُ «ابن تيميّة والأَشاعرة» (٣/ ١٣٢٣) للدكتور عبد الرحمن المحمود.

<sup>(</sup>١) وهذا من سوءِ ظنَّهم بربُّهم، جلَّ شأنُه.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاريُّ (۳۲۰۸)، ومسلم (۲٦٤٣) عن ابن مسعودٍ.
 وفي البابِ عن عدِّةٍ من الصحابةِ.

<sup>(</sup>٣) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (٥٠٣/٢) عن غير واحد من السلف بألفاظ متعدّدة.

 <sup>(</sup>٤) لم أره في كتابِ «الزُّهد» له، واللَّهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>٥) وللأخ الدكتور محمد ابن الأستاذ الشيخ ربيع بن هادي المَدْخليّ كتابٌ جيّدٌ مستقلُّ في هذه المسألةِ، فَلْيُنْظَرْ.

الجسمِ الواحدِ في مكانين في آنٍ واحدٍ، والجمعِ بينَ الليلِ والنَّهارِ في ساعةٍ واحدةٍ، وجعلِ الشيءِ موجوداً ومعدوماً معاً في آنٍ واحدٍ!!

فهذا حقيقةُ الظلمِ عندَهم، فإذا رَجع العالم إلى نفسِهِ قالَ: مَن لا يستقرُّ له أَمرٌ، ولا يُؤمَن له مَكرٌ؛ كيفَ يُوثَقُ بالتقرُّبُ إليه؟ وكيفَ يُعَوَّلُ على طاعتِهِ واتباعِ أوامرِه، وليس لنا سوى هذه المدّةِ اليسيرةِ؟ فإذا هَجَرْنا فيها اللَّذاتِ، وتركنا الشهواتِ، وتكلّفنا أثقالَ العباداتِ، وكنّا مع ذلك على غيرِ ثقةٍ منه أَنْ يَقلبَ علينا الإيمان كفراً، والتوحيدَ شِركاً، والطاعةَ معصيةً، والبرَّ فجوراً، ويُديمَ علينا العقوباتِ؛ كنّا خاسرين في الدنيا والآخرةِ؟!

فإذا استحكم هذا الاعتقادُ في قلوبِهم، وتخمَّرَ في نفوسِهم؛ صاروا - إذا أمروا بالطاعاتِ، وهجرِ اللذاتِ، بمنزلةِ إنسانٍ جعل يقولُ لولدِه: معلَّمُكَ - إِنْ كتبتَ وأحسنت، وتأدّبتَ ولم تعْصِه - ربّما أقامَ لكَ حُجّةً وعاقبَكَ، وإِنْ كسِلْتَ وبَطَلْتَ، وتعطَّلْتَ وَتَرَكْتَ ما أَمَرَك به - ربّما قرّبكَ وأكرمَك! فيُودِعُ بهذا القولِ قلبَ الصبيِّ ما لا يثقُ بعدَه إلى وعيدِ المعلِّمِ على الإساءةِ، ولا وعدِه على الإساءةِ، ولا وعدِه على الإحسانِ.

وإِنْ كبرَ الصبيُّ وصلحَ للمعاملاتِ والمناصبِ؛ قالَ له: هذا سلطانُ بلدنا يأخذُ اللصَّ من الحبسِ، فيجعلُه وزيراً أميراً، ويأخذُ الكيّسَ المحسنَ لشُغْلِه؛ فيخلِّدُه في الحبسِ ويقتلُه ويصلبُه! فإذا قالَ له ذلك؛ أوحشَه من سُلطانِه، وجعلَه على غيرِ ثقةٍ من وعدِه ووعيدِه، وأزالَ محبّتَه من قلبِه، وجعلَه يخافُه مخافة الظالم الذي يأخذُ المحسنَ بالعقوبةِ، والبريءَ بالعذابِ!!

فأفلسَ هذا المسكينُ من اعتقادِ كونِ الأعمالِ نافعةً أَو ضارّةً، فلا بفعلِ الخيرِ يستأنسُ، ولا بفعلِ الشرّ يستوحشُ.

وهل في التنفيرِ عن اللَّهِ، وتبغيضِه إلى عبادِه أكثرُ من هذا؟ ولو اجتهدَ الملاحدةُ على تبغيضِ الدِّينِ، والتنفيرِ عن اللَّهِ؛ لما أتَوْا بأكثرَ من هذا.

وصاحبُ هذه الطريقةِ يظنُّ أنَّه يُقرِّر التوحيدَ والقدَرَ، ويردُّ على أهلِ

البدع وينصرُ الدِّينَ!! ولعمرُ اللَّهِ؛ العدوُّ العاقلُ أَقلُ ضَرراً من الصديق الجاهلِ، وكُتُبُ اللَّهِ المنزّلةُ كلِّها، ورُسلُه كلُّهم شاهدةٌ بضدِّ ذلك، ولا سيّما القرآنَ.

فلو سَلَكَ الدّعاةُ المسلكَ الذي دعا اللّهُ ورسولُه ﷺ به النّاسَ إليه؛ لصَلَحَ العالمُ صَلاحاً لا فسادَ معه (١٠).

فاللَّهُ سبحانَه أخبرَ \_ وهو الصادقُ الوفيُّ \_ أَنَّه إِنّما يعاملُ النَّاسَ بكسبِهم، ويجازيهم بأعمالِهم، ولا يخافُ المحسنُ لديه ظلماً ولا هضماً، ولا يخافُ بخساً ولا رَهَقاً، ولا يُضيعُ عملَ محسنِ أبداً، ولا يُضيعُ على العبدِ مثقالَ ذرّة ولا يظلمُها؛ ﴿وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَغِفَهَا وَيُؤتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤]، وإِنْ كانَ مثقالَ حبّةٍ من خردلٍ؛ جازاه بها ولا يُضيعُها عليه، وأنه يجزي بالسيئة مثلها ويصبطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب وأنّه يجزي بجزي بالحسنةِ عشرَ أمثالِها، ويُضاعفُها إلى سبع مئةٍ ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرةٍ.

<sup>(</sup>١) هذا هو منهجُ الحقّ الذي نُصَرِّحُ به، ونجتمعُ عليه، ونتنادى إليه.

أَصحابُ الجنَّةِ التي أَفسدَها عليهم لمَّا رأوها: ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ ﴿ القلم: ٢٩]، قالَ الحسن: «لقد دخلوا النَّارَ ـ وإِنَّ حَمْدَه لفي قلوبِهم ـ ما وجدوا عليه حُجّةً ولا سَبيلاً».

ولهذا قالَ تعالى: ﴿ فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾ [الأنعام: ٤٥]، فهذه الجملةُ في موضعِ الحالِ؛ أي: قُطع دابرُهم حالَ كونِه سبحانَه محموداً على ذلك، فقطعَ دابرَهم قطعاً مصاحباً لحمدِه.

فهو قطعٌ وإِهلاكُ يُحْمَدُ عليه الرَّبُّ تعالى؛ لكمالِ حكمتِهِ وعدلِه، ووضعِه العقوبةَ في موضعِها الذي لا يليقُ به غيرُها، فوضَعَها في الموضعِ الذي يقولُ مَنْ عَلِمَ الحالَ: لا تليقُ العقوبةُ إلّا بهذا المحلِّ، ولا يليقُ به إِلَّا العقوبةُ.

ولهذا قالَ عَقِيبَ إِخبارِه عن الحكمِ بينَ عبادِه، ومصيرِ أهل السعادةِ إلى الجنّةِ، وأهلِ الشقاءِ إلى النَّارِ: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الزمر: ٧٥]، فحذف فاعلَ القولِ؛ إِشعاراً بالعمومِ، وأنَّ الكونَ كُلَّه قالَ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ لمّا شاهدوا من حكمةِ الحقِّ وعدلِه وفضلِه، والْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ لمّا شاهدوا من حكمةِ الحقِّ وعدلِه وفضلِه، ولهذا قالَ في حقِّ أهلِ النَّارِ: ﴿ قِيلَ ادَّخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّمَ ﴾ [الزمر: ٢٧]، كأنَّ الكونَ كلَّه يقولُ ذلك، حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحُهم وأرضهم وسماؤهم، وهو سبحانَه يخبرُ أنّه إذا أهلكَ أعداءه أنجى أولياءَه، ولا يعمُّهم بالهلاكِ بمحضِ المشيئةِ.

ولمّا سألَه نوحٌ نجاةَ ابنِهِ؛ أخبرَ أنّه يُغْرِقُه بسوءِ عملِه وكفرِه، ولم يقل: إنّي أُغرِقُه بمحضِ مشيئتي وإرادتي؛ بلا سببٍ ولا ذنبٍ!!

وقد ضَمِنَ سبحانَه زيادةَ الهدايةِ للمجاهدين في سبيلِه، ولم يُخبر أَنّه يُضِلّهم ويُبطِلُ سعيَهم.

وكذلك ضَمِنَ زيادةَ الهدايةِ للمتقين، الذين يتَّبعونَ رِضوانَه، وأُخبرَ أَنَّهُ لا يُضلُّ إِلَّا الفاسقين، الذين ينقضونَ عهدَ اللَّهِ من بعدِ ميثاقِه، وأَنَّه إِنَّما يُضلّ مَن آثرَ الضَّلالَ، واختارَه على الهُدى، فيطبَع حينئذٍ على سمعِه وقلبِه.



وأَنَّهُ يُقلِّبُ قلبَ مَن لم يرضَ بهُداه إِذا جاءَه، ولم يؤمن به، ودَفَعَه وردَّه، فيُقلِّبُ فؤادَه وبصرَه؛ عقوبةً له على ردِّه ودفعِه لِمَا تحقَّقَهُ وعرفَه.

وأنّه سبحانَه لو علمَ في تلك المحَالُ التي حَكمَ عليها بالضلالِ والشقاءِ خيراً؛ لأَفهمها وهداها، ولكنّها لا تصلحُ لنعمتِه، ولا تليقُ بها كرامتُه.

وقد أزاحَ سبحانَه العِلَلَ، وأقامَ الحجَجَ، ومكّنَ من أسبابِ الهدايةِ، وأنّه لا يُضِلُ إِلّا الفاسقين والظالمين، ولا يطبعُ إِلّا على قلوبِ المعتدين، ولا يُرْكِسُ في الفتنةِ إِلّا المنافقين بكسبِهم، وأنّ الرّيْنَ (١) الذي غطّى به قلوبَ الكفّار هو عَيْنُ كسبِهم وأعمالِهم؛ كما قالَ: ﴿ كُلّا بَلّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهم مّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ كَالَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهم مّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]، وقالَ عن أعدائِه من اليهود: ﴿ وَقَوْلِهِم قُلُوبُنَا عَلَى الله عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم ﴾ [النساء: ١٥٥]، وأخبر أنّه لا يُضلّ من هداه، عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم ﴾ [النساء: ١٥٥]، وأخبر أنّه لا يُضلّ من هداه، حتى يبيّنَ له ما يتقي، فيختارُ \_ لشِقوتِه وسوءِ طبيعتِه \_ الضلالَ على الهدى، والغيّ على الرّشادِ، يكون مع نفسِه وشيطانِه وعدوّ ربّه عليه.



<sup>(</sup>١) هو الغَلَبَةُ.

قَالَ ابنُ قَتِيبَة في النفسير غريب القرآن (ص١٩٥): الرَانَ: غَلَبَ؛ يُقَال: رانت الخمرُ على عقلِهِ؛ أي: غَلَبت،







# اللُّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وأمّا المكرُ الذي وَصفَ به نفسَه: فهو مجازاتُه منهم للماكرين بأوليائِه ورُسلِه، فيقابلُ مكرَهم السَّيِّعَ بمكرِه الحسنِ، فيكونُ المكرُ منهم أقبحَ شيءٍ، ومنه أحسنَ شيءٍ؛ لأنّه عدلٌ ومجازاةٌ، وكذلك المخادعةُ منه جزاءً على مخادعةِ رسلِه وأوليائِه، فلا أحسنَ من تلكَ المخادعةِ والمَكرِ(١).

وأَمّا كونُ الرَّجلِ يعملُ بعملِ أَهل الجنّةِ، حتّى ما يكونَ بينَه وبينها إِلَّا ذراعٌ فيسبقُ عليه الكتابُ؛ فإِنَّ هذا عملُ أهلِ الجنّةِ فيما يظهرُ للنّاسِ، ولو كانَ عملاً صالحاً مقبولاً للجنّةِ قد أُحبّه اللَّهُ ورَضيَه؛ لم يُبْطِلْه عليه.

وقولُه: «لم يبقَ بينَه وبينها إِلَّا ذراعٌ»(٢) يُشْكِلُ على هذا التأويلِ، فيقالُ:

لمّا كان العمل بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له بل كانَ فيه آفةٌ كامنةٌ ونكتةٌ خُذِلَ بها في آخرِ عمرِه، فخانتُه تلكَ الآفةُ والداهيةُ الباطنةُ في وقتِ الحاجةِ، فرجعَ إلى مُوجِبِها، وعمِلَتْ عمَلَها، ولو لم يكن هناك غِشٌ وآفةٌ لم يقلبِ اللّهُ إيمانَه؛ لقد أوردَه مع صدقِه فيه وإخلاصِه بغيرِ سببٍ منه يقتضي إفسادَه عليه، اللّهُ يعلمُ من سائرِ العبادِ ما لا يعلمُه بعضُهم من بعضٍ.

وأمَّا شأنُ إبليس؛ فإنَّ اللَّهَ سبحانَه قالَ للملائكةِ: ﴿إِنَّ أَعْلَمُ مَا لَا لَمُلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠]، فالرَّبُ تعالى كان يعلمُ ما في قلبِ إبليسَ من الكفرِ والحسدِ ما لا يعلمُه الملائكةُ، فلمّا أُمروا بالسجودِ ظهرَ ما في قلوبِهم من الطاعةِ والمحبّةِ والخشيةِ والانقيادِ، فبادروا إلى الامتثالِ، وظهرَ ما في

<sup>(</sup>۱) ومَن تَأْمَل هذا البيانَ يظهر له أنَّه تفسيرٌ منضبطٌ صحيحٌ، وليسَ هو تأويلاً أو تحريفاً، كما (توهّمَه) البعضُ!!

<sup>(</sup>٢) تقدّم تخريجُه.



قلبِ عدوُّه من الكبرِ والغشُّ والحسدِ، فأبي واستكبرَ وكانَ من الكافرين.

وأمًّا خوفُ أوليائِه من مكرِه فحقٌ؛ فإنَّهم يخافونَ أَنْ يخذُلَهم بذنوبِهم وخطاياهم، فيصيروا إلى الشقاءِ، فخوفُهم: من ذنوبِهم، ورجاؤهم: لرحمتِه.

وقولُه: ﴿ أَفَا مَنُوا مَكَر اللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٩٩] إِنَّما هو في حقِّ الفجّارِ والكفّار، ومعنى الآية: فلا يَعصي ويأمنُ مقابلةَ اللهِ له على مكرِ السيّئاتِ بمكرِهِ به؛ إِلَّا القومُ الخاسرون.

والذي يخافُه العارفونَ باللَّهِ من مكرِه أن يؤخّرَ عنهم عذابَ الأفعالِ، فيحصُلَ منهم نوعُ اغترارٍ فيأنسوا بالذُّنوبِ، فيجيئهم العذابُ على غِرَّةٍ وفَتْرةٍ.

وأُمرٌ آخرٌ؛ وهو أَنْ يغفُلوا عنه وينسَوْا ذكرَه، فيتخلّى عنهم إِذا تَخلَّوْا عن ذكرِه وطاعتِه، فيسرع إِليهم البلاءُ والفتنةُ، فيكون مكرُه بهم تخلّيهُ عنهم.

وأمرٌ آخر؛ أنْ يعلمَ من ذنوبِهم وعيوبِهم ما لا يعلمون من نفوسِهم، فيأتيَهمُ المكرُ من حيثُ لا يشعرونَ.

وأُمرٌ آخر؛ أَنْ يمتحنَهم ويبتليَهم بما لا صبرَ لهم عليه، فيُفتنوا به، وذلك مكر.









# <u> فَظَّلُ </u> [ ثمرة الإيمان بالصِّفاتِ الإِلهيَّة ]

القرآنُ كلامُ اللَّهِ، وقد تجلّى فيه لعبادِهِ بصفاتِهِ، فتارةً يتجلَّى في جلبابِ الهيبةِ والعظمةِ والجلالِ، فتخضعُ الأعناقُ، وتنكسرُ النفوسُ، وتخشعُ الأصواتُ، ويذوبُ الكِبْرُ كما يذوبُ الملحُ في الماءِ، وتارةً يتجلّى في صفاتِ الجمالِ والكمالِ، وهو كمالُ الأسماءِ وجمالُ الصفاتِ، وجمالُ الأفعالِ الدال على كمالِ الذاتِ، فيستنفِذُ حُبُّهُ من قلبِ العبدِ قوةَ الحبِّ كلَّها، بحسبِ ما عرفَه من صفاتِ جمالِهِ ونعوتَ كمالِهِ، فيصبحُ فؤادُ عبدِهِ فارغاً إلا من محبّتِهِ، فإذا أرادَ منه الغيرُ أَنْ يُعلِّقَ تلكَ المحبّةَ به؛ أبى قلبُهُ وأحشاؤهُ ذلك كلَّ الإِباءِ، كما قيلَ:

يُرادُ من القلبِ نسيانُكم وتأبى الطّباعُ على النَّاقلِ فتبقى المحبّةُ له طبعاً لا تكلُّفاً، وإذا تجلّى بصفاتِ الرَّحمةِ والبِرِّ، واللَّطفِ والإِحسانِ انبعثتْ قوّةُ الرَّجاءِ من العبدِ، وانبسطَ أملُهُ، وقوِيَ طمعُهُ، وسارَ إلى ربِّهِ، وحادي الرَّجاءِ يحدو ركابَ سيرِهِ، وكلما قويَ الرَّجاءُ؛ جدَّ في العملِ؛ كما أنَّ الباذرَ كلما قويَ طمعُهُ في المَغَلِّ(۱)؛ غلَّقَ أرضَه بالبِذرِ، وإذا ضَعُف رجاؤه؛ قَصَّرَ في البَذْرِ.

وإذا تجلّى بصفاتِ العدلِ والانتقامِ، والغضبِ والسَّخَطِ والعقوبةِ؛ انقمعت النفسُ الأمّارةُ، وبطلتْ \_ أو ضعُفتْ \_ قواها من الشهوةِ والغضبِ، واللهوِ واللعبِ، والحرصِ على المحرّماتِ، وانقبضتْ أَعِنَّةُ رُعوناتِها، فأحضَرتِ المطيّةُ حظّها من الخوفِ والخشيةِ والحَذَرِ.

وإذا تجلَّى بصفاتِ الأمرِ والنهي، والعهدِ والوصيَّةِ، وإرسالِ الرُّسلِ

<sup>(</sup>١) هو ما يأتيه مِن جَنْي غَرْسِهِ ثَمَراً.



وإِنزالِ الكتبِ وشَرْعِ الشَّرائعِ؛ انبعثتْ منها قوّةُ الامتثالِ والتنفيذِ لأوامرِهِ، والتبليغ لها، والتَّواصي بها، وذكرِها وتذكُّرِها، والتصديقِ بالخبرِ، والامتثالِ للطلبِ، والاجتنابِ للنَّهْي.

وإذا تجلَّى بصفاتِ السَّمْع والبصرِ والعلم؛ انبعثتْ من العبد قوَّةُ الحياءِ، فَيَسْتَحْيي من ربِّهِ أَنْ يراه على ما يكره، أو يسمعَ منه ما يكرهُ، أو يُخفيَ في سريرتِهِ ما يمقتُهُ عليه.

فتبقى حركاتُه، وأقوالُه، وخواطرُهُ موزونةً بميزانِ الشَّرعِ، غيرَ مُهْمَلَةٍ، ولا مُرْسَلَةٍ تحتَ حُكم الطبيعةِ والهوى.

وإذا تجلّى بصفات الكفاية والحسْب، والقيام بمصالح العباد، وسَوْقِ أَرزاقِهم إليهم، ودَفْعِ المصائبِ عنهم، ونَصْرِه لأوليائِه؛ وحمايته لهم، ومعيَّتِه الخاصّة لهم؛ انبعثت من العبد قوّةُ التوكّلِ عليه، والتفويضِ إليه، والرِّضا به وبكلِّ ما يُجريه على عبدِه، ويقيمُهُ فيه ممّا يرضى به هو سبحانَه.

والتوكّلُ معنّى يلتئمُ من علمِ العبدِ بكفايةِ اللّهِ، وحسنِ اختيارِهِ لعبدِهِ، وثقتِه به، ورضاه بما يفعلُه به، ويختارُه له.

وإذا تجلّى بصفاتِ العزِّ والكبرياء؛ أعطت نفسُه المطمئنَّةُ ما وصلت إليه من الذلِّ لعظمتِهِ، والانكسارِ لعزَّتِهِ، والخضوعِ لكبريائِهِ وخشوعِ القلبِ والجوارحِ له، فتعلوهُ السكينةُ والوقارُ في قلبِهِ ولسانهِ وجوارحِهِ وَسَمْتِه، ويذهبُ طيشُهُ وقوّتُهُ وحِدَّتُهُ.

#### صفات الألوهية، وصفات الربوبية:

وجُمَّاعُ ذلك: أنَّه سبحانَه يتعرّفُ إلى العبدِ بصفاتِ إِلْهِيَّتِهِ تارةً، وبصفاتِ ربوبيَّتِهِ تارةً، وبصفاتِ ربوبيَّتِه تارةً، فيوجبُ له شهودُ صفاتِ الإِلهيَّةِ المحبَّةَ الخاصَّةَ، والشوقَ إلى لقائِهِ، والأُنْسَ والفرحَ به، والسرورَ بخدمتِهِ، والمنافسةَ في قُربِهِ، والتودُّدَ إليه بطاعتِهِ، واللَّهَجَ بذكرِهِ، والفرارَ من الخلقِ إليهِ، ويصيرُ هو وحدَه همَّهُ دونَ ما

سواه، ويوجبُ له شهودُ صفاتِ الربوبيّةِ التوكّلَ عليه، والافتقارِ إِليه، والاستعانةَ به، والذلّ والخضوعَ والانكسارَ له.

وكمالُ ذلكُ؛ أَنْ يشهدَ ربوبيَّتَه في إلهيته، وإلهيته في ربوبيته، وحمده في ملكه، وعزه في عفوه وحكمته في قضائِه وقدرِه، ونعمتَه في بَلائِه، وعطاءه في منعِه، وبِرَّهُ ولُطْفَه وإحسانَه ورحمتَه في قيُّوميَّتِه، وعَدْلَه في انتقامِه، وجودَه وكرمَه في مغفرتِهِ وسِتْرِه وتجاوزِه، ويشهد حكمتَه ونعمتَه في أمرِه ونهيه، وعزَّهُ في رضاه وغضبِه، وجلْمَه في إمهالِه، وكرمَه في إقبالِه، وغِناه في إعراضِه.

#### اللهُ القرآنِ يُورثُ معرفة الرحمنِ: اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ الله

وأنت إذا تدبّرت القرآن، وأجَرْته من التحريف، وأنْ تقضي عليه بآراءِ المتكلّمين وأفكارِ المتكلّفين، أشهدَكُ (۱) مَلِكا قَيُّوماً فوق سماواتِهِ على عرشِه، يدبّر أمرَ عبادِهِ، يأمرُ وينهى، ويرسلُ الرُّسلَ، ويُنزلُ الكتب، ويرضى ويغضب، ويُعنَّ ويُعنَّ ويُعنَّ ويُغنِّ ، ويخفضُ ويرفعُ، يَرَى من فوقِ سبع ويسمعُ، ويعلمُ السرّ والعلانية، فعّالٌ لما يُريدُ، موصوف بكلٌ كماكِ، منزه عن كلِّ عيب، لا تتحرَّكُ ذرّةٌ فما فوقها إلّا بإذنِه، ولا تسقطُ ورقةٌ إلّا بعلمِه، ولا يشفعُ أحدٌ عندَه إلّا بإذنِه، ليس لعبادِهِ من دونِه وليَّ ولا شفيعٌ (۱).



<sup>(</sup>١) أي القرآن الذي تدبَّرتَه وتأمُّلْتَ آياتِهِ.

<sup>(</sup>٢) وهذه مَعَانِ عالية عظيمة لا يستشعرُ قيمتَها أُولئك المؤوّلون، أو المحرّفونَ، أو المبتدعونَ، أو القُبوريُّون! المبتدعونَ، أو القُبوريُّون! فاللَّهُ يَهْديهم ويُصلحُهم...







#### الصَّالَ ] [خطاب القرآن في وَصْفِ الرَّحمن]

تأمَّلُ خطابَ القرآنِ تجدُ مَلِكاً له المُلْكُ كلَّه، وله الحمدُ كلَّه، أزِمَّةُ الأُمورِ كلَّها بيدِه، ومصدرُها منه، ومردُّها إليه، مستوياً على سريرِ مُلكِه، لا تخفى عليه خافية في أقطارِ مملكتِه، عالماً بما في نفوسِ عبيدِه، مُطَّلِعاً على إسرارِهم وعلانيتِهم، منفرداً بتدبيرِ المملكةِ، يسمعُ ويرى، ويُعطي ويمنعُ، ويثيبُ ويعاقبُ، ويُكرِمُ ويُهينُ، ويخلقُ ويرزقُ، ويُميتُ ويحيي، ويُقدِّرُ ويقضي ويدبِّرُ.

الأُمورُ نازلةٌ من عندِهِ دقيقُها وجليلُها، وصاعدةٌ إِليه، لا تتحرَّك ذرّةٍ إِلّا بإذنِه، ولا تسقطُ ورقةٌ؛ إِلّا بعلمِه.

#### الله على نفسيه: الله على نفسيه:

فتأمّلْ كيف تجدُه يُثني على نفسِه ويمجّدُ نفسَه، ويحمدُ نفسَه، وينصحُ عبادَه، ويدلُّهم على ما فيه سعادتُهم وفلاحُهم وَيُرغِّبُهم فيه، وَيُحَذِّرُهم مما فيه هلاكُهم، ويتعرّفُ إليهم بأسمائِه وصفاتِه، ويتحبَّبُ إليهم بنِعَمِهِ وآلائِه، فيذكِّرُهم بنِعَمِهِ عليهم، ويأمرُهم بما يستوجبونَ به تمامَها، ويُحذِّرُهم من نِقَمِه، وينذكّرُهم بما أعدَّ لهم من الكرامةِ إِنْ أطاعوهُ، وما أعدَّ لهم من العقوبةِ إنْ وصوف، ويخبرُهم بصنعهِ في أوليائِهِ وأعدائِه، وكيف كانتْ عاقبةُ هؤلاءِ وَهؤلاء.

ويُثني على أوليائِه بصالح أعمالِهم وأحسنِ أوصافِهم (١)، ويَذمُّ أعداءَه بسيِّئِ أعمالِهم وقبيحِ صفاتِهم (١)، ويضربُ الأمثالَ، وينوَّعُ الأدلَّةَ والبراهين،

 <sup>(</sup>۱) انظر ـ للفائدة ـ في الفرقِ بين (الأوصاف) و(الصفات): «الفروق اللُّغويّة» (ص١٩)
 للعسكريِّ.

ويجيبُ عن شُبَهِ أعدائِه أحسنَ الأجوبةِ، ويصدّقُ الصادقَ ويكذّبُ الكاذبَ، ويقولُ الحقّ ويهدي السبيل، ويدعو إلى دارِ السلامِ، ويذكرُ أوصافَها وحُسنَها ونعيمَها، ويُحذّرُ من دارِ البوارِ، ويذكرُ عذابَها وقبحها وآلامَها، ويُذكّرُ عبادَه فقرَهم إليه وشدّة حاجتِهم إليه من كلّ وجهِ، وأنّهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكرُ غناه عنهم وعن جميع الموجوداتِ، وأنّه الغنيُّ بنفسِهِ عن كل ما سواه، وكلُّ ما سواهُ فقيرٌ إليه بنفسِه، وأنّه لا ينالُ أحدٌ ذرّةً من الخيرِ فما فوقَها إلّا بفضلِهِ ورحمتِهِ، ولا ذرّةً من الشرّ فما فوقَها إلّا بعدلِهِ وحكمتِهِ.

#### الربّ وعباده:

ويَشهدُ من خطابِهِ عتابَه لأحبّائِه ألطفَ عتاب، وأنّه مع ذلك مُقيلٌ عثراتِهم، وغافرٌ زلّاتِهم، ومقيمٌ أعذارَهم، ومصلحٌ فسادَهم، والدافعُ عنهم، والمحامي عنهم، والناصرُ لهم، الكفيلُ بمصالحِهم، والمنجّي لهم من كلّ كُرْب، والموفي لهم بوعدِهِ، وأنّه وليّهم الذي لا وليّ لهم سواهُ، فهو مولاهم الحتُّ، ونصيرُهم على عدوّهم، فنِعمَ المولى ونِعمَ النّصير.

فإذا شهدتِ القلوبُ من القرآنِ مَلِكاً عظيماً رحيماً جواداً جميلاً، هذا شانُه، فكيفَ لا تحبُّه وتتنافَسُ في القُربِ منه، وتُنفقُ أَنفاسَها في التودُّدِ إليهِ، ويكونُ أَحبَّ إليها من كلِّ ما سواهُ، ورضاهُ آثرَ عندَها من رضا كلِّ ما سواه؟! وكيفَ لا تلهجُ بذكرِهِ، ويصيرُ حبُّهُ والشوقُ إليه والأنسُ به هو غذاءَها وقوتَها ودواءَها، بحيثُ إِنْ فقدتْ ذلك؛ فسدتْ وهلكتْ ولم تنتفعْ بحياتِها؟!











## ﴿ فَظَلَّ ﴾ [ النِّعَم كلُّها من اللَّهِ والذنوب من الشيطان]

قد فكُّرتُ في هذا الأمرِ(١)؛ فإذا أصلُه أنْ تعلمَ أنَّ النِّعمَ كلُّها من اللَّهِ وحدَه، نِعَمَ الطاعاتِ ونِعَم اللذاتِ، فترغبَ إِليه أَن يُلْهِمَكَ ذكرَها، ويُوزِعَكَ شُكرَها.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلطُّرُّ فَإِلَيْهِ تَحْتَرُونَ (أ) ﴿ النحل: ٥٣]، وقالَ: ﴿ فَأَذْكُرُواْ ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ٦٩]، وقالَ: ﴿ وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُدِّ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [النحل: ١١٤].

وكما أَنَّ تلكَ النِّعمَ منه ومن مجرَّدِ فضلِه؛ فَذِكْرُها وشكْرُها لا يُنالُ إِلَّا بتوفيقِه.

# هِ الذُّنوبُ خِذلانٌ:

والذُّنوبُ من خِذلانِه وتخلُّيهِ عن عبدِه وتخلِيتِه بينَه وبينَ نفسِه، وإنْ لم يكشفُ ذلك عن عبدِه فلا سبيلَ له إلى كشفِه عن نفسِه، فإذا هو مضطرٌّ إلى التضرُّع والابتهالِ إليه أنْ يدفعَ عنه أسبابَها حتَّى لا تصدُرَ منه، وإذا وقعتْ بحكم المقاديرِ ومقتضى البشريّةِ؛ فهو مضطرٌّ إلى التضرُّع والدُّعاءِ أَن يدفعَ عنه موجباتِها وعقوباتِها، فلا ينفكُ العبدُ عن ضرورتِه إلى هذه الأصولِ الثلاثةِ، ولا فلاحَ له إِلَّا بها: الشكرُ، وطلبُ العافيةِ، والتوبةُ النَّصوح.

## الرغبةُ والرهبةُ؛ أَصلٌ:

ثمَّ فكَّرتُ؛ فإذا مدارُ ذلك على الرَّغبةِ والرَّهبةِ، وليسا بيدِ العبدِ، بل بيدِ مُقَلِّبِ القلوبِ ومُصَرِّفِها كيفَ يشاءُ؛ فإِنْ وَفَّقَ عبدَه أقبلَ بقلبِه إليه، وملأَه رغبةً

<sup>(</sup>١) أي: الحياة التي نحيًاها.

ورهبةً، وإِنْ خَذَلَه تَرَكَه ونفسَه، ولم يأخذُ بقلبِه إليه ولم يسألُه ذلك، وما شاءَ اللَّهُ كانَ، وما لم يشأ لم يكن.

#### أسباب التوفيق:

ثمَّ فكَرْتُ: هل للتوفيقِ والخِذلانِ سببٌ؟ أَمْ هما بمجرَّدِ المشيئةِ لا سببَ لهما؟ فإذا سَبَبُهُما أَهليّةُ المحلِّ وعدمُها. فهو سبحانَه خالقُ المحالِّ متفاوتةً في الاستعدادِ والقَبولِ أَعظمَ تفاوتٍ؛ فالجماداتُ لا تقبلُ ما يقبلُهُ الحيوانُ، وكذلكَ النوعانِ كلُّ منهما متفاوتٌ في القَبولِ، فالحيوانُ الناطقُ لا يقبلُ ما يقبلُهُ البهيمُ، وهو متفاوتٌ في القبولِ أعظمَ تفاوتٍ، وكذلكَ الحيوانُ البهيمُ متفاوتٌ في القبولِ أعظمَ تفاوتٍ، وكذلكَ الحيوانُ البهيمُ متفاوتٌ في القبول، لكنْ ليسَ بينَ النَّوعِ الواحدِ من التفاوتِ كما بينَ النوعِ الإنساني.

فإذا كانَ المَحلُ قابلاً للنعمة بحيثُ يعرفُها، ويعرفُ قَدْرَها وخَطَرَها، ويشكرُ المُنعِمَ بها، ويُثني عليه بها ويُعظِّمُه عليها، ويعلمُ أنّها من محضِ الجودِ وعينِ المنّةِ، من غيرِ أَنْ يكونَ هو مستحقًا لها ولا هي له ولا به، وإنّما هي للّهِ وحدَه وبه وحدَه، فوحَده بنعمتِه إخلاصاً، وصرَفَها في محبّتِهِ شكراً، وشَهِدَها من محضِ جودِهِ منّةً، وعرَف قصورَه وتقصيرَه في شكرِها عجزاً وضعفاً وتفريطاً، وعلمَ أنّه إنْ أدامَها عليه فذلكَ مَحْضُ صدقتِهِ وفضلِهِ وإحسانِهِ، وإنْ سَلَبهُ إيّاها فهو أهلٌ لذلكَ مستحقٌ له.

وكلّما زادَه من نِعَمِهِ ازدادَ ذُلًا له وانكساراً، وخضوعاً بينَ يديه وقياماً بشكرِهِ، وخَشْيَةً له سبحانَه أَنْ يسلُبه إِيّاها لعدمِ توفيتِهِ شكرَها، كما سَلَبَ نِعْمَته عمّن لم يعرفها ولم يَرْعَها حقَّ رعايتِها، فإنْ لم يشكرْ نعمته وقابلَها بضدٌ ما يليقُ أَنْ يُقابَلَ به سلبه إِيّاها ولا بدّ؛ قالَ تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ يليقُ أَنْ يُقابَلَ به سلبه إِيّاها ولا بدّ؛ قالَ تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيتُولُوا أَهْلَوُلاَ مَنَ الله عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ الله بِأَعْلَم بِالشَّكِونِ ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِعَضِ هَا لَيْ لَهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ الله بِأَعْلَم بِالشَّكِونِ الله الله على المُنْعِم بها وأحبُّوه وقاموا بشكرِه، وقالَ تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُوْمِنَ حَتَى نُوْقَ وَالله مِنْ الله الله الله الله الله الله أَعْلَم حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَنَهُ ﴿ [الانعام: ١٢٤].



#### اسباب الخذلان:

وسببُ الخِذلانِ عدمُ صَلاحيَّةِ المحلِّ وأَهليتِهِ وقَبولِهِ للنعمةِ؛ بحيثُ لو وَافَتُهُ النِّعَمُ لقالَ: هذا لي، وإِنّما أُوتيتُهُ لأني أَهلُه ومستحقُّه؛ كما قالَ تعالى: ﴿ وَاللّ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عَلِمَ عَلِمَهُ اللّهُ عندي أَوْقَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عَلِمَ عَلِمَهُ اللّهُ عندي أستحقُّ به ذلكَ وأستوجبُهُ وأستأهلُهُ، قالَ الفرّاء (١٠): «أي: على فضلِ عندي أنتي كنتُ أهلَه ومستحقًا له إِذ أُعطيتُه». وقالَ مقاتل (٢): «يقولُ: على خيرٍ عَلِمَهُ اللّهُ عندى».

وذكر عبدُ اللَّهِ بن الحارثِ بن نوفل سُلَيمانَ بن داودَ [النبيَّ] فيما أُوتي من المُلْكِ، ثمَّ قرأً قولَه تعالى: ﴿ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِبَّلُونِ ءَأَشَكُرُ أَمَ أَكُفُرُ ﴾ من المُلْكِ، ثمَّ قرأ قولَه: ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ [النمل: ٤٠]، ولم يقل: هذا من كرامتي، ثمَّ ذكرَ قارونَ وقولَه: ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِئَ ﴾ [القصص: ٧٨]، يعني: أنَّ سليمان رأى ما أُوتيَه من فضلِ اللَّهِ عليه ومِنَّتِهِ وأنَّه ابتُليَ به فشكرَه، وقارونَ رأى ذلكَ من نفسِهِ واستحقاقِهِ!

وكذلكَ قولُهُ سبحانَه: ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾ [فصلت: ٥٠]؛ أي: أنا أهلُه وحقيقٌ به؛ فاختصاصي كاختصاصِ المالكِ بمُلْكِه.

والمؤمنُ يرى ذلكَ مُلكاً لربِّهِ وفضلاً منه مَنَّ به على عبدِهِ من غيرِ استحقاقِ منه؛ بل صدقة تصدّقَ بها على عبدِهِ، وله أَنْ لا يتصدَّقَ بها، فلو منعَه إيّاها لم يكنْ قد منعَه شيئاً هو له يستحقُّهُ عليه، فإذا لم يشهدُ ذلكَ رأى فيه أهلاً ومُسْتَحَقًّا، فأعْجَبَتْه نفسُه وَطَغَتْ بالنعمةِ وعَلَتْ بها واستطالتْ على غيرها، فكانَ حظُها منها الفرحَ والفخرَ، كما قالَ تعالى: ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكَ عَيْمً لَنَوُسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَكَ مِناً لَهُ لَيَوُسُ كَفُورٌ ﴾ وَلَهِنَ أَذَقْنَا أَنقَنا بَعْد صَدَّاةً مَسَنَهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ السَّيِنَاتُ عَنِيَ إِنَّمُ لَفَيِحٌ فَخُورٌ ﴾ [هـ ود: ٩، ١٠]، فذمَّهُ باليأسِ والكفرِ عندَ الابتلاءِ، وبالفرح والفخرِ عندَ الابتلاءِ فذمَّهُ باليأسِ والكفرِ عندَ الامتحانِ بالبلاءِ، وبالفرح والفخرِ عندَ الابتلاءِ

<sup>(</sup>۱) «معانى القرآن» (۲/ ۳۱۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الدر المنثور» (٦/٤٤٠).

بالنَّعماء، واستبدلَ بحمدِ اللَّهِ وشكرهِ والثناءِ عليه إِذَا كشفَ عنه البلاءَ قولَه: ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ السيِّئاتِ عني برحمتِهِ ومَنِّهِ ؟ لَهَبَ اللَّهُ السيِّئاتِ عني برحمتِهِ ومَنِّهِ ؟ لَمَا ذُمَّ على ذلكَ ؛ بل كانَ محموداً عليه، ولكنّه غفلَ عن المنعمِ بكشفِها، ونسبَ الذهابَ إليها وفرحَ وافتخر.

وممّا ينبغي أنْ يُعْلَم: أنَّ أسبابَ الخِذلان: مع إِبقاءِ (١) النّفسِ على ما خُلِقت عليهِ في الأصلِ وإهمالها وتخليتها (٢)، فأسبابُ الخذلانِ منها وفيها، وأسبابُ التوفيقِ منه وأسبابُ التوفيقِ منه ومن فضلِه، وهو الخالقُ لهذهِ وهذه كما خَلَقَ أجزاءَ الأرضِ، هذه قابلةٌ للنباتِ، وهذه غيرُ قابلةِ له، وخلقَ الشجرَ، هذه تقبلُ الثمرةَ وهذه لا تقبلُها، وخلقَ النحلة قابلة لأنْ يخرجَ من بطونِها شرابٌ مختلفٌ ألوانُه، والزَّنبورُ غيرُ قابل لذلك، وخلقَ الأرواحَ الطيبةَ قابِلةً لذكرِهِ وشكرِه، ومحبّتِهِ وإجلالِهِ وتعظيمِهِ وتوحيدِهِ ونصيحةِ عبادِه، وخلقَ الأرواحَ الخبيثةَ غيرَ قابلةٍ لذلكَ بل لضدّه، وهو الحيكمُ العليمُ.

<sup>(</sup>١) في بعضِ النُّسخُ: «بقاء»، ولعلَّ ما أَثبتُه أرجح.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْإِمَامُ ابنُ أَبِي الْعَزِّ الْحَنَفَيِّ فِي «شُرِحِ الطَّحَاوِيَّة» (ص٢٥٦): «... فَاعْلَمْ أَنَّ أَسِبابَ الْحَيْرُ ثَلاثَةٌ: الإِيجادُ والإِعدادُ والإِمدادُ.

فإيجادُ هذا خيرٌ، وهو إلى الله، وكذا إعدادُه وإمدادُهُ.

فَإِنْ لَم يَحْدُث فيه إعدادٌ ولا إمدادٌ؛ حصلَ فيه الشرُّ بسببِ هذا العَدَمِ، الذي ليسَ إلى الفاعلِ، وإنَّما إليه ضدُّهُ.









## الرزق والأجل [ الرزق والأجل ]

فَرِّغْ خاطرَكَ لِلْهَمِّ بما أُمِرْتَ به، ولا تَشغَلْه بما ضُمِنَ لك؛ فإنَّ الرِّزْقَ والأَجلَ قرينانِ مضمونانِ، فما دامَ الأَجلُ باقياً كانَ الرِّزقُ آتياً.

وإذا سَدَّ عليكَ بحكمتِه طريقاً من طرقِه؛ فتحَ لك برحمتِه طريقاً أَنفعَ لكَ منه.

فتأمّلُ حالَ الجنينِ يأتيه غذاؤهُ \_ وهو الدَّمُ \_ من طريقٍ واحدةٍ وهو السُرّة، فلمّا خَرجَ من بطنِ الأُمِّ وانقطعتْ تلك الطريقُ، فتح له طريقينِ اثنينِ، وأجرى له فيهما رزقاً أطيبَ وألذَّ من الأوَّلِ لبناً خالصاً سائغاً، فإذا تمّتْ مدةُ الرِّضاعِ وانقطعت الطريقانِ بالفِطامِ؛ فتحَ طُرُقاً أربعةً أكملَ منها؛ طعامان وشرابانِ، فالطعامانِ: من الحيوان والنبات، والشرابان: من المياهِ والألبانِ وما يُضافُ إليهما من المنافعِ والمَلاذُ، فإذا ماتَ انقطعتْ عنه هذه الطرقُ الأربعةُ...

لكنّه سبحانَه فتحَ له \_ إِنْ كانَ سعيداً \_ طرقاً ثمانيةً، وهي أبوابُ الجنّةِ الثمانيةُ يدخلُ من أيّها شاءَ.

فهكذا الرَّبُّ سبحانَه؛ لا يمنعُ عبدَه المؤمنَ شيئاً من الدنيا إِلَّا ويؤتيهِ أفضلَ منه وأنفعَ له.

## اللهُ عُظُ المُؤْمنين:

وليسَ ذلك لغيرِ المؤمنِ؛ فإِنَّه يمنعُه الحظَّ الأدنى الخسيسَ، ولا يرضى له به؛ ليعطيَه الحظَّ الأعلى النفيسَ، والعبدُ ـ لجهلِهِ بمصالحِ نفسِه وجهلهِ بكرمِ ربَّه وحكمتِه ولطفِهِ ـ لا يعرفُ التفاوتَ بينَ ما مُنعَ منه وبينَ ما ذُخِرَ<sup>(١)</sup> له؛ بل

<sup>(</sup>١) أي: ادُّخِر وخُبِّن.

هو مُولَعٌ بحبٌ العاجلِ، وإِنْ كانَ دنيناً، وبقلَّةِ الرَّغبةِ في الآجلِ وإِنْ كانَ عليًا.

ولو أنصفَ العبدُ ربَّه ـ وأنَّى له بذلك! ـ لَعَلِمَ أَنَّ فضلَه عليه فيما منعَه من الدُّنيا ولذاتِها ونعيمِها: أعظمُ من فضلِه عليه فيما آتاهُ من ذلك، فما مَنعَه إلَّا ليعطيَه، ولا ابتلاهُ إلّا ليعافيَه، ولا امتحنه إلَّا ليصافيَه، ولا أماتَه إلَّا ليحييَه، ولا أخرجَه إلى هذه الدَّارِ إلَّا ليتأهبَ منها للقُدومِ عليه، وليسلكَ ليحييَه، ولا أخرجَه إلى هذه الدَّارِ إلَّا ليتأهبَ منها للقُدومِ عليه، وليسلكَ الطريقَ الموصلةَ إليه، فَ ﴿ جَعَلَ النَّلُ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادُ شَكُورًا ﴾ [الإسراء: ٩٩].

واللَّهُ المُستعانُ.

#### الله لطائف:

- ـ مَن عَرَفَ نفسَه اشتغلَ بإصلاحِها عن عيوبِ النَّاسِ.
  - ـ مَن عَرَفَ ربَّهُ اشتغلَ به عن هوى نفسِهِ.
- أَنفعُ العَمَلِ أَنْ تغيبَ فيه عن النَّاسِ بالإِخلاصِ، وعن نفسِكَ بشهودِ المِنّةِ، فلا تَرَىٰ فيه نفسَكَ، ولا تَرىٰ الخَلْقَ.











## الله الله ] [ حقيقة التوكّل على الله ]

مَن تَركَ الاختيارَ والتدبيرَ في رجاءِ زيادةٍ أو خَوفِ نقصانٍ أو طلبِ صحّةٍ أو فرارٍ من سقم، وعلمَ أنَّ اللَّهَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، وأنّه المتفرّدُ بالاختيارِ والتدبيرِ، وأنَّ تدبيرَه لعبدِهِ خيرٌ من تدبيرِ العبدِ لنفسِهِ، وأنَّه أعلمُ بمصلحتِهِ من العبدِ، وأقدرُ على جلبِها وتحصيلِها منه، وأنصحُ للعبدِ منه لنفسِه، وأرحمُ به منه بنفسِه، وعلمَ مع ذلكَ أنّه لا يستطيعُ أن يتقدّمَ بينَ يدي تدبيرِهِ خطوةً واحدةً، فلا متقدّمَ له بينَ تدبيرِهِ خطوةً واحدةً، فلا متقدّمَ له بينَ يدي يدي قضائِهِ وقدرِهِ ولا متأخرَ، فألقى نفسَه بينَ يديه، وسلَّمَ الأمرَ كلّه إليه، وانطرحَ بينَ يديه انطراحَ عبدِ مملوكِ ضعيفِ بينَ يدي مَلِكِ عزيزِ قاهرٍ، له التصرُّفُ في عبدِهِ بكلِّ ما يشاءُ، وليسَ للعبدِ التصرّفُ فيه بوجهٍ من الوجوهِ...

#### حقيقة الراحة:

فاستراح حينئذٍ من الهموم والغموم والأنكادِ والحسراتِ، وحمَّلَ كَلَّه وحوائجَه ومصالحَه مَن لا يُبالي بحملِها، ولا يُثقِلُهُ ولا يكترثُ بها، فتولاها دونَه، وأراه لطفّه وبرَّه ورحمته وإحسانَه فيها من غيرِ تعبٍ من العبدِ ولا نصبٍ ولا اهتمام منه؛ لأنَّه قد صَرَفَ اهتمامَه كلَّه إليه، وجعلَه وحدَه همَّه، فصرفَ عنه اهتمامَه بحوائجِهِ ومصالحِ دنياه، وفرِّغَ قلبَه منها، فما أطيبَ عيشَه! وما أنعمَ قلبَه وأعظمَ سرورَه وفرحَه!

وإِنْ أَبِي إِلّا تدبيرَه لنفسِه، واختيارَه لها، واهتمامَه بحظِّهِ \_ دون حقِّ ربِّهِ \_ خلّاه وما اختارَه، وولّاهُ ما تولّى، فحضرَه الهمُّ والغمُّ والحزنُ والنَّكدُ والخوفُ والتعبُ وكسفُ البالِ وسوءُ الحالِ؛ فلا قلبٌ يصفو، ولا عملٌ يزكو، ولا أملٌ يحصلُ، ولا راحةٌ يفوزُ بها، ولا لذّةٌ يتهنّى بها؛ بل قد حِيلَ بينَه

وبينَ مسرّتِه وفرحِهِ وقرّةِ عينِهِ، فهو يكدحُ في الدنيا كدحَ الوحشِ، ولا يظفرُ منها بأملِ ولا يتزوّدُ منها لمعادٍ.

#### العبد بين الأمر والضمان:

واللَّهُ سبحانَه قد أَمَرَ العبُدَ بأمرٍ، وضمِنَ له ضماناً، فإنْ قامَ بأمرِهِ بالنصح والصدقِ والإخلاصِ والاجتهادِ، قامَ اللَّهُ سبحانَه له بما ضمنَه له من الرّزقِ والكفايةِ والنَّصرِ وقضاء الحوائج، فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده والنصر لمن توكّلَ عليه والنَّصرِ به، والكفايةِ لمن كانَ هو همّه ومرادَه، والمغفرةِ لمن استغفرَ، وقضاءِ الحوائج لمن صدقَه في طلبِها ووثقَ به وقويَ رجاؤه وطمعُه في فضلِهِ وجودِهِ.

فالفَطِنُ الكيّسُ إِنّما يهتمُّ بأمرِهِ وإقامتِهِ وتوفيتِهِ لا بضمانِه، فإِنّه الوفيُّ الصادقُ، ومَنْ أَوْفى بعهدِهِ من اللَّهِ؟!

#### السعادة: ﴿ مِن علاماتِ السعادةِ:

فمن علاماتِ السعادةِ صرفُ اهتمامِهِ إلى أمرِ اللَّهِ دونَ ضمانِهِ، ومن علاماتِ الحرمانِ فراغُ قلبِهِ من الاهتمامِ بأمرِهِ وحبِّه وخشيتِهِ والاهتمامُ بضمانِهِ، واللَّهُ المُستعانُ.

قالَ بشرُ بن الحارث (١): «أَهلُ الآخرةِ ثلاثة: عابدٌ، وزاهدٌ، وصدّيقٌ: فالعابدُ: يعبدُ اللَّهَ مَع العلائقِ.

والزَّاهدُ: يعبدُهُ على تركِ العلائقِ.

والصدّيقُ: يعبدُه على الرِّضا والموافقةِ؛ إِنْ أَراهُ أَخْذَ الدنيا أَخَذَها، وإِنْ أَراهُ تَرْكَها». أراه ترْكَها تَرَكها».



<sup>(</sup>۱) هو بِشْرٌ الحافي، المتوفى سنة (۲۲۷هـ)، ترجمَهُ ابنُ الجوزي في «صِفَة الصفوة» (۲/ ۱۸۳ ـ ۱۸۳).









## ا لَنواع التوكّل على اللّهِ] ﴿ فَظُلُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

التوكُّلُ على اللَّهِ نوعان:

أَحدهما: توكّلٌ عليه في جَلْبِ حوائجِ العبدِ وحظوظِهِ الدنيويّة، أو دَفْعِ مكروهاتِهِ ومصائبِهِ الدنيويّة.

والثاني: التوكُّلُ عليه في حصولِ ما يحبُّه هو ويرضاهُ؛ من الإِيمان والجهادِ والدعوةِ إِليه.

وبينَ النَّوعينِ من الفضلِ ما لا يُحصيه إِلَّا اللَّهُ؛ فمتى توكّلَ عليه العبدُ في النوع الثاني حَقَّ توكُّلِهِ كفاهُ النوعَ الأَوّلَ تمامَ الكفايةِ، ومتى توكّلَ عليه في النوعِ الأوّلِ دونَ الثاني كفاه أيضاً، لكنْ لا يكونُ له عاقبةُ المتوكّلِ فيما يحبُّهُ ويرضاه.

## الله أعظمُ التوكُّل:

فأعظمُ التوكّلِ عليه التوكّلُ في الهدايةِ وتجريدِ التوحيدِ ومتابعةِ الرَّسولِ ﷺ وجهادِ أهلِ الباطلِ، فهذا توكّلُ الرُّسلِ وخاصّةِ أتباعِهم.

والتوكّلُ تارةً يكونُ توكّلَ اضطرارٍ وإِلْجاءٍ، بحيث لا يجدُ العبدُ ملجاً ولا وَزَزاً (١) إِلَّا التوكّلَ، كما إِذا ضاقتْ عليه الأسبابُ، وضاقتْ عليه نفسُهُ، وظنَّ أَنْ لا ملجاً من اللَّهِ إِلَّا إِليه.

وهذا لا يتخلُّفُ عنه الفرِّجُ والتيسيرُ ألبتةً.

وتارةً يكونُ توكّلَ اختيارٍ، وذلك التوكّلُ مع وجودِ السببِ المُفْضي إلى المُرادِ، فإنْ كانَ السببِ وتَرَك التوكّلَ المُرادِ، فإنْ كانَ السببِ وتَرَك التوكّلَ

<sup>(</sup>١) الوَزَزُ: هو المَلْجأُ والمُعْتَصَمُ: ﴿قاموسِ ﴿ ٦٣٣).

ذُمَّ على تَرْكِهِ أيضاً، فإِنَّه واجبٌ باتفاقِ الأُمَّةِ ونصِّ القرآنِ، والواجبُ القيامُ بهما والجمعُ بينهما.

#### تعاطي الأسباب المحرَّمة:

وإِنْ كَانَ السببُ محرّماً حرُم عليه مباشرتُه، وتوحّدَ السببُ في حقّهِ في التوكّلِ فلم يبقَ سببٌ سواه. فإِنَّ التوكّلَ مِنْ أَقْوى الأسبابِ في حصولِ المُرادَ ودَفْع المَكروهِ؛ بل هو أقوى الأسبابِ على الإطلاقِ.

إِنْ كَانَ السببُ مُباحاً نظرتَ: هل يُضْعِفُ قيامُكَ به التوكّلَ أو لا يضعفُه؟

فإِنْ أَضعفَهُ وفرَّقَ عليكَ قلبَكَ وشتَّتَ همَّك؛ فتركُه أَوْلي.

وإِنْ لم يُضعفْه فمباشرتُهُ أَوْلى؛ لأَنَّ حكمةَ أحكمِ الحاكمينَ اقتضتْ ربطَ المسبَّبِ به، فلا تُعَطِّلُ حكمتَهُ مهما أمكنَكَ القيامُ بها، ولا سيّما إِذا فعلتَهُ عبوديّة، فتكون قد أتيتَ بعبوديّةِ القلبِ بالتوكّلِ، وعبوديّةِ الجوارحِ بالسببِ المنويِّ به القربةُ.

## ۗ تحقيق التوكُّل:

والذي يحققُ التوكّلَ: القيامُ بالأسبابِ المأمورِ بها، فمن عطّلَها لم يَصِحَّ توكُّلُهُ، كما أَنَّ القيامَ بالأسبابِ المُفْضِيَةِ إلى حصولِ الخيرِ يُحَقِّقُ رجاءَه، فمَنْ لم يقمْ بها كانَ رجاؤه تمنياً، كما أَنَّ من عطَّلَها يكونُ توكلُه عجزاً وعجزُهُ توكُلاً.

وسرُّ التوكّلِ وحقيقتُهُ هو: اعتمادُ القلبِ على اللَّهِ وحدَه، فلا يضرُّهُ مباشرةُ الأسبابِ مع خُلُوِّ القلبِ من الاعتمادِ عليها والرُّكونِ إليها، كما لا ينفعُه قولُه: توكلتُ على اللَّهِ! مع اعتمادِهِ على غيرِهِ وركونِهِ إليه وثقته مه.

## الله بين توكُّلِ القلبِ واللسانِ:

فتوكُّلُ اللسانِ شيءٌ، وتوكّلُ القلبِ شيءٌ [آخر]، كما أنَّ توبةَ اللسانِ مع إصرارِ القلبِ شيءٌ [آخر]، فقولُ إصرارِ القلبِ شيءٌ، وتوبةَ القلبِ وإِنْ لم ينطق اللسانُ شيءٌ [آخر]، فقولُ العبدِ: توكّلتُ على اللَّهِ! مع اعتمادِ قلبِهِ على غيرِهِ، مثل قولِهِ: تبتُ إلى اللَّهِ! وهو مُصِرٌّ على معصيتِهِ مرْتكبٌ لها.









## العاء] أنضلك / [يقين استجابة الدعاء]

أساسُ كُلِّ خيرِ أَنْ تعلمَ أَنَّ ما شاءَ اللَّهُ كانَ، وما لم يشأ لم يكن، فَتَيَقَّنَ حينئذٍ أَنَّ الحسناتِ من نِعَمِهِ فتشكرَه عليها، وتتضرَّعَ إِليه أَنْ لا يقطعَها عنكَ، وأنَّ السيئاتِ من خِذلانِهِ وعقوبتِه، فتبتهلَ إِليه أن يحُولَ بينَكَ وبينها، ولا يَكِلَك في فعل الحسناتِ وترْكِ السيّئاتِ إلى نفسِك.

وقد أجمعَ العارفونَ على أنَّ كُلَّ خيرِ فأصلُه توفيقُ اللَّهِ للعبدِ، وكلَّ شَرٍّ فأصلُه خِذلانه لعبدِهِ (١).

#### ♥ معنى (التوفيق):

وأجمعوا أنَّ التوفيق: أنْ لا يَكِلَكَ اللَّهُ إلى نفسِكَ، وأنَّ الخِذْلانَ: هو أَن يُخْلِيَ بينَكَ وبينَ نفسِكَ. فإِذا كانَ كلُّ خيرِ فأصلُهُ التوفيقُ ـ وهو بيدِ اللَّهِ لا بيدِ العبدِ ـ: فمِفتاحُه الدُّعاءُ والافتقارُ وصدقُ اللَّجَإِ والرَّغبةُ والرَّهبةُ إِليه، فمتى أَعْطَى العبدَ هذا المفتاحَ فقد أرادَ أَنْ يفتحَ له، ومتى أَضلَّه عن المِفتاح بقي بابُ الخيرِ مُرْتَجاً (٢) دونَه.

قالَ أميرُ المؤمنين عمر بن الخطّاب: «إنّي لا أحملُ همَّ الإِجابةِ، ولكن همَّ الدعاءِ، فإذا أُلهِمتُ الدُّعاءَ فإِنَّ الإِجابةَ معه».

#### ♥ التوفيق على قَدْرِ النيّة:

وعلى قَدْرِ نيّةِ العبدِ وهمَّتِهِ ومرادِهِ ورغبتِهِ في ذلك؛ يكونُ توفيقُه سبحانَه

<sup>(</sup>١) وقد قيل:

إِذَا لَمْ يَكُن عُونٌ مِنَ اللَّهِ لَلْفَتَى فأوَّلُ ما يَقْضي عليه اجتهادُهُ

<sup>(</sup>٢) أي: مُغْلَقاً.



وإعانتُه. فالمعونةُ من اللَّهِ تنزلُ على العبادِ على قَدْرِ هِمَمِهم وثباتِهم ورغبتِهم ورغبتِهم ورهبتِهم ورهبتِهم ورهبتِهم، والخِذلانُ ينزلُ عليهم على حسب ذلك.

فاللَّهُ سبحانَه \_ أحكمُ الحاكمينَ وأعلمُ العالَمين \_ يضعُ التوفيقَ في مواضعِه اللائقةِ به، وهو العليمُ الحكيمُ.

#### الشكرُ والدعاءُ:

وما أُتيَ مَن أُتيَ إِلَّا مِن قِبَلِ إِضاعتِهِ الشكرَ وإهمالِ الافتقارِ والدُّعاءِ، ولا ظفِرَ مَن ظفِرَ بمشيئةِ اللَّهِ وعونِهِ إِلَّا بقيامِهِ بالشُّكرِ وصدقِ الافتقارِ والدُّعاءِ. ومِلاكُ(١) ذلكَ الصبرُ؛ فإِنّه من الإِيمانِ بمنزلةِ الرأسِ من الجسدِ(٢)، فإذا قُطِعَ الرأسُ فلا بقاءَ للجسدِ.



<sup>(</sup>١) بكسر الميم وفتحها، هو قِوامُ الشيءِ الذي يُمْلَكُ به: «القاموس» (١٢٣٢).

 <sup>(</sup>۲) ويُروى نحوُ هذا المعنى مرفوعاً، ولا يصحُ.
 فانطر: «مسند الفردوس» (٣٦٥٦)، و«شعب الإيمان» (٤٠)، و«تخريج الإحياء» (٤/ ٢١)، و«ضعيف الجامع الصغير» (٣٥٣٥).







## الحولُ والقوّةُ باللّهِ وحدَه] ﴿ فَضَّكَ }

ليس في الوجودِ الممكنِ سببٌ واحدٌ مستقلٌ بالتأثيرِ؛ بل لا يؤثّرُ سببٌ ألبتةَ إِلّا بانضمامِ سببٍ آخرَ إليه، وانتفاءِ مانعِ يمنعُ تأثيرَه.

هذا في الأسبابِ المشهودةِ بالعِيانِ.

#### الأسبابُ الغائبة:

وفي الأسبابِ الغائبةِ والأسبابِ المعنويّةِ ـ كتأثيرِ الشمسِ في الحيوانِ والنباتِ ـ فإنّه موقوفٌ على أسبابٍ أُخرَ، من وجودِ محلٌ قابلٍ، وأسبابٍ أُخرَ تنضمُّ إلى ذلك السببِ، وكذلك حصولُ الولدِ موقوفٌ على عدِّةِ أسبابٍ غيرِ وطءِ الفحل.

وكذلك جميعُ الأسبابِ مع مُسبَّباتِها.

فكلُّ مَا يُخافُ ويُرجى من المخلوقاتِ؛ فأعلى غاياتِه أَنْ يكونَ جزءَ سببِ غيرَ مُسْتَقِلِّ بالتأثيرِ.

ولا يستقلُّ بالتأثيرِ وحدَه دونَ توقّفِ تأثيرِه على غيرِه إِلّا اللَّهُ الواحدُ القهّارُ، فلا ينبغي أَنْ يُرجى ولا يُخاف غيرُه.

#### الرجاء والخوف:

وهذا بُرهانٌ قطعيٌ على أَنَّ تعلَّقَ الرَّجاءِ والخوفِ بغيرِه باطلٌ، فإنه لو فُرضَ أَنَّ ذلكَ سببٌ مستقلٌ وحدَه بالتأثيرِ لكانت سببيَّتُهُ من غيرِه لا منه، فليسَ له من نفسِه قوةٌ يفعلُ بها؛ فإنه لا حولَ ولا قوَّةَ إِلّا باللَّهِ، فهو الذي بيدِه الحولُ كلُه والقوّةُ كلُها، فالحولُ والقوّةُ التي يُرْجَى لأَجلِهما المخلوقُ ويُخافُ إِنّما هما للَّهِ وبيدِه في الحقيقةِ، فكيفَ يُخافُ ويُرجى منْ لا حولَ له ولا قوّة؟!!

€**\**\**Y**}=

#### ♥ مِن أسباب الحرمان:

بل خوفُ المخلوقِ ورجاؤهُ أَحدُ أسبابِ الحرمانِ، ونزول المكروهِ بمَنْ يرجوه ويخافُه؛ فإنَّه على قَدْرِ خوفِكَ من غيرِ اللَّهِ يُسَلَّطُ عليك، وعلى قَدْرِ رجائِكَ لغيرهِ يكونُ الحرمانُ.

وهذا حالُ الخلقِ أجمعِه، وإِنْ ذَهبَ عن أكثرِهم علماً وحالاً، فما شاءَ اللَّهُ كانَ ولا بدَّ، وما لم يشأ لم يكن، ولو اتفقتْ عليه الخليقةُ.











## ا توقيرُ العبدِ ربَّه] [ توقيرُ العبدِ ربَّه]

من أعظم الظلم والجهلِ أن تطلبَ التعظيمَ والتوقيرَ منَ النَّاسِ، وقلبُك خالِ من تعظيمِ اللَّهِ وتوقيرِه؛ فإنَّكَ تُوقِّرُ المخلوقَ وتجلُّه أَنْ يراكَ في حالِ لا توقِّرُ اللَّهَ أَنْ يراكَ عليها، قالَ تعالى: ﴿مَا لَكُرُ لاَ نَرْجُونَ لِلهِ وَقَالًا ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ وَقَالًا ﴿ وَلَهُ وَلَهُ اللهِ عَامِلُهُ مَنْ توقِّرُونَه؟ والتوقيرُ: العظمة، ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَتُوفِي لِلهِ حَقًا ولا تعالى: ﴿ وَتُوفِي اللهِ حَقًا ولا تشكرونَه؟ وقالَ مجاهد: ﴿ لا تبالونَ عظمةَ ربِّكم ﴾ . وقالَ ابن زيد: ﴿ لا ترونَ للّهِ طاعةً ﴾ . وقالَ ابن عبّاس: ﴿ لا تعرفونَ حَقَّ عظمتِه ﴾ (١) .

وهذه الأقوالُ ترجعُ إلى معنى واحدٍ، وهو أنَّهم لو عظَّموا اللَّه وعرفوا حقَّ عظمتِه؛ وحَّدوه وأطاعوه وشكروه، فطاعتُه سبحانَه واجتنابُ معاصيه والحياءُ منه بحسبِ وقارِه في القلبِ، ولهذا قالَ بعضُ السَّلفِ: ليعظُمْ وقارُ اللَّهِ في قلبِ أحدِكم أَنْ يذكرَه عندما يُسْتَحى من ذكرِه، فيقرن اسمَه به، كما تقولُ: قبَّحَ اللَّهُ الكلبَ والخنزيرَ والنَّنْ ونحو ذلك، فهذا من وقارِ اللَّهِ.

### عن توقير اللَّهِ! توحيدُهُ:

ومِنْ وَقارِه: أَنْ لا تَعْدِلَ به شيئاً من خلقِه، لا في اللفظِ، بحيث تقولُ: واللَّهِ وَحَياتِك، ما لي إِلّا اللَّهُ وأنت، وما شاءَ اللَّهُ وشئتَ<sup>(٢)</sup>، ولا في الحُبِّ والتعظيم والإِجلالِ، ولا في الطاعةِ، فتطيع المخلوقَ في أمرِه ونهيه كما تطيعُ اللَّهَ؛ بل أعظم، كما عليه أكثرُ الظلمةِ والفَجَرةِ، ولا في الخوفِ

<sup>(</sup>١) انظر: «الدرّ المنثور» (٧/١٦٥).

 <sup>(</sup>۲) وهذا كلّه من الشركِ اللفظيّ، انظر: كتاب «التوحيد» (۱٤٥ ـ ۱٤٨) للشيخ الإمام
 محمد بن عبد الوهّاب رحمه اللّهُ تعالى.



والرَّجاءِ، ويجعلَه أهونَ الناظرين إليه، ولا يستهينَ بحقِّهِ، ويقول: هو مبنيًّ على المسامحةِ، ولا يجعله على الفَضْلةِ، ويُقدِّمَ حقَّ المخلوقِ عليه، ولا يكونَ اللَّهُ ورسولُه في حدِّ وناحيةٍ، والناسُ في ناحيةٍ وَحدِّ، فيكون في الحدِّ والشَّقِّ الذي فيه اللَّهُ ورسولُه، ولا يعطي والشَّقِّ الذي فيه اللَّهُ ورسولُه، ولا يعطي المخلوقَ في مخاطبيةِ قلبَه ولُبَّه، ويعطي اللَّهَ في خدمية بدنَه ولسانَه دونَ قلبِهِ وروحِه، ولا يجعل مرادَ نفسِه مقدَّماً على مرادِ ربِّه.

فهذا كلَّه من عدم وَقارِ اللَّهِ في القلبِ، ومَن كانَ كذلك فإِنَّ اللَّهَ لا يُلقي له في قلوبِ النَّاسِ وَقَاراً ولا هيبةً؛ بل يُسقِطُ وقارَه وهيبتَه من قلوبِهم، وإِنْ وقَروه مخافة شرِّه؛ فذاك وَقارُ بُغْضٍ لا وَقارُ حُبِّ وتعظيم.

ومِن وَقارِ اللَّهِ: أَنْ يستحيَ من اطّلاعِه على سرِّه وضميرِه، فيرى فيه ما يكره.

ومن وَقارِه: أَن يستحيَ منه في الخلوةِ أعظمَ ممّا يستحي من أَكابرَ النَّاسِ.

## اللَّهِ، وتوقيرِ خَلْقِهِ: ﴿ وَتُوقِيرِ خَلْقِهِ:

والمقصودُ أَنَّ مَن لا يُوقِّرُ اللَّهَ وكلامَه وما آتاهُ من العلمِ والحكمةِ؛ كيفَ يطلبُ من النَّاسِ توقيرَه وتعظيمَه؟!

القرآنُ والعلمُ وكلامُ الرَّسولِ ﷺ صِلَاتٌ من الحقّ، وتنبيهاتٌ وروادعُ وزواجرُ واردةٌ إليك، والشَّيبُ زاجرٌ ورادعٌ وموقظٌ قائمٌ بك، فلا ما وَرَدَ إليكَ وَعَظَك! ولا ما قامَ بكَ نَصَحَك! ومع هذا تطلبُ التوقيرَ التعظيمَ من غيرِك! فأنتَ كمُصابِ لم تؤثّر فيه مصيبتُه وعظاً وانزجاراً، وهو يطلبُ من غيرِه أَنْ يَتَعظَ وينزجرُ بالنَّظرِ إلى مصابِه، فالضَّربُ لم يؤثّر فيه زجراً، وهو يُريدُ الانزجارَ ممن نَظرَ إلى ضربه.

مَن سمعَ المَثُلاتِ والعقوباتِ والآياتِ في حقٌّ غيرِه ليسَ كمن رآها عياناً

في غيرِه، فكيفَ بمن وجدها في نفسِه؟ ﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَنِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيَ اَنْكُونَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِمْ ﴾ [فصلت: ٥٣].

#### عن صفة العبد العاقل:

والعاقلُ المؤيَّدُ بالتوفيقِ يَعتبرُ بدونِ هذا، ويتمِّمُ نقائصَ خِلقتِه بفضائلِ أَخلاقِه وأعمالِه، فكلما امتَحَى من جثمانِه أثرٌ زادَ إِيمانَه أثرٌ، وكلَّما نَقَصَ من قُوى بدنِه زادَ في قوّةِ إِيمانِه ويقينِه ورغبتِه في اللَّهِ والدَّارِ الآخرةِ، وإنْ لم يكن هكذا فالموتُ خيرٌ له؛ لأنَّه يقفُ به على حدِّ معيَّنِ من الأَلمِ والفسادِ، بخلافِ العيوبِ والنقائصِ مع طولِ العمرِ؛ فإنها زيادةٌ في ألمِه وهمِّه وغَمِّه وحسرتِه، وإنّما حَسُنَ طولُ العمرِ ونفع؛ ليحصلَ التذكُّرُ والاستدراكُ واغتنامُ الفُرَصِ والتوبةُ النصوحُ، كما قالَ تعالى: ﴿أَوَلَمَ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ فَالطر: ٣٧].

فمن لم يُورِثُه التعميرُ وطولُ البقاءِ إِصلاحَ مَعَايِبهِ<sup>(۱)</sup> وتدارُكَ فارطِه واغتنامَ بقيّةِ أَنفاسِه، فيعملَ على حياةِ قلبِه وحصول النعيمِ المقيم، وإلّا؛ فلا خيرَ له في حياتِه.

## العَبْدُ بينَ الجنَّةِ والنَّارِ:

فإِنَّ العبدَ على جناحِ سفرٍ؛ إِمَّا إِلى الجنَّةِ وإِمَّا إِلَى النَّارِ، فإذا طالَ عمرُه

<sup>(</sup>١) قالَ في «الصِّحاح» (ص٤٦٤ \_ «مُختاره»): «والمَعَايبُ: العُيُوبُ».



وحَسُنَ عملُه كانَ طولُ سفرِه زيادةً له في حصولِ النعيمِ واللذةِ، فإنّه كلَّما طالَ السَّفرُ إليها كانت الصبابةُ أَجَلَّ وأفضلَ، وإذا طالُ عمرُهُ وساءَ عملُه كانَ طولِ سفرِه زيادةً في ألمِه وعذابِه، ونزولاً له إلى أسفلَ، فالمسافرُ إمّا صاعدٌ وإمّا نازلٌ، وفي الحديثِ المرفوعِ: "خيرُكم من طالَ عمرُه وحَسُنَ عملُه، وشرُّكم من طالَ عمرُه وحَسُنَ عملُه، وشرُّكم من طالَ عمرُه وقبُعَ عملُه، وشرُّكم من طالَ عمرُه وقبُعَ عملُه، أنهُ .

#### الله صنيع الطالب الصادق:

فالطالبُ الصادقُ في طلبِه كلما خَرِبَ شيءٌ من ذاتِه جعلَه عمارةً لقلبِه وروحِه، وكلما مُنِعَ شيئاً من لذّاتِ دنياه جعلَه زيادةً في آخرتِه، وكلما مُنِعَ شيئاً من لذّاتِ دنياه جعلَه زيادةً في لذّاتِ آخرتِه، وكلما نالَه همَّ أو حزنٌ أو غَمَّ جَعَلَه في أفراح آخرتِه.

فنقصانُ بدنِه ودنياه ولذتِه وجاهِه ورئاستِه؛ إِن زادَ في حصولِ ذلك وتوفيرِه عليه في مَعادِه؛ كانَ رحمةً به وخيراً له، وإلّا كانَ حرماناً وعقوبةً على ذنوبٍ ظاهرةٍ أو باطنةٍ، أو ترْكِ واجبٍ ظاهرٍ أو باطنٍ؛ فإِنَّ حرمانَ خيرِ الدّنيا والآخرةِ مرتَّبٌ على هذه الأربعةِ.

وباللُّهِ التوفيقُ.



<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبّان (٤٨٤) و(٢٩٨١)، وابن أبي شيبة (٢٣/ ٢٥٤)، والبزّار (١٩٧١)، وأحمد (٢/ ٢٣٥ و٤٠٣) عن أبي هُريرةَ، بلفظ: «خياركم أطولُكم أعماراً، وأحسنكم أعمالاً».

قَالَ الهيثميّ في «المجمع» (٨/ ٢٢): ﴿ رَوَاهُ البَرَّارِ ، وَفِيهُ ابنِ إِسْحَاقَ ، وَهُو مُدلِّسٌ ﴾ . قلتُ: لكنّه صرَّحَ بالتحديثِ عندَ ابنِ حِبانَ في الروايةِ الثانية .

فالسندُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>تنبيه): ذكر محقّق امسند أبي يعلى؛ (٢/٢١٤ ـ الطبعة الدمشقيّة) أنَّ ابن إسحاق صرَّحَ بالتحديثِ في إحدى روايتي أحمد!! وليس لذلك أصلٌ!!!







## الرَّسول رَبِّ اللَّهُ الرَّسول اللَّهُ تُنال بطاعتِهِ ]

لمّا كمَّلَ الرَّسولُ ﷺ مقامَ الافتقارِ إلى اللَّهِ سبحانَه أَحوَجَ<sup>(١)</sup> الخلائقَ كلُّهم إليه في الدنيا والآخرةِ:

أمّا حاجتُهم إليه في الدنيا؛ فأشدُّ من حاجتِهم إلى الطعامِ والشرابِ والنَّفَسِ الذي به حياةُ أبدانِهم.

وأَمَّا حاجتُهم إِليه في الآخرةِ؛ فإِنهم يستشفعونَ بالرُّسلِ إلى اللَّهِ حتّى يُريحَهم من ضيقِ مقامِهم، فكلُّهم يتأخَّرُ عن الشفاعةِ فيشفع هو لهم، وهو الذي يَسْتفتحُ لهم بابَ الجنّةِ (٢).



<sup>(</sup>١) أي: جعلهم اللَّهُ سبحانَه في حاجةٍ إلى نبيِّه ﷺ؛ الحاجة الدنيويّة لبيان الأحكامِ الشرعيّة، والحاجة الأخرويّةِ للشفاعةِ النبويّة.

 <sup>(</sup>۲) والأحاديث في ذلك ـ كلُها ـ في «الصحيحين».
 ولفضيلة الأخ الكبير الشيخ مُقبل بن هادي الوادعي كتابُ «الشفاعة»، فلينظر؛ فإنَّه مفيدٌ جدًّا في بابِهِ.









#### المؤمن عند الموت ] [ ثبات المؤمن عند الموت]

لِشهادةِ أَنْ لا إِلهَ إلا اللَّهُ عندَ الموتِ تأثيرٌ عظيمٌ في تكفيرِ السيّئاتِ وإحباطِها؛ لأنّها شهادةٌ من عبدٍ موقنِ بها عارفٍ بمضمونِها، قد ماتتْ منه الشهواتُ ولانَتْ نفسُه المتمرِّدةُ، وانقادَتْ بعدَ إِبائِها واستعصائِها، وأقبَلَتْ بعدَ إعراضِها، وذلَّتْ بعدَ عزِّها، وخرجَ منها حرصُها على الدنيا وفضولُها، واستخذَتْ (١) بين يَدَيْ ربّها وفاطرِها ومولاها الحقِّ أذلَّ ما كانت له، وأرْجى ما كانتْ لعفوه ومغفرتِه ورحمتِه، وتجرَّدَ منها التوحيدُ بانقطاعِ أسبابِ الشركِ وتحقُّقِ بطلانِه، فزالتْ منها تلكَ المنازعاتُ التي كانتْ مشغولةً بها، واجتمعَ همُّها على مَن أيقنَتْ بالقدومِ عليه والمصيرِ إليه؛ فوجَّة العبدُ وجهةُ بكليّتِهِ إليه، وأقبلَ بقلبِه وروحِه وهمِّه عليه، فاستسلمَ وحدَهُ ظاهراً وباطناً، واستوى سرَّه وعلانيتُه فقالَ: لا إلهَ إلّا اللَّهُ؛ مخلصاً من قلبِه، وقد تخلّصَ قلبُه مِن التعلُّقِ بغيرِه، والالتفاتِ إلى ما سواه.

قد خرجت الدُّنيا كلُّها مِن قلبِهِ، وشارَفَ القُدومَ على ربِّهِ، وخَمدَتْ نيرانُ شهوتِهِ، وامتلاً قلبُهُ من الآخرةِ، فصارتْ نُصبَ عينيهِ، وصارت الدُّنيا وراء ظهرهِ، فكانتِ تلك الشهادةُ الخالصةُ خاتمةَ عملِه، فطهرتْهُ من ذنوبِه، وأدخلَتْهُ على ربِّه؛ لأَنَّه لقي ربَّه بشهادةٍ صادقةٍ خالصةٍ، وافقَ ظاهرُها باطنها، وسرُّها علانيتَها؛ فلو حصلت له الشهادةُ على هذا الوجهِ في أيَّامِ الصحّةِ لاستوحشَ من الدنيا وأهلِها، وفرَّ إلى اللهِ من النَّاسِ، وأنِسَ به دونَ ما سواه، لكنّه شهدَ بها بقلبِ مشحونِ بالشهواتِ وحُبِّ الحياةِ وأسبابِها، ونفسِ مملوءةِ لكنّه شهدَ بها بقلبِ مشحونِ بالشهواتِ وحُبِّ الحياةِ وأسبابِها، ونفسِ مملوءةِ بطلَبِ الحظوظِ والالتفاتِ إلى غيرِ اللَّهِ، فلو تجرّدَتْ كتجرُّدِها عندَ الموتِ بكانَ لها نبأ آخرُ وعيشٌ آخرُ سوى عيشِها البهيميِّ.

<sup>(</sup>١) ذَلَّت وخَنَعَتْ.

واللَّهُ المُستعانُ.

#### بین العبدِ والرت:

ماذا يملكُ مِن أمرِه مَنْ ناصيتُه بيدِ اللَّهِ ونفسُه بيدِه، وقلبُه بينَ إصبعين من أصابعِه يقلبُه كيفَ يشاءُ (١)، وحياتُه بيدِه، وموتُه بيدِه، وسعادتُه بيدِه، وشقاوتُه بيدِه، وحركاتُه وسكناتُه، وأقوالُه وأفعالُه بإذنِه ومشيئتِه، فلا يتحرّكُ إلا بإذنهِ، ولا يفعلُ إلا بمشيئتِه؟!

إِنْ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهُ وَكُلُّهَ إِلَى عَجْزِ وَضَيْعَةٍ وَتَفْرِيطٍ وَذَنْبٍ وَخَطَّيْئَةٍ.

وإِنْ وَكَلَه إِلَى غيرِه وكَلَه إِلَى مَنْ لا يملكُ له ضرًا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نُشوراً.

وإِنْ تَخَلَّى عَنْهُ اسْتُولَى عَلَيْهُ عَدَوُّهُ وَجَعَلُهُ أَسْيِراً له.

فهو لا غِنى له عنه طرفة عين؛ بل هو مضطرٌ إليه على مدى الأنفاسِ في كلّ ذَرّةٍ من ذرّاتِه باطناً وظاهراً، فاقتُه (٢) تامّةٌ إليه، ومع ذلك فهو متخلّف عنه مُعْرِضٌ عنه، يتبغّضُ إليه بمعصيتِه، مع شدَّةِ الضرورةِ إليه من كلِّ وجهٍ، قد صارَ لذكرِه نَسيًّا، واتّخذَه وراءَهُ ظِهريًّا، هذا وإليه مرجعُه، وبينَ يديه موقفُه!!



<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي رواه مسلمٌ (٢٦٥٤) عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في «الصّحاح» (٥١٥ ـ (مختاره»): «الفاقة: الفقر والحاجة».









#### الله فَظَلُ [خلق آدم]

كَانَ أُوَّلَ المخلوقاتِ القلمُ (١) ليكتبَ المقاديرَ قبلَ كونِها.

وجُعلَ آدمُ آخرَ المخلوقاتِ (٢)؛ وفي ذلك حِكَمٌ:

أحدها: تمهيدُ الدَّارِ قبلَ السَّاكنِ.

الثانية: أنّه الغايةُ التي خُلقَ لأجلِها ما سواهُ من السمواتِ والأرضِ والشمسِ والقمرِ والبرِّ والبحرِ.

الثالثة: أَنَّ أَحذَقَ الصُّنَّاعِ يختمُ عملَه بأحسنِهِ وغايتِهِ كما يبدؤهُ بأساسِهِ ومبادئِهِ.

الرابعة: أنَّ النفوسَ مُتطلِّعةٌ إلى النهاياتِ والأواخرِ دائماً، ولهذا قالَ موسى للسحرةِ أُوَّلاً: ﴿ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٣]، فلمّا رأى النَّاسُ فعلَهم تطلَّعوا إلى ما يأتي بعدَه.

الخامسة: أنَّ اللَّه سبحانَه أَخَّرَ أَفضلَ الكتبِ والأنبياءِ والأُممِ إلى آخرِ الزَّمانِ، وجعلَ الآخرة خيراً من الأُولى، والنهاياتِ أَكملَ من البداياتِ، فكم بينَ قولِ المَلَكِ للرَّسولِ: اقرأ، فيقولُ: ما أنا بقارئٍ<sup>(٣)</sup>، وبينَ قولِه تعالى: ﴿ الْمَانُدَةُ: ٣]!

السادسةُ: أنّه سبحانَه جمعَ ما فرّقَه في العالَمِ في آدمَ، فهو العالَمُ الصغيرُ، وفيه ما في العالم الكبيرِ.

<sup>(</sup>١) انظر: «الأوائل» (١) و(٢) و(٣) لابن أبي عاصم، وتعليق محققه الفاضل الأخ الأستاذ محمد ناصر العَجْمي ـ وقَّقه اللَّهُ ـ عليهِ.

<sup>(</sup>٢) من حيث أجناسُ الخلائقِ.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى حديث عائشة في بدءِ الوحي؛ رواه البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠).

السابعة: أنّه خلاصةُ الوجودِ وثمرتُه، فناسبَ أنْ يكونَ خلقُهُ بعدَ الموجوداتِ.

الثامنةُ: أَنَّ مِن كرامتِهِ على خالقِهِ: أنَّه هيّاً له مصالحَه وحوائجَه وآلاتِ معيشتِهِ وأسبابَ حياتِهِ، فما رفعَ رأسَه إِلّا وذلكَ كلَّهُ حاضرٌ عتيدٌ.

التاسعة: أنّه سبحانه أراد أنْ يُظهرَ شرفَه وفضلَه على سائرِ المخلوقاتِ، فقدّمها عليه في الخلقِ، ولهذا قالت الملائكة: ليخلقُ ربّنا ما شاءً، فلن يخلق خلقاً أكرمَ عليه منّا(۱)، فلمّا خَلَقَ آدمَ وأمرَهم بالسُّجودِ له ظهرَ فضلُهُ وشرفُهُ عليهم بالعلمِ والمعرفةِ، فلمّا وقعَ في الدَّنبِ ظنّتِ الملائكةُ أنَّ ذلكَ الفضلَ قد نُسخَ، ولم تطّلعُ على عبوديّةِ التوبةِ الكامنةِ، فلمّا تابَ إلى ربّهِ وأتى بتلكَ العبوديّةِ علمتِ الملائكةُ أنَّ للَّهِ في خلقِهِ سرًّا لا يعلمُهُ سواه.

العاشرة: أنّه سبحانَه لمّا افتتحَ خَلْقَ هذا العالَمِ بالقلمِ كانَ من أحسنِ المناسبةِ أَنْ يختمَه بخلقِ الإنسانِ، فإنَّ القلمَ آلةُ العلمِ، والإنسان هو العالِمُ، ولهذا أظهرَ سبحانَه فضلَ آدمَ على الملائكةِ بالعلم الذي خُصَّ به دونَهم.



<sup>(</sup>١) قارن بالعَظَمة (٥/ ١٥٦١) لأبي الشيخ.









## ﴿ فَظُلُّ ] [حال إبليس مع آدم]

وتأمَّلْ كيفَ كَتَبَ سبحانَه عُذرَ آدمَ قبلَ هبوطِهِ إِلَى الأَرضِ، ونبَّه الملائكةَ على فضلِهِ وشرفِهِ، ونوَّهَ باسمِهِ قبلَ إِيجادِهِ بقولِهِ: ﴿إِنِّى جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠]!!

وتأمَّل كيفَ وَسَمَه بالخلافة \_ وتلكَ ولايةٌ له قبل وُجوده \_، وأقامَ عذرَه قبل الهبوطِ بقولِهِ: ﴿فِي الْأَرْضِ ﴾، والمحبُّ يقيمُ عذرَ المحبوبِ قبل جنايتِهِ، فلمّا صوَّرَه على بابِ الجنّةِ أربعينَ سنة (١)؛ لأنَّ دأبَ المحبُّ الوقوفُ على بابِ الحبيب، ورمى به في طريقِ ذلّ ﴿لَمْ يَكُن شَيْنًا ﴾ (٢)؛ لئلّا يُعْجَبَ يوم ﴿ اسْجُدُوا ﴾.

وكانَ إِبليسُ يَمُرُّ على جسدِهِ فيعجبُ منه ويقولُ: لأمرِ قد خُلِقْتَ، ثمّ يدخلُ مِنْ فيه ويخرجُ من دبرِهِ، ويقولُ: لئنْ سُلِّطتُ عليكَ لأُهلكنّكَ، ولئنْ سُلِّطتَ عليَّ لأعصينّكَ (٣)! ولم يعلمُ أَنَّ هلاكه على يدِهِ.

<sup>(</sup>۱) رواهُ ابنُ جرير في «تَفسيره» (رقم: ٦٠٦)، وفي «تاريخه» (٩٢/١) عن ابن عبّاس. وسكتَ عنه الشيخُ أحمد شاكر في تعليقه على «التفسير»!!

مَعَ أَنّه نَقَدَ خبراً مرويًا بإسناد هذا نفسِهِ \_ مَرّ قَبْلُ \_ برقم (١٣٧) وضعّفه!! وقد أوردَه ابنُ كثيرٍ في «تفسيره» (١٠٧/١) بأطولَ ممّا هنا، من رواية ابن جرير، ثمَّ قالَ: «هذا سياقٌ غريبٌ، وفيه أشياء فيها نَظَرٌ!!».

ثمَّ ساقَه من «تفسير السُّدِّي»، ثمَّ قال: «فهذا الإِسناد إلى هؤلاءِ الصحابة [ابن عبّاس، وابن مسعود، وناس من أصحابِ النبيِّ ﷺ مشهورٌ في «تفسير السُّدِي»، ويقعُ فيه إسرائيليّات كثيرةٌ، فلعلَّ بعضَها مُدْرَجٌ ليسَ من كلام الصحابة، أو أنّهم أخذوه من بعضِ الكتب المتقدّمة، والله أعلم».

وانظر: «البداية والنهاية» (١/ ٩٧) له.

<sup>(</sup>٢) في قولِهِ تعالى: ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ۞ [الإنسان: ١].

<sup>(</sup>٣) هو مِن تمام الخَبَرِ المتقدّم في الصفحةِ السابقةِ.

رأى طيناً مجموعاً فاحتقرَه، فلمّا صوّرَ الطينَ صورةً دبَّ فيه داءُ الحسدِ، فلمّا نفخَ فيه الروحَ ماتَ الحاسدُ.

فلمّا بَسَطَ له بساطَ العزِّ عُرِضَتْ عليه المخلوقاتُ فاستُحضرَ مدّعي ﴿ وَغَمُّ ثُمَيَّ ﴾ إلى حاكم ﴿ أَنْبِعُنِ ﴾ وقد أخفى الوكيلُ عنه بيّنةَ ﴿ وَعَلَّم ﴾ فنكسوا رؤوسَ الدَّعاوى على صدورِ الإقرارِ، فقامَ منادي التفضيلِ في أنديةِ المملائكةِ ينادي: ﴿ أَسَجُدُوا ﴾ فتطهّروا من حَدَث دعوى ﴿ وَغَنُ ﴾ بماءِ العُذرِ في آنيةِ ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ فسجدوا على طهارةِ التسليم، وقامَ إبليسُ ناحيةً لم يسجدُ ؛ لأنّه خَبَثُ ، وقد تلوّنَ بنجاسةِ الاعتراضِ ، وما كانتُ نجاستُه تُتلافى بالتطهيرِ ؛ لأنّها عينيّة ، فلمّا تمّ كمالُ آدمَ قيل : لا بُدّ من خالِ جَمالٍ على وجهِ ﴿ أَسَجُدُوا ﴾ ، فجرى القَدَرُ بالذنبِ ؛ ليتبيّنَ أثرُ العبوديّةِ في الذلّ .

#### الطَائف:

ـ يا آدم! لو عُفي لك عن تلكَ اللقمةِ لقالَ الحاسدونَ: كيف فُضّلَ ذو شَرَو لم يصبر على شجرةٍ؟!

لولا نزولُك ما تصاعدت صُعَداءُ الأنفاسِ، ولا نزلت رسائلُ: «هل من سائلٍ... (١٠)»؟ ولا فاحتُ روائح «ولَخُلُوفُ فم الصائمِ»(٢)، فتبيّنَ حينئذِ أَنَّ ذلك التناولَ لم يكن عن شَرَهِ.

- ـ يا آدمُ! ضَحِكُكَ في الجنّةِ لك، وبكاؤُك في دارِ التكليفِ لنا.
  - ـ ما ضرَّ من كَسَرَهُ عِزِّي إِذَا جَبَرَهُ فَضْلي!
    - إِنَّمَا تَلِيقُ خِلْعَةُ الْعَزِّ بِبِدِنِ الْأَنْكُسَارِ.

 <sup>(</sup>١) إشارة إلى حديث النزول، وهو حديث متواتر.
 وللإمام الدارَقُطني جزءٌ مُفْرَدٌ في تَتبُع طرقهِ ورواياتهِ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١) عن أبي هريرة.



- أنا عندَ المنكسرةِ قلوبُهم من أجلى! (١).

ما زالت تلكَ الأَكْلةُ تُعَادُه (٢) حتى استولى داؤه على أولادِهِ، فأرسلَ إليهم اللطيفُ الخبيرُ الدَّواءَ على أيدي أطبَّاءِ الوجودِ: ﴿ فَإِمَّا يَأْلِينَكُم مِّنِي هُدُى فَنَنِ اتَّبَعَ هُدَاى فَلاَ يَضِلُ وَلاَ يَشْقَى ﴾ [طه: ١٢٣]، فحماهم الطبيبُ بالمناهي، وحَفِظَ القوَّةَ بالأوامرِ، واستفرغَ أخلاطهم الرديئة بالتوبةِ، فجاءتِ العافيةُ من كلِّ ناحيةٍ.

فيا مَنْ ضَيَّعَ القوَّةَ ولم يحفظها، وخلَطَ في مرضِهِ وما احتمى، ولا صبرَ على مرارةِ الاستفراغ! لا تُنْكِرْ قربَ الهلاكِ؛ فالدَّاءُ مُترام إلى الفسادِ.

ـ لو ساعدَ القدرُ فأعنتَ الطبيبَ على نفسِكَ بالجِمْيَةِ من شهوةِ خسيسةٍ ؛ ظفرْتَ بأنواعِ اللذاتِ وأصنافِ المشتهَياتِ، ولكنَّ بخارَ الشهوةِ غطّى عينَ البصيرةِ، فظننتَ أنَّ الحزمَ بَيْعُ الوعدِ بالنقدِ.

ـ يا لها بصيرةً عمياءً، جَزِعَتْ من صبرِ ساعةٍ، واحتملت ذُلَّ الأَبدِ، سافَرَتْ في طلبِ الدنيا وهي عنها زائلةٌ، وقعدتْ عن السفر إلى الآخرةِ وهي إليها راحلة!

\_ إِذا رأيتَ الرَّجلَ يشتري الخسيسَ بالنفيسِ، ويبيعُ العظيم بالحقيرِ؛ فاعلمْ بأنّه سفيةٌ.

وانظر: «كشف الخفاءً» (٩٦) للعجلونيّ، و«الأسرار المرفوعة» (ص٧٩) للقاري.

(٢) أي: تُعاودُهُ.

ويقصد بذلك قُرْبَه من الشجرةِ التي نُهي عنها، وأكلُهُ منها.

<sup>(</sup>١) ذَكَرَهُ المَدَنيُّ في «الإِتحافات السَّنيَّة» (١٦٥) وعزاه للغزّال<sup>(١)</sup>!! ولم أقف له على أَصْلِ!

<sup>(</sup>۱) كذا ا ولعلّه محرّفٌ مِن: (الغزالي)! وهو الصوابُ؛ فقد قالَ السخاويُّ في «المقاصد الحسنة» (ص١٦٩): «جرى ذِكْرُهُ في «البداية» للغزالي؛؛ أي: «بداية الهداية»



# القرآن والتفسير









## النَّاسِ مع القرآن] [حالُ النَّاسِ مع القرآن]

#### هجرُ القرآنِ أَنواعٌ:

أحدها: هجرُ سماعِه والإِيمانِ به والإِصغاءِ إِليه.

والثاني: هجرُ العملِ به والوقوفِ عندَ حلالِ وحرامِه، وإِنْ قرأهُ وآمنَ به. والثالث: هجرُ تحكيمِه والتحاكم إليه في أُصولِ الدِّينِ وفروعِه (١)، واعتقادُ أنه لا يفيدُ اليقينَ (٢)، وأنَّ أدلتَه لفظيَّةٌ لا تُحصِّلُ العلمَ.

والرابع: هجرُ تدبُّرِه وتفهُّمِه ومعرفة ما أَرادَ المتكلِّمُ به منه.

والخامس: هجرُ الاستشفاءِ والتداوي به في جميعِ أمراضِ القلوبِ وأدوائِها، فيطلبُ شفاءَ دائِه من غيرِه، ويهجرُ التداويَ به.

وكلُّ هذا داخلٌ في قولهِ: ﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَاَ ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ۞﴾ [الفرقان: ٣٠]، وإِنْ كانَ بعضُ الهجرِ أَهونَ من بعضٍ.

وكذلكَ الحرجُ الذي في الصدورِ منه:

فإنّه تارةً يكونُ حرجاً من إنزالِه وكونِه حقًّا من عندِ اللَّهِ.

وتارةً يكونُ من جهةِ المتكلِّمِ به، أو كونِه مخلوقاً من بعضِ مخلوقاتِه أَلْهَمَ غيرَه أَن تكلَّمَ به.

وتارةً يكونُ من جهةِ كفايتِه وعدمِها وأنَّه لا يكفي العبادَ؛ بل هم

<sup>(</sup>۱) كالحُكّام الظَّلَمةِ الذين يحكمون بغير ما أَنزلَ اللَّهُ. ومثلُهم المقلَّدةُ المتعصبةُ الجامدونَ، الذين يقدِّمونَ أقوالَ غير المعصومين على حُكم اللَّهِ ورسوله.

<sup>(</sup>٢) كمثل ما يقولُه الأشاعرة ومن سارَ على مِنوالهم.



محتاجونَ معه إلى المعقولاتِ والأقيسةِ، أو الآراءِ أو السياساتِ(١).

وتارةً يكونُ من جهةِ دلالتِه وما أُريدَ به حقائقُه المفهومةُ منه عندَ الخطابِ، أو أُريدَ به تأويلُها وإِخراجُها عن حقائقها إِلى تأويلاتٍ مستكرهةٍ مشتركةٍ.

وتارةً يكونُ من جهةِ كونِ تلكَ الحقائقِ ـ وإِنْ كانت مرادةً ـ فهي ثابتةٌ في نفسِ الأَمر، أو أوهمَ أنّها مرادةٌ لضربٍ من المصلحةِ.

. . . فكلُّ هؤلاء في صدورِهم حَرَجٌ من القرآنِ، وهم يعلمونَ ذلك من نفوسِهم، ويجدونَه في صدورِهم.

ولا تجدُ مبتدعاً في دينِه قطُّ إِلَّا وفي قلبِه حرجٌ من الآياتِ التي تخالفُ بدعتَه، كما أَنَّك لا تجدُ ظالماً فاجراً إِلّا وفي صدرِه حرجٌ من الآياتِ التي تَحُولُ بينَه وبينَ إِرادتِه.

فتدبَّرْ هذا المعنى، ثمَّ ارضَ لنفسِكَ بما تشاءً!



<sup>(</sup>١) وكلُّ ذلك فيه، فليس هو بحاجةٍ إِلَى غيره.







## َ فَظَّلُ [ مِنْ أَسرارِ الفاتحة ومضامِينها ]

للإنسانِ قوَّتان:

ـ قوَّةٌ عِلميَّةٌ نظريَّةٌ.

ـ وقوّةً عَمليّةٌ إِراديّةٌ.

وسعادتُه التامَّةُ موقوفةٌ على استكمالِ قوّتيه العلميَّةِ والإِراديّةِ.

واستكمالُ القوّةِ العِلميّةِ إِنّما يكونُ بمعرفةِ فاطرِهِ وباريْه، ومعرفةِ أسمايْه وصفاتِه، ومعرفةِ الطريقِ التي تُوصلُ إِليه، ومعرفة آفاتها، ومعرفةِ نفسِه ومعرفةِ عيوبها.

فبهذه المعارفِ الخمسِ يحصلُ كمالُ قوتِه العلميّة؛ وأعلمُ النَّاسِ أعرفُهم بها وَأَفْقَهُهُم فيها.

واستكمالُ القوّةِ العَمليّةِ الإِراديّةِ لا يحصلُ إِلّا بمراعاةِ حقوقِهِ سبحانَه على العبدِ، والقيامِ بها إِخلاصاً وصدقاً ونصحاً وإحساناً ومتابعةً وشهوداً لمنّيهِ عليه. وتقصيرِهِ هو في أداءِ حقّهِ، فهو مُسْتَحْي من مواجهتِهِ بتلكَ الخدمةِ؛ لعلمِهِ أَنّها دونَ ما يستحقُّه عليه، ودونَ دونِ ذلك، وأنّه لا سبيلَ له إلى استكمالِ هاتين القوَّتين إلّا بمعونتِه، فهو مضطرَّ إلى أنْ يهديَه الصراطَ المستقيمَ الذي هدى إليه أولياءَه وخاصتَه، وأنْ يُجنّبَه الخروجَ عن ذلك الصراط، إمّا بفسادٍ في قوّتِه العِلميّةِ فيقعَ في الضلالِ، وإمّا في قوّتِه العَمليّةِ فيوجب له الغضب.

#### أصول الهداية في سورة الفاتحة:

فكمالُ الإِنسانِ وسعادتُه لا تتمُّ إِلَّا بمجموعِ هذه الأُمورِ، وقد تضمّنتُها سورةُ الفاتحةِ وانتظمَتُها أكملَ انتظامِ، فإِنَّ قولَه: ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ۞

ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيـــــِ ۞ مناكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞﴾ يتضمّنُ الأصلَ الأوَّلَ، وهو معرفةُ الرَّبُ تعالى، ومعرفةُ أسمائِهِ وصفاتِهِ وأفعالِهِ.

والأسماءُ المذكورةُ في هذه السورةِ هي أُصولُ الأسماءِ الحسنى؛ وهي اسمُ اللَّهِ والرَّبِّ والرحمٰن:

فاسمُ اللَّهِ مُتَضَمِّنٌ لصفاتِ الألوهيّةِ.

واسمُ الرَّبِّ متضمِّنٌ لصفاتِ الربوبيّةِ.

واسمُ الرَّحمٰن متضمنٌ لصفاتِ الإِحسانِ والجودِ والبِرِّ.

ومعاني أسمائِهِ تدورُ على هذا.

وقولُه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞﴾(١): يتضمّنُ معرفةَ الطريقِ الموصلةِ إليه، وأنّها ليست إلّا عبادتَه وحدَه بما يحبُّه ويرضاهُ، واستعانتَه على عبادتِه.

وقولُه: ﴿ اَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ﴿ ﴾: يتضمّنُ بيانَ أَنَّ العبدَ لا سبيلَ له إلى له إلى سعادتِهِ إِلَّا باستقامتِهِ على الصراطِ المستقيمِ، وأَنَّه لا سبيلَ له إلى الاستقامةِ إِلَّا بهدايةِ ربِّه له، كما لا سبيلَ له إلى عبادتِه إِلَّا بمعونتِه، فلا سبيلَ له إلى الاستقامةِ على الصراطِ إلّا بهدايتِه.

وقولُه: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾: يتضمّنُ بيانَ طَرَفي الانحرافِ عن الصراطِ المستقيم، وأنَّ الانحراف إلى أحدِ الطَّرفينِ انحراف إلى الضلالِ الذي هو فسادُ العلمِ والاعتقادِ. والانحراف إلى الطَّرفِ الآخرِ انحراف إلى العضبِ الذي سببُه فسادُ القصدِ والعمل.

فَأُوَّلُ السورةِ رحمةٌ، وأوسطُها هدايةٌ، وآخرُها نعمةٌ.

<sup>(</sup>۱) وقد بَنَى مُصَنِّفُنا ـ رحمهُ اللَّهُ تعالى ـ كتابَه (مدارج السَّالكين) على هذهِ الآيةِ؛ وهو تحتّ الطَّبعِ بتحقيقي، مراجَعاً على عدّةِ نسخٍ مخطوطة.

#### العَبْدُ بين النعمةِ والهدايةِ:

وحظُّ العبدِ من النعمةِ على قَدْرِ حظِّهِ من الهدايةِ، وحظَّه منها على قَدْرِ حظِّهِ من الرَّحمةِ؛ فعادَ الأمرُ كلُّه إلى نعمتِه ورحمتِهِ، والنعمةُ والرَّحمةُ من لوازمِ ربوبيَّتِه، فلا يكونُ إلّا رحيماً مُنعِماً، وذلكَ من موجِباتِ إِلْهيَّتِه، فهو الإِلهُ الحقُّ، وإنْ جحَدَهُ الجاحدونَ، وعدلَ<sup>(1)</sup> به المشركونَ.

فَمَنْ تحقَّقَ بمعاني الفاتحة علماً ومعرفة وعملاً وحالاً؛ فقد فازَ من كمالِهِ بأوفرِ نصيبٍ، وصارتْ عبوديّتُه عبوديّة الخاصّةِ الذين ارتفعتْ درجتُهم عن عوَامٌ المتعبّدين.

واللَّهُ المُستعانُ.



<sup>(</sup>۱) على ما في قولِهِ تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١]. أي: «جعلوا له شريكاً وعِدْلاً»؛ كما في «تفسير ابن كثير» (٣/ ٢٣٤).









## المتذكّرونَ آياتِ اللَّهِ ] [ المتذكّرونَ آياتِ اللَّهِ ]

قولُه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِنَايَنِ رَبِّهِمْ لَرَ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّاً وَعُمْيَانًا ﷺ [الفرقان: ٧٣].

قالَ مقاتل: «إِذَا وُعِظوا بالقرآنِ لم يقعوا عليه صُمَّا لم يسمعوه، وعمياناً لم يُبصروه، ولكنّهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به».

وقالَ ابنُ عبّاسٍ: «لم يكونوا عليه صُمًّا وعمياناً؛ بل كانوا خائفينَ خاشعينَ».

وقالَ الكَلْبِيُّ: «يخرُّونَ عليها سمعاً وبصراً»(١).

وقالَ الفرّاءُ (٢): «وإِذَا تُلِيَ عليهم القرآن لم يقعدوا على حالِهم الأُولى كأنّهم لم يسمعوه، فذلك الخُرور، وسمعتُ العربَ تقولُ: قعدَ يشتمني، كقولِكَ: قامَ يشتمني، وأقبلَ يشتمني».

#### اله خلاصة:

والمعنى على ما ذُكر: لم يصيروا عندها صُمًّا وعُمْياناً.

وقالَ الزّجّاج: «المعنى: إِذَا تُليتُ عليهم خَرُّوا سُجَّداً وبُكِيًّا، سامعينَ مبصرينَ كما أُمروا به».

وقالَ ابنُ قتيبةً (٣): «أي لم يتغافلوا عنها كأنّهم صُمَّ لم يسمعوها، وعُمْيٌ لم يروها».

<sup>(</sup>١) انظر: «الدر المنثور» (٦/ ٢٨٤)، و«تفسير الطبري» (١١/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) «معاني القرآن» (٢/ ٢٧٤). (٣) «تفسير غريب القرآن» (ص٣١٥).

### الله سؤالُ وإشكالُ:

قلتُ:

ههُنا أمران:

ذِكْرُ الخرورِ وتسليطُ النفي عليه، وهل هو خرورُ القلبِ أو خرورُ البدنِ السجودِ؟

وهل المعنى: لم يكن خرورُهم عن صَمَمٍ وعَمَهٍ، فلهم عليها خُرورٌ بالقلبِ خضوعاً أو بالبدنِ سجوداً؟!

أُو ليسَ هنالك خُرورٌ، وعبَّر به عن القعود؟











## ا تَأَمُّلات في سُورة (ق) ] [ تَأُمُّلات في سُورة

#### 🕏 شروط الانتفاع بالقرآن:

إذا أردت الانتفاع بالقرآنِ فاجمعْ قلبَكَ عندَ تلاوتِه وسماعِه، وأَلْقِ سمعَكَ، واحضُرْ حضورَ مَن يخاطِبُه به من تكلَّمَ به سبحانَه منه إليه (١)؛ فإنّه خِطابٌ منه لك على لسانِ رسولِهِ، قالَ تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَمُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ إِنَ اللهِ اللهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ إِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وذلك؛ أَنَّ تمامَ التأثيرِ لمَّا كانَ موقوفاً على مُؤثِّرٍ مُقتضٍ، ومَحَلِّ قابلٍ وشرطٍ لحصولِ الأثرِ وانتفاءِ المانعِ الذي يمنعُ منه، تضمَّنَتِ الآيةُ بيان ذلك كلِّهِ بأوجزِ لفظٍ وأبينِه وأدلِّهِ على المُرادِ:

فقولُه: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ ﴾ إِشارةٌ إِلى ما تقدّمَ من أُوَّلِ السورةِ إِلى ههنا، وهذا هو المؤثّرُ.

وقولُه: ﴿لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ﴾ فهذا هو المحلُّ القابلُ، والمرادُ به القلبُ الحيُّ الذي يعقلُ عن اللَّهِ؛ كما قالَ تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُبِينُ ۚ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُبِينُ ﴾ [يص: ٦٩، ٧٠]؛ أي: حيَّ القلب.

وقولُه: ﴿أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ﴾؛ أي: وجَّهَ سمعَه وأصغى حاسَّةَ سمعِهِ إلى ما يقالُ له، وهذا شرطُ التأثُرِ بالكلام.

وقولُه: ﴿ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾؛ أي: شاهدُ القلبِ حاضرٌ غيرُ غائبٍ.

قالَ ابنُ قتيبةُ (٢): «استمَعَ كتابَ اللَّهِ وهو شاهدُ القلبِ والفهم، ليسَ

<sup>(</sup>١) أي: من اللَّهِ سبحانَه إلى المُخاطَب بكلامِهِ.

<sup>(</sup>۲) في «تفسير غريب القرآن» (ص۱۹).

بغافلٍ ولا ساوٍ»، وهو إِشارةٌ إِلى المانعِ من حصولِ التأثيرِ، وهو سهوُ القلبِ وغَيبتُه عن تعقُّلِ ما يُقالُ له، والنَّظرِ فيه وتأمُّلِه.

إذا حصَلَ المؤثّرُ \_ وهو القرآنُ \_، والمحلُّ القابلُ \_ وهو القلبُ الحيُّ \_، ووجدَ الشرطُ \_ وهو القلبِ وذهولُه ووجدَ الشرطُ \_ وهو الإصغاءُ \_، وانتفى المانعُ \_ وهو اشتغالُ القلبِ وذهولُه عن معنى الخطابِ وانصرافُه عنه إلى شيءٍ آخرَ \_: حصلَ الأثرُ؛ وهو الانتفاعُ والتذكّرُ.









## القلبُ الحيُّ... والقرآن] [ القلبُ الحيُّ... والقرآن]

فإِنْ قيلَ: إِذَا كَانَ التَّأْثِيرُ إِنَّمَا يَتُمُّ بِمَجْمُوعِ هَذَه، فَمَا وَجَهُ دَخُولِ أَدَاةِ اللهِ قَلِهِ: ﴿ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ ﴾، والموضعُ موضعُ «واوِ» الجمعِ، لا موضعُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

#### 🕫 جوابٌ على سؤال:

قيل: هذا سؤالٌ جيّدٌ، والجوابُ عنه أنْ يقالَ: خَرَجَ الكلامُ به العتبارِ حالِ المخاطِ المدعوِّ؛ فإنَّ منَ النَّاسِ مَن يكونُ حيَّ القلبِ واعِيهُ تامَّ الفطرةِ، فإذا فكَّرَ بقلبِهِ وجالَ بفكرِهِ دلَّه قلبُه وعقلُه على صحّةِ القرآنِ وأنَّه العقُ، وشهدَ قلبُه بما أُخبرَ به القرآنُ، فكانَ ورودُ القرآنِ على قلبِهِ نوراً على نورِ الفطرةِ، وهذا وصفُ الذين قيلَ فيهم: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُوتُوا الْعِلْمَ اللَّذِي أُوتُوا الْعِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّورِهِ مَن يَشَامُ فَى اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَ

#### ۗ نورُ النُّور:

فهذا نورُ الفطرةِ على نورِ الوحي<sup>(۱)</sup>، وهذا حالُ صاحبِ القلبِ الحيِّ الواعي.

 <sup>(</sup>۱) للمصنّف مواضعُ عدّة تكلّم فيها عن هذه الآياتِ؛ فانظر: "الوابل الصيّب» (٦٥ ـ ٦٨)، و"الصواعق المرسلة» (٣/ ٨٥١)، و"إعلام الموقّعين» (١/ ٢٠٥ ـ ٢٠٩)، وغيرها.

قال ابن القيم وقد ذكرنا ما تضمّنت هذه الآيةُ من الأسرارِ والعِبَرِ في كتاب «اجتماع الجيوشِ الإِسلاميّة على غزوِ المُعطّلةِ والجهميّةِ»(١).

فصاحبُ القلبِ يجمعُ بينَ قلبِهِ وبينَ معاني القرآنِ، فيجدها كأنّها قد كُتبتُ فيه، فهو يقرؤها عن ظهرِ قلب.

ومن النَّاسِ مَنْ لا يكونُ تامَّ الاستعدادِ، واعيَ القلبِ، كاملَ الحياةِ، فيحتاجُ إلى شاهدٍ يميِّزُ له بينَ الحقِّ والباطلِ، ولم تبلغْ حياةً قلبِهِ ونوره وزكاءُ فطريّهِ مبلغَ صاحبِ القلبِ الحيِّ الواعي، فطريقُ حصولِ هدايتِهِ أَنْ يُفْرِّغُ سمعَه للكلامِ، وقلبَه لتأمُّلِهِ والتفكُّرِ فيه وتعقّلِ معانيهِ، فيعلمَ حينئذٍ أَنَّه الحقُّ:

فَالْأُوَّلُ: حَالُ مَنْ رأى بعينِهِ مَا دُعي إِلَيْهِ وأُخبرَ به.

والثاني: حالُ مَن علمَ صدقَ المخبِرِ وتيقَّنَه، وقالَ: يكفيني خبرُه، فهو في مقامِ الإِيمانِ، والأُوّل في مقامِ الإِحسانِ. هذا قد وصلَ إلى علمِ اليقينِ وترقّى قلبُه منه إلى منزلةِ عينِ اليقينِ، وذاك معه التصديقُ الجازمُ الذي خرجَ به من الكفرِ ودخلَ به في الإِسلام.

#### عينُ اليقين:

فعينُ اليقينِ نوعان: نوعٌ في الدنيا، ونوعٌ في الآخرةِ؛ فالحاصلُ في الدنيا نسبتُه إلى القلبِ كنسبةِ الشاهدِ إلى العين، وما أخبرتُ به الرُّسلُ من الغيبِ يُعايَنُ في الآخرةِ بالأبصارِ، وفي الدُّنيا بالبصائرِ، فهو عينُ يقينٍ في المرتبين.



<sup>(</sup>۱) (ص٦ ـ ١٢).









## اللُّهُ فَظُّلُ ] [معالم سورة (ق)]

وقد جَمَعَتُ هذهِ السورةُ مِنْ أُصولِ الإِيمانِ ما يكفي ويَشفي ويُغْني عن كلامِ أَهل الكلامِ ومعقولِ أَهلِ العقولِ:

فإِنّها تضمّنتْ تقريرَ المبدأَ والمعادِ والتوحيدِ والنبوّةِ والإِيمانِ بالملائكة، وانقسامَ الناسِ إِلى هالكِ شقيٌ وفائزٍ سعيدٍ، وأُوصافَ هؤلاءِ وهؤلاءِ.

وتضمّنت إِثبات صفاتِ الكمالِ للّهِ، وتنزيهَهُ عمّا يضادُّ كمالَه من النقائصِ والعيوبِ.

وذَكَرَ فيها القيامتينِ: الصُّغرى والكُبرى، والعالَمين: الأكبر: وهو عالَمُ الآخرةِ، والأَصغر: وهو عالَمُ الدُّنيا.

وذكرَ فيها خلقَ الإنسانِ ووفاتَه وإعادتَه، وحالَه عِندَ وفاتِه ويومَ معادِهِ، وإحاطتَه سبحانَه به من كلِّ وجهٍ، حتى علمَه بوساوسِ نفسِه، وإقامةَ الحفظةِ عليه يُحْصُونَ عليه كلَّ لفظةٍ يتكلِّمُ بها، وأنَّه يوافيه يومَ القيامةِ ومعه سائقٌ يسوقُه إليه، وشاهدٌ يشهدُ عليه، فإذا أحضرَه السائقُ قالَ: ﴿هَدَا مَا لَدَى عَيدُ﴾ يسوقُه إليه، وشاهدٌ يشهدُ عليه، فإذا أحضرَه السائقُ قالَ: ﴿هَدَا مَا لَدَى عَيدُ﴾ [ق: ٢٢]؛ أي: هذا الذي أُمِرْتُ بإحضارِهِ قد أحضرتُه، فيقالُ عند إحضارِهِ: ﴿أَلْقِنَا فِي جَهَنَمُ كُلِّ كَفَادٍ عَيدٍ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وعاقبوهُ السَّلطانِ، فيقال: هذا فلانٌ قد أحضرْتُه، فيقولُ: اذهبوا به إلى السِّجنِ وعاقبوهُ بما يستحقُهُ.

#### المبدأ والمعادُ من خلال سورة (ق): المبدأ والمعادُ من خلال سورة

وتأمّل كيفَ دلّت السورةُ صريحاً على أنَّ اللَّهَ سبحانَه يُعيدُ هذا الجسدَ بعينِه الذي أطاعَ وعصى، فينعِّمُه ويعذِّبُه كما ينعّمُ الرُّوحَ التي آمنتُ بعينِها، ويعذّبُ التي كفرتْ بعينِها، لا أنَّه سبحانَه يخلقُ روحاً أُخرى غيرَ هذه فينعّمُها ويعذّبها كما قالَه من لم يعرفِ المعادَ الذي أخبرتُ به الرُّسلُ!!! حيثُ زعمَ أَنَّ اللَّهَ سبحانَه يخلقُ بدناً غيرَ هذا البدنِ من كلِّ وجهِ، عليه يقعُ النعيمُ والعذابُ، والرُّوحُ عندَه عرَضٌ من أعراضِ البدنِ، فيخلقُ روحاً غيرَ هذه الرُّوحِ، وبدناً غيرَ هذا البدنِ!! وهذا غيرُ ما اتفقتْ عليه الرُّسلُ ودلَّ عليه القرآنُ والسنّةُ وسائرُ كتبِ اللَّهِ تعالى.

وهذا \_ في الحقيقة \_ إنكارٌ للمعادِ؛ وموافقةٌ لقولِ مَنْ أنكرَه مِنَ المكذبينَ، فإنهم لم ينكروا قدرةَ اللّهِ على خلقِ أجسامٍ أُخَر غيرِ هذه الأجسامِ يعذّبُها وينعّمُها، كيفَ وهم يشهدونَ النوعَ الإنسانيَّ يُخلقُ شيئاً بعدَ شيءٍ؟! فكلُّ وقتٍ يخلقُ اللّهُ سبحانَه أجساماً وأرواحاً غيرَ الأجسامِ التي فنيت، فكيف يتعجبونَ من شيءٍ يشاهدونَه عياناً؟! وإنّما تعجّبوا من عودهم بأعيانهم بعد أن مزقهم البلي وصاروا عظاماً ورفاتاً فتعجبوا أَنْ يكونوا هم بأعيانهم مبعوثينَ مزقهم البلي وصاروا عظاماً ورفاتاً فتعجبوا أَنْ يكونوا هم بأعيانهم مبعوثينَ للجزاء، ولهذا قالوا: ﴿ وَهَا مِنْنَا وَلَانًا لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

ولو كانَ الجزاءُ إِنّما هو لأجسامٍ غير هذه، لم يكن ذلك بعثاً ولا رجعاً؛ بل يكونُ ابتداءً، ولم يكن لقولِهِ: ﴿وَقَدْ عَلِمْنَا مَا نَفْصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُ الْآرَضُ مِنْهُمُ الْآرَضُ مِنْهُمُ الْآرَضُ مِنْهُمُ الْآرَضُ مِنْهُمُ اللهُ وَقَدْ عَلِمْنَا مَا نَفْصُ ٱلْآرَضُ مِنْهُمُ اللهُ وَقَدْ عَلَى العناصرِ بحيثُ لا تتميّزُ، الأجزاءَ التي اختلطتُ بالأرضِ، واستحالتُ إلى العناصرِ بحيثُ لا تتميّزُ، فأخبرَ سبحانَه أنّه قد علمَ ما تنقصُه الأرضُ من لحومِهم وعظامِهم وأشعارِهم، وأنّه كما هو عالمٌ بتلكَ الأجزاءِ، فهو قادرٌ على تحصيلِها وجمعِها بعدَ تفرّقِها وتأليفِها خلقاً جديداً، وهو سبحانَه يقرّرُ المعادَ بذكرِ كمالِ علمِه وكمالِ قدرتِه وكمالِ حكمتِه؛ فإنّ شُبهَ المُنكرين له كلّها تعودُ إلى ثلاثةِ أنواع:

أحدها: اختلاطُ أجزائِهم بأجزاءِ الأرضِ على وجهٍ لا يتميّزُ ولا يحصلُ معَه تميُّزُ شخصٍ عن شخصٍ.

الثاني: أنَّ القدرةَ لا تتعلَّقُ بذلك.

الثالث: أنَّ ذلك أمرٌ لا فائدة فيه، أو إنَّما الحكمةُ اقتضتْ دوامَ هذا



النوع الإنساني شيئاً بعد شيء، هكذا أبداً، كلّما ماتَ جيلٌ خَلَفَه جيلٌ آخرُ، فأمّا أَنْ يُميتَ النوعَ الإِنسانيَّ كله ثمَّ يُحْيِيَهُ بعدَ ذلك؛ فلا حكمةً في ذلك!

## أصول براهين المَعاد:

فجاءت براهينُ المعادِ في القرآنِ مَبْنِيَّةً على ثلاثةِ أُصولٍ:

أحدها: تقريرُ كمالِ علم الرَّبِ سبحانَه كما قال في جوابِ مَن قالَ: ﴿ مَن يُخِي الْفِظْلَمُ وَهِيَ رَمِيكُ ﴿ فَأَن يُغِيبُمَا الَّذِي اَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِ خُلْقٍ عَلِيمُ اللَّذِي اَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِ خُلْقٍ عَلِيمُ اللَّهِ فَي الْفِظْلَمُ وَهِي رَمِيكُ فَقُل يُغْفِيهَا الَّذِي اَنشَاعَةَ لَاَئِينَةٌ فَأَصْفَحَ الصَّفَحَ الجَمِيلَ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

والثاني: تقريرُ كمال قدرته، كقولِه: ﴿ أُوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى آَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ [يـس: ٨١]، وقـولـه: ﴿ بَلَى قَدِرِنَ عَلَى آَن نُسُوِّى بَنَائُمُ فَي اللَّهُ مُو الْحَقُ وَأَنَّمُ يُحِي الْمَوْتَى وَأَنَّمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَى اللَّهُ مُو الْحَقُ وَأَنَّمُ يُحِي الْمَوْتَى وَأَنَّمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٦].

ويجمعُ سبحانَه بينَ الأمرين، كما في قولِه: ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ آلِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الثالث: كمالُ حكمتِه؛ كقولِه: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ﴾ لَعِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاةَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ﴾ [الدخان: ٣٦]، وقوله: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاةَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ﴾ [ص: ٢٧]، وقوله: ﴿ أَنَحُسِبْتُمْ أَنَهُ أَنْمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَنَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَا فَتَعَلَى ٱللّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقِّ ﴾ [المومنون: ١١٥، ١١٥]، وقوله: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِعَاتِ أَن غَمَلَهُمْ كَالَدِينَ مَا مَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَوَاتَهُ عَيْنَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَالًة مَا يَعَكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١].

ولهذا كانَ الصوابُ: أنَّ المعادَ معلومٌ بالعقلِ مع الشرع، وأنَّ كمالَ

الرَّبِّ تعالى وكمالَ أسمائِه وصفاتِه تقتضيه وتوجِبُهُ، وأنَّه منزَّهُ عمَّا يقولُه منكرُوه كما ينزَّهُ كمالُه عن سائرِ العيوبِ والنقائصِ.

ثمَّ أخبرَ سبحانَه أَنَّ المُنكرينَ لذلك لمَّا كَذبوا بالحقِّ اختلطَ عليهم أُمرُهم؛ ﴿فَهُمْ فِي أَمْرِ مَربِجِ ﴾ [ق: ٥] مختلطِ لا يحصُلونَ منه على شيءٍ.

ثمَّ دعاهم إلى النَّظرِ في العالم العُلويِّ وبنائِه وارتفاعِه واستوائِه وحسنِه والتنامِه، ثمَّ إلى العالمِ السُّفليَّ وهو الأرض، كيفَ بسطها وهيَّأها بالبسطِ لما يُرادُ منها، وثبَّتها بالجبالِ وأودعَ فيها المنافعَ، وأنبتَ فيها مِن كلِّ صنفٍ حسنٍ من أصنافِ النباتِ؛ على اختلافِ أشكالِه وألوانِه ومقاديرِه ومنافعِه وصفاتِه.

وأَنَّ ذلكَ تبصرةٌ، إِذا تأمَّلها العبدُ المنيبُ وتبصَّرَ بها، تذكَّرَ ما دلَّتْ عليه ممّا أخبرتْ به الرُّسلُ من التوحيدِ والمعادِ، فالنَّاظرُ فيها يتبصّرُ أَوَّلاً، ثمَّ يتذكّرُ ثانياً، وأَنَّ هذا لا يحصُلُ إِلّا لعبدِ مُنيبِ إِلى اللَّهِ بقلبِه وجوارِحِه.

ثمَّ دعاهم إلى التفكُّر في مادَّةِ أرزاقِهم وأقواتِهم وملابسِهم ومراكبِهم وجنّاتِهم؛ وهو الماءُ الذي أنزلَه من السماءِ وباركَ فيه، حتى أنبتَ به جنّاتٍ مختلفة الثمارِ والفواكه، ما بينَ أبيضَ وأسودَ وأحمرَ وأصفرَ وحلوٍ وحامضٍ، وبيَّنَ ذلكَ مع اختلافِ منابعِها وتنوُّعِ أجناسِها، وأنبتَ به الحبوبَ كلَّها على تنوُّعِها واختلافِ منافعِها وصفاتِها وأشكالِها ومقاديرِها، ثمَّ أفردَ النخلَ لِما فيه من موضعِ العبرةِ والدَّلالةِ التي لا تخفى عَلَى المتأمّلِ: ﴿فَأَمْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَنْ موضعِ العبرةِ والدَّلالةِ التي لا تخفى عَلَى المتأمّلِ: ﴿فَأَمْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَنْ موضعِ العبرةِ والدَّلالةِ التي لا تخفى عَلَى المتأمّلِ: ﴿فَأَمْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَ

ثمَّ قالَ: ﴿ كَذَالِكَ ٱلْخُرُبُ ﴾ [ق: ١١]؛ أي: مثل هذا الإِخراجِ من الأَرضِ الفواكه والثمار والأقوات والحبوب: خروجكم من الأَرضِ بعدما غُيِّبتم فيها.

وقد ذكرنا هذا القياسَ وأمثالَه من المقاييسِ الواقعةِ في القرآنِ في كتابِنا «المعالم» (١)، وبيَّنَا بعضَ ما فيها من الأسرارِ والعِبَر.

<sup>(</sup>١) هو (إعلام الموقّعين عن ربِّ العالمين).

ثمَّ انتقلَ سبحانَه إلى تقريرِ النبوّةِ بأحسنِ تقريرِ وأوجزِ لفظِ وأبعدِه عن كلِّ شبهةٍ وشكِّ، فأخبرَ أنّه أرسلَ إلى قومِ نوحٍ وعادٍ وثمودَ وقومِ لوطٍ وقومِ فرعونَ رُسلاً فكذَّبوهم، فأهلكهم بأنواعِ الهلاكِ، وصدَّقَ فيهم وعيدَه الذي أوعَدَتُهم به رسلُه إِنْ لم يؤمنوا، وهذا تقريرٌ لنبوّتِهم ولنبوّةِ مَن أخبرَ بذلكَ عنهم، من غيرِ أن يتعلَّم ذلك من معلّمٍ ولا قرأهُ في كتابٍ؛ بل أخبرَ به إخباراً مفصَّلاً مطابقاً لما عند أهلِ الكتابِ.

ولا يَرِدُ على هذا إِلَّا سؤالُ البَهتِ والمكابرةِ على جحدِ الضروريّاتِ؛ بأنّه لم يكنْ شيءٌ من ذلك! أو أنَّ حوادثَ الدَّهرِ ونكباتِه أصابتُهم كما أصابتُ غيرَهم! وصاحبُ هذا السؤالِ يعلمُ من نفسِه أنّه باهتٌ مباهتٌ، جاحدٌ لما شهدَ به العيانُ، وتناقلتُه القرونُ قرناً بعدَ قرنٍ، فإنكارُهُ بمنزلةِ إنكارِ وجودِ المشهورين من الملوكِ والعلماءِ والبلادِ النائيةِ.



وقد سمّاه المؤلّفُ بهذا الاسم ـ «المعالم» ـ في مواضع من كتبِه، منها هذا الموضع، وكذلك في «إغاثة اللهفان» (١٢/٢)، و«التبيان في أقسام القرآن» (ص١٤٦).
 وهي تسمية توافقُ ما ذكره مُترجمو مؤلّفِنا كلله؛ كالصفدي في «الوافي بالوفيات» (٢/ ٢٧١).
 وانظر كتاب: «ابن القيّم: حياته وآثاره» (ص٢١٤) للشيخ المفضال بكر أبو زيد.
 والموضعُ الذي أشارَ إليهِ المصنّفُ هو في: «أعلام<sup>(۱)</sup> الموقعين» (١/ ١٣٠ ـ ٢٢٧).

<sup>(</sup>١) يجوزُ بفتح الهمزة وكسرِها، ولكلِّ معنىٌ صحيحٌ.









## العِيّ ] [معنى العِيّ]

ثمَّ عادَ سبحانَه إلى تقريرِ المعادِ بقولِهِ: ﴿ أَفَيَيِنَا بِٱلْخَلِّقِ ٱلْأَوَّلِ ﴾ [ق: ١٥]. يقالُ لكلِّ مَن عجَزَ عن شيءٍ: عَيِيَ به (١)، وعييَ فلانٌ بهذا الأمرِ، قالَ الشاعرُ:

عَــيُّــوا بــاًمــرِهــمُ كــمــا عَيِيَتْ ببيضتِها الحمامة ومنه قولُه تعالى: ﴿وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَ ﴾ [الأحقاف: ٣٣].

قَالَ ابن عبَّاس: «يريد: أَفعجَزنا؟!». وكذلك قالَ مقاتلٌ.

قلتُ: هذا تفسيرٌ بلازمِ اللفظةِ، وحقيقتُها أعمُّ من ذلك؛ فإنَّ العربَ تقولُ: أعياني أَنْ أعرفَ كذا، وعييتُ به: إذا لم تهتدِ لوجههِ ولم تقدرُ على معرفتِهِ وتحصيلِهِ، فتقول: أعياني دواؤكَ؛ إذا لم تهتدِ له ولم تقفُ عليه.

ولازمُ هذا المعنى: العجزُ عنه.

والبيتُ الذي استشهدوا به شاهدٌ لهذا المعنى؛ فإنَّ الحمامةَ لم تعجزُ عن بيضتِها، ولكن أعياها إِذا أرادتْ أنْ تبيضَ أينَ ترمي بالبيضةِ، فهي تدورُ وتجولُ حتى ترمي بها، فإذا باضتْ أعياها أينَ تحفظُها وتودعُها حتى لا تُنالَ؟ فهي تنقلُها من مكانٍ إلى مكانٍ، وتحارُ أينَ تجعلُ مقرَّها كما هو حالُ مَنْ عَيَّ بأمرِهِ فلم يدرِ من أينَ يقصدُ له ومن أينَ يأتيه؟

وليسَ المرادُ بالإِعياءِ في هذه الآيةِ التعبَ، كما يظنُّه من لم يعرفُ تفسيرَ القرآنِ؛ بل هذا المعنى هو الذي نفاهُ سبحانَه عن نفسِهِ في آخرِ السورةِ بقولِه: ﴿وَمَا مُشَنَا مِن لَّغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨].

<sup>(</sup>١) انظر: «القاموس المحيط» (ص١٦٩٧)، وانَظْم الدُّرر» (١٨/١٨) للبِقاعيّ.



ثمَّ أَخبرَ سبحانَه أَنَّهم ﴿ فِ لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ [ق: ١٥]؛ أي: أنّهمُ التبسَ عليهم إعادةُ الخلقِ خلقاً جديداً.

ثمَّ نبّههم على ما هو من أعظمِ آياتِ قدرتِهِ وشواهدِ ربوبيّتِهِ وأدلّةِ المعادِ؛ وهو خلقُ الإِنسانِ؛ فإِنّه من أعظمِ الأدلّةِ على التوحيدِ والمعادِ.

وأيُّ دليلٍ أوضحُ من تركيبِ هذه الصورةِ الآدميّةِ؛ بأعضائِها وقواها وصفاتِها، وما فيها من اللحمِ والعظمِ والعروقِ والأعصابِ والرِّباطات، والمنافذِ والآلاتِ والعلومِ والإِراداتِ والصناعاتِ...؟! كلُّ ذلكَ من نُطفةِ ماءٍ، فلو أنصفَ العبدُ ربَّه لاكتفى بفكرِهِ في نفسِه، واستدلَّ بوجودِهِ على جميعِ ما أخبرتُ به الرُّسلُ عن اللَّهِ وأسمائِهِ وصفاتِهِ.

ثُمَّ أُخبرَ سبحانَه عن إِحاطةِ علمِهِ به، حتَّى علمَ وساوسَ نفسِهِ.

ثمَّ أخبرَ عن قُربِهِ إِليه بالعلمِ والإِحاطةِ، وأنَّ ذلكَ أدنى إِليه من العِرْقِ الذي هو داخلَ بدنِه، فهو أقربُ إِليه بالقدرةِ عليه والعلمِ به من ذلك العِرْقِ.

وقالَ شيخُنا (١١): المرادُ بقولِ: ﴿ فَحَنُ ﴾؛ أي: ملاً ئكتنا، كما قالَ: ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَالَيْغَ قُرْءَانَهُ ﴿ ﴾ [القيامة: ١٨]؛ أي: إذا قرأه عليك رسولُنا جبريلُ.

قَالَ: ويدلُّ عليه قولُه: ﴿إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِّبَانِ﴾ [ق: ١٧]، فقيَّدَ القُربَ المذكورَ بتلقِّي المَلَكَيْنِ.

ولو كانَ المرادُ به قربَ الذاتِ لم يتقيّد بوقتِ تلقّي الملكين. فلا حجّة في الآيةِ لحلوليِّ ولا معطِّلِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو شيخُ الإِسلام ابن تيميّة.

 <sup>(</sup>١لحُلوليّة) هم الذين يدّعونَ حُلولَ الخالقِ في المخلوق!
 تعالى اللّهُ سبحانَه عن قولِهم عُلُوًّا كبيراً.

و(المُعطّلة): هم الذين عطّلوا الباري سبحانَه عن صفاتِهِ، وجرّدوه عن حقائقِ أسمائِهِ ا نعوذُ باللَّهِ من الضلالِ وأهلِهِ.









#### فَظُلٌّ / [القيامة الصغرى والقيامة الكبرى]

ثُمَّ أُخبرَ سبحانَه أَنَّ على يمينِه وشمالِه ملكين يكتبانِ أعمالَه وأقوالَه. ونبّه بإحصاءِ الأقوالِ وكتابتِها على كتابةِ الأعمالِ؛ التي هي أقلُّ وقوعاً وأعظمُ أثراً من الأقوالِ، وهي غاياتُ الأقوالِ ونهايتها.

ثمَّ أُخبرَ عن القيامةِ الصُّغرى وهي سكرةُ الموتِ، وأنَّها تجيءُ بالحقِّ، وهو لقاؤه سبحانَه والقدومُ عليه وعَرْضُ الرُّوحَ عليه، والثوابُ والعقابُ الذي تعجّل لها قبلَ القيامةِ الكبرى.

ثمَّ ذكرَ القيامةَ الكبرى بقولِه: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ١٤٠ [ق: ٢٠]. ثمَّ أُخبرَ عن أُحوالِ الخلقِ في هذا اليوم، وأنَّ كلَّ أُحدٍ يأتي اللَّهَ سبحانَه ذلكَ اليومَ ومعَهُ سائقٌ يسوقُهُ، وشهيدٌ يشهدُ عليه، وهذا غيرُ شهادةِ جوارحه وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه، وغير شهادة رسولِهِ والمؤمنينَ، فإِنَّ اللَّهَ سبحانَه يستشهدُ على العِبادِ الحفَظةَ والأنبياءَ والأمكنةَ التي عملوا عليها الخيرَ والشرَّ، والجلودَ التي عصوه بها، لا يحكمُ بينهم بمجرَّدِ علِمه، وهو أعدلُ العادلين وأحكمُ الحاكمين.

ولهذا أُخبرَ نبيُّه أنّه يحكمُ بينَ النَّاسِ بما سمعَه (١) من إقرارِهم وشهادةِ البيّنةِ لا بمجرَّدِ علمِه، فكيفَ يسوغُ لحاكم أَنْ يحكمَ بمجرَّدِ علمِه من غيرِ بيّنةٍ ولا إقرار؟!

ثمَّ أُخبرَ سبحانَه أنَّ الإِنسانَ في غفلةٍ من هذا الشأنِ الذي هو حقيقٌ بأنْ لا يُغفلَ عنه، وأَنْ لا يُزالَ على ذكرِه وبالِه، وقالَ: ﴿ . . . فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا﴾ [الأنبياء:

<sup>(</sup>١) وذلك قولُه ﷺ: ١... وإنَّما أقضي بينكم على نحو ما أسمعُه. رواه البخاري (٦٩٦٧)، ومسلم (١٧١٣) عن أمُّ سَلَمَةً.



(عنه)، كما قال: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْدُ مُرِيبٍ ﴾ [هود: ١١٠]، ولم يقل: (في شكِّ مِنْدُ مُرِيبٍ ﴾ [هود: ١١٠]، ولم يقل: (في شكِّ منه)، وجاءَ هذا في المصدر، وإِنْ لم يجئ في الفعلِ، فلا يقال: غفلتُ منه، ولا: شككتُ منه! كأنَّ غفلتَه وشكَّه ابتداءٌ منه، فهو مبدأ غفلتِه وشكِّه، وهذا أبلغُ من أن يقال: في غفلةٍ عنه وشكِّ فيه! فإنّه جعل ما ينبغي أنْ يكونَ مبدأ التذكرةِ واليقينِ ومنشأهما مبدأ للغفلةِ والشكِّ.

ثمَّ أُخبرَ أَنَّ غطاءَ الغفلةِ والنُّهولِ يُكشَفُ عنه ذلك اليومَ كما يُكشفُ غطاءُ النَّومِ عن القلبِ فيستيقظ، وعن العينِ فتنفتح، فنسبةُ كشفِ هذا الغطاءِ عن العبدِ عندَ الانتباهِ.











## القرين وخصومته] [ القرين وخصومته]

ثمَّ أَخبرَ سبحانَه أَنَّ قرينَه \_ وهو الذي قُرِنَ به في الدنيا من الملائكةِ، يكتبُ عملَه وقولَه \_ يقولُ لمَّا يحضرُه: هذا الذي كنتَ وكَّلْتَني به في الدُّنيا قد أحضرتُه وأَتيتُكَ به.

هذا قولُ مجاهدٍ.

وقالَ ابنُ قُتيبةً (١): «المعنى: هذا ما كتبتُه عليه وأحصيتُه من قولِهِ وعملِهِ حاضرٌ عندي».

والتحقيقُ: أَنَّ الآيةَ تتضمّنُ الأمرين؛ أي: هذا الشخصُ الذي وُكِّلتُ به، وهذا عملُه الذي أحصيتُه عليه، فحينئذِ يقالُ: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ ﴾ [ق: ٢٤].

وهذا إِمَّا أَنْ يكونَ خطاباً للسائقِ والشهيدِ.

أو خطاباً للمَلَكِ المُوكَلِ بعذابِهِ وإِنْ كانَ واحداً، وهو مذهبٌ معروفٌ من مذاهب العرب في خطابِها.

أُو تكونَ الأَلفُ منقلبةً عن نونِ التوكيدِ الخفيفةِ، ثمَّ أُجريَ الوصلُ مجرى الوقفِ.

### الله عند: الكُفَّار العنيد:

ثمَّ ذكرَ صفاتِ هذا المُلْقى؛ فذكرَ له ستَّ صفاتٍ:

أحدها: أنّه كَفَّارٌ لنعمِ اللَّهِ وحقوقِهِ، كَفَّارٌ بدينِهِ وتوحيدِهِ وأسمائِهِ وصفاتِهِ، كَفَّارٌ برسُلِهِ وملائكتِهِ، كَفَّارٌ بكتبِهِ ولقائِهِ.

<sup>(</sup>١) انظر: «تأويل مشكل القرآن» (٤٢٢) له.



الثانية: أنَّه معاندٌ للحقُّ بدفعِهِ جحداً وعناداً.

الثالثة: أنّه مَنّاعٌ للخيرِ، وهذا يعمُّ منعَه للخيرِ الذي هو إِحسانٌ إلى نفسِهِ من الطاعاتِ والقربِ إلى اللَّهِ، والخيرِ الذي هو إِحسانٌ إلى النَّاسِ، فليسَ فيه خيرٌ لنفسِهِ ولا لبني جنسِه، كما هو حالُ أكثرِ الخلقِ.

الرابعةُ: أنَّه ـ مع منعِهِ للخيرِ ـ مُعتدِ على النَّاسِ، ظلومٌ غشومٌ معتدِ عليهم بيدِهِ ولسانِهِ.

الخامسة: أنَّه مُريبٌ؛ أي: صاحبُ ريبٍ وشكِّ، ومع هذا فهو آتٍ لكلِّ ريبةٍ، يقال: فلانٌ مُريبٌ؛ إذا كانَ صاحبَ ريبةٍ.

السادسة: أنّه - مع ذلك - مشركُ باللّهِ قد اتخذَ مع اللّهِ إِلها آخرَ يعبدُه ويحبُّه ويغضبُ له ويرضى له ويحلفُ باسمِهِ وينذرُ له ويوالي فيه ويعادي فيه، فيختصمُ هو وقرينُه من الشياطينِ، ويحيلُ الأَمرَ عليهِ، وأنّه هو الذي أطغاهُ وأضلّهُ، فيقولُ قرينُه: لم يكن لي قوّةٌ أَنْ أُضلّه وأُطغيَه، ﴿وَلِكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ [ق: ٢٧]، اختارَه لنفسِهِ، وآثرَه على الحقّ، كما قالَ إبليسُ لأهلِ النّادِ: ﴿وَمَا كَانَ لِي عَيْكُمُ مِّن شُلطَنٍ إِلّا أَن دَعَوْتُكُم فَاسْتَجَبْنُدُ لِي ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

وعلى هذا؛ فالقرينُ هنا هو شيطانُه يختصمانِ عندَ اللَّهِ.

#### ۗ مَنْ هو القَرين؟!

وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفَّارِ والشياطينِ بينَ يديه في سورتي الصافاتِ والأعرافِ.

وأُخبرَ عن اختصامِ النَّاسِ بينَ يديهِ في سورةِ الزُّمر.

وأُخبرَ عن اختصام أَهلِ النَّارِ فيها في سورةِ الشعراءِ وسورةِ (ص).

## اللهِ: تبديل القول عند اللَّهِ:

ثمَّ أخبرَ سبحانَه أنَّه لا يُبدَّلُ القولُ لدَيْهِ، فقيل: المرادُ بذلك قولُه: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: ١١٩]، ووَعْدُه لأَهلِ الإِيمانِ بالجنّةِ، وأَنَّ هذا لا يُبَدَّلُ ولا يُخْلَفُ، قالَ ابنُ عبّاسٍ: «يريدُ: ما لِوَعْدي خُلْفٌ لأَهلِ طاعتي، ولا أهل معصيتي»، قالَ مجاهدٌ: «قد قضيتُ ما أنا قاضٍ» (١٠).

وهذا أُصحُّ القولينِ في الآيةِ.

وفيها قولٌ آخرُ؛ أَنَّ المعنى: ما يُغَيَّرُ القولُ عندي بالكذبِ والتلبيسِ كما يغيَّرُ عندَ الملوكِ والحكّامِ، فيكونُ المرادُ بالقولِ قولَ المختصمين، وهو اختيارُ الفرّاءِ وابنِ قتيبةً (٢):

قَالَ الفرّاء: «المعنى: ما يُكُذَّبُ عندي لعلمي بالغيبِ».

وقالَ ابنُ قُتيبة: «أَي: ما يحرَّفُ القولُ عندي، ولا يزادُ فيه ولا ينقصُ منه، قال: لأَنَّه قالَ: القولُ عندي، ولم يَقُلْ: قولي».

وهذا كما يقال: لايُكْذَب عندي.

فعلى القولِ الأوَّلِ: يكونُ قولُه: ﴿وَمَاۤ أَنَا يَظَلَيرِ لِلْقَبِيدِ﴾ من تمامِ قولِهِ: ﴿مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَىً﴾ وقدتُ به لا بدَّ من فعلِهِ، ومع هذا فهو عدلٌ لا ظلمَ فيه ولا جور.

وعلى الثاني: يكونُ قد وصفَ نفسَه بأمرين:

<sup>(</sup>۱) انظر: ﴿جامع البيان في تفسير القرآنِ (٢٦/ ١٦٧ \_ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) «معاني القرآن» (٣/ ٧٩)، و«تأويل مشكل القرآن» (ص٤٢٣).



أحدهما: أنَّ كَمالَ علمِهِ واطّلاعِهِ يمنعُ من تبديلِ القولِ بين يديهِ، وتَرُويج الباطلِ عليهِ.

والثاني: أَنَّ كمالَ عدلِهِ وغناه يمنعُ من ظلمِهِ لعبيدِهِ.

## الله عال جهنّم:

ثمَّ أَخبرَ عن سعةِ جهنّمَ وأنّها كلّما أُلقيَ فيها فوجٌ ﴿تَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ﴾ [ق: ٣٠].

وأَخطأ من قالَ: إِنَّ ذلكَ للنفي! أي: ليسَ من مزيد!! والحديثُ الصحيحُ (١) يَرُدُّ هذا التأويلَ.



<sup>(</sup>۱) لعلَّ المصنَّفُ كلله يُشيرُ إلى ما رواه البخاري (٤٥٦٨) عن أبي هريرةَ أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ؛ ﴿يُقَالُ لَجَهِنَم: هل امتلاَتِ؟ وتقولُ: هل مِن مَزيدٍ؟! فيضعُ الربُّ تبارَك وتعالى قَدَمَهُ عليها، فتقولُ: قَط، قَط».

وهو في اصحيح مسلم؛ (٢٨٤٦) بلفظِ آخَرَ.





# المِنْة ] [ صفات أهل الجنّة ]

ثمَّ أُخبرَ عن تقريبِ الجنّةِ من المتقينَ، وأَنَّ أَهلَها هم الذينَ اتَّصفوا بهذه الصفاتِ الأَربع:

إحداها: أنْ يكونَ أَوَّاباً؛ أي: رجَّاعاً إلى اللَّهِ من معصيتِهِ إلى طاعتِهِ، ومن الغفلةِ عنه إلى ذكرِهِ.

قَالَ عُبيدُ بن عُمير: «الأَوَّابُ: الذي يتذَكَّرُ ذنوبَه ثمَّ يستغفرُ منها».

وقالَ سعيدُ بن المسيب: «هو الذي يذنبُ ثمَّ يتوبُ ثمَّ يذنبُ ثمَّ يتوبُ». الثانية: أن يكونَ حفيظاً.

قَالَ ابنُ عبّاسٍ: «أن يكون حفيظاً لِما ائتمَنَه اللّهِ عليه وافترضَهُ» (١٠). وقالَ قتادة: «حافظاً لما استودعَه اللّهُ من حقّهِ ونعمتِه».

ولما كانتِ النَّفسُ لها قوتانِ: قُوَّةُ الطلبِ وقوَّةُ الإِمساكِ، كانَ الأَوّابُ مستعملاً لقوّةِ الطلبِ في رجوعِهِ إلى اللَّهِ ومرضاتِه وطاعتِهِ، والحفيظُ مُستعملاً لقوّةِ الحفظِ في الإِمساكِ عن معاصيه ونواهيه؛ فالحفيظُ: الممسِكُ نفسَه عمّا حُرّمَ عليه، والأَوّابُ: المقبلُ على اللَّهِ بطاعتِهِ.

الثالثة: قولُه: ﴿مَنْ خَشِى ٱلرَّمْنَ بِالنَبِ ﴾ [ق: ٣٣]، يتضمّنُ الإِقرارَ بوجودِهِ وربوبيّتِه وقدرتِهِ وعلمِه واطلاعِهِ على تفاصيلِ أحوالِ العبدِ، ويتضمّنُ الإِقرارَ بكتبِهِ ورسلِهِ وأمرِهِ ونهيهِ، ويتضمّنُ الإِقرارَ بوعدِهِ ووعيدِهِ ولقائِهِ، فلا تصحُّ خشيةُ الرَّحمٰن بالغيب إِلّا بعدَ هذا كله.

الرابعة: قولُه: ﴿وَجَانَهُ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر هذه الأقوالَ \_ وغَيْرَها \_ في: «الدرّ المنثور» (٧/ ٢٠٤).

قالَ ابنُ عبّاسٍ: «راجع عن معاصي اللَّهِ، مقبل على طاعةِ اللَّهِ وحقيقة الإنابة عكوف القلبُ على طاعة الله ومحبَّتِهِ والإِقبالِ عليه».

ثُمَّ ذَكَرَ سبحانَه جزاءَ مَن قامت به هذه الأوصافُ بقولِهِ: ﴿ أَدْخُلُوهُمَا بِسَلَيْرٍ وَلَكَ بِتَلَيْرٍ وَلَكَ بَنَ الْمَاءُونَ فِيهَمُ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ آفَ: ٣٤، ٣٥].

### اللَّهِ عَبَادَهُ: اللَّهِ عَبَادَهُ:

ثمَّ خوَّفَهم بأنْ يصيبَهم من الهلاكِ ما أصابَ مَنْ قَبلَهم، وأَنَّهم كانوا أَشدً منهم بطشاً، ولم يدفعُ عنهم الهلاكَ شدّةُ بطشِهم، وأنّهم عندَ الهلاكِ تقلَّبوا وطافوا في البلادِ، وهل يجدونَ محيصاً ومنجى من عذابِ اللَّهِ؟

قَالَ: قَتَادَةُ: «حَاصَ أَعَدَاءُ اللَّهِ فُوجِدُوا أَمَرَ اللَّهِ لَهُم مُدرِكاً».

وقالَ الزَّجَّاجُ: «طوَّفوا وفتَّشوا فلم يروا مخيصاً من الموتِ».

وحقيقةُ ذلك: أنَّهم طلبوا المهربَ من الموتِ فلم يجدوه.

ثمَّ أَخبرَ سبحانَه أَنَّ في هذا الذي ذُكر ﴿لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْفَى السَّعْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧].

ثمَّ أُخبرَ أَنَّه خَلَقَ السمواتِ والأَرضَ وما بينهما في ستّةِ أَيّامٍ ولم يمسَّه من تعبٍ ولا إعياءٍ، تكذيبٌ لأعدائِهِ من اليهودِ، حيثُ قالوا: إنّه استراحَ في اليومِ السابع!

## التأسي بالصبر:

ثمَّ أمرَ نبيَّه بالتأسِّي به سبحانَه في الصَّبرِ على ما يقولُ أعداؤُه فيه، كما أنّه سبحانَه صبرَ على قولِ اليهودِ: إنّه استراحَ! و«لا أحدَ أصبرُ على أذى يسمعُه منه»(١).

ثمَّ أمرَه بما يستعينُ به على الصَّبرِ \_ وهو التسبيحُ بحمدِ ربِّهِ قبلَ طُلوع

<sup>(</sup>١) لفظ حديث أخرجه مسلم (٢٨٠٤) عن أبي موسى الأشعريّ.

الشمسِ وقبلَ غروبِها وبالليلِ وأدبارِ السجودِ -، فقيلَ: هو الوترُ، وقيلَ: الرَّكعتانِ بعدَ المغرب.

والأُوّلُ: قولُ ابنِ عبّاسٍ.

والثاني: قولُ عمر وعليٌ وأبي هريرةَ والحسنِ بن عليٌ وإحدى الرّوايتينِ عن ابن عبّاسٍ.

وعن ابن عبّاسٍ روايةٌ ثالثةٌ: أنّه التسبيحُ باللساذِ أدبارَ الصلواتِ المكتوباتِ(١).

#### المعاد:

ثمَّ ختمَ السورةَ بذكرِ المعادِ ونداءِ المنادي برجوعِ الأرواحِ إلى أجسادِها للحشرِ، وأخبرَ أنَّ هذا النداءَ من مكانِ قريبٍ يسمعُه كلُّ أحدٍ: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [ق: ٤٢] بالبعثِ ولقاءِ اللَّهِ يومَ تَشَقَّقُ الأرضُ عنهم كما تشققُ عن النباتِ، فيخرجونَ سِراعاً من غيرِ مهلةٍ ولا بطءٍ، ﴿ذَلِكَ حَشَّرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ ﴾ [ق: ٤٤].

ثمَّ أخبرَ سبحانَه أنّه عالمٌ بما يقولُ أعداؤهُ، وذلكَ يتضمّنُ مجازاتَه لهم بقولِهم؛ إذ لم يَخْفَ عليه، وهو سبحانَه يذكرُ علمَه وقدرتَه لتحقيقِ الجزاءِ.

ثمَّ أخبرَه أنّه (٢) ليسَ بمسلَّطِ عليهم، ولا قهَّارٍ، ولم يُبعثُ ليجبرَهم على الإِسلامِ ويُكرهَهم عليه، وأمرَه أنْ يذكِّرَ بكلامِهِ مَنْ يخاف وعيدَه، فهو الذي ينتفعُ بالتذكيرِ.

وأمّا مَنْ لا يؤمنُ بلقائِهِ ولا يَخافُ وعيدَه ولا يرجو ثوابَه؛ فلا ينتفعُ بالتذكير.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الدرّ المنثور» (۷/ ٦١٠)، واتفسير ابن كثير» (۷/ ٣٨٦ ـ ٣٨٧)، واتفسير ابن جرير» (۷/ ٦١٠).

<sup>(</sup>٢) أي: أنَّ نبيَّهُ ﷺ غيرُ مسلَّطِ عليهم... إلخ.









# ﴿ فَظُلُّ ] [مِن طرقِ بيانِ القرآن]

تكرَّرَ في القرآنِ جَعْلُ الأعمالِ القائمةِ بالقلبِ والجوارحِ سبب الهدايةِ والإضلالِ، فيقومُ بالقلبِ والجوارحِ أعمالٌ تقتضي الهدى اقتضاءَ السببِ لمسبِّبِهِ، والمؤثِّرِ لأثرِهِ، وكذلكَ الضلالُ، فأعمالُ البرِّ تثمرُ الهدى، وكلَّما ازدادَ منها ازدادَ هدى، وأعمالُ الفجورِ بالضدِّ؛ وذلكَ أَنَّ اللَّهَ سبحانَه يحبُّ أعمالُ البرِّ فيُجازي عليها بالهدى والفلاحِ، ويبغضُ أعمالَ الفجورِ ويجازي عليها بالهدى والفلاحِ، ويبغضُ أعمالَ الفجورِ ويجازي عليها بالهدى عليها بالهدى والفلاحِ،

وأَيضاً؛ فإِنّه البَرُّ<sup>(۱)</sup>، ويحبُّ أَهلَ البِرِّ، فيقرَّبُ قلوبَهم منه بحسبِ ما قاموا به من البِرِّ، ويبغضُ الفجورَ وأهلَه فيبعدُ قلوبَهم منه بحسبِ ما اتَّصفوا به من البِرِّ،

فَمَنَ الْأَصِلِ الْأَوَّلِ: قُولُه تَعَالَى: ﴿ الْمَرَ ۚ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْكِئَابُ لَا رَبَّ فِيهِ هُدًى لِلْمُنَّقِينَ ۞﴾ [البقرة: ١، ٢]، وهذا يتضمّنُ أُمرين:

أحدهما: أنَّه يهدي به مَن اتقى مساخطه قبلَ نزولِ الكتابِ؛ فإنَّ النَّاسَ على اختلافِ مِلَلِهم ونِحَلِهم قد استقرَّ عندَهم أنَّ اللَّه سبحانَه يكرهُ الظلمَ والفواحشَ والفسادَ في الأرضِ، ويمقتُ فاعلَ ذلك، ويحبُّ العدلَ والإحسانَ والجودَ والصدقَ والإصلاحَ في الأرضِ، ويحبُّ فاعلَ ذلك، فلمّا نزلَ الكتابُ أثابَ سبحانَه أهلَ البِرِّ بأن وفَقهم للإيمانِ به؛ جزاءً لهم على بِرِّهم وطاعتِهم، وخذلَ أهلَ الفجورِ والفحشِ والظلم بأنْ حالَ بينهم وبينَ الاهتداءِ به.

والأمرُ الثاني: أنَّ العبدَ إِذَا آمنَ بالكتابِ واهتدى به مُجْمَلاً وَقبِلَ أَوامرَه وصدَّقَ بأخبارِه؛ كانَ ذلكَ سبباً لهدايةٍ أُخرى تحصلُ له على التفصيلِ؛ فإنَّ

<sup>(</sup>١) أي: من أسمائهِ سبحانَه أنَّه (البَّرُّ).

الهداية لا نهاية لها، ولو بلغَ العبدُ فيها ما بلغَ، ففوقَ هدايتِهِ هدايةٌ أُخرى، وفوقَ تلكَ الهدايةِ هدايةٌ أُخرى إلى غيرِ غايةٍ.

#### التقوى والهداية:

فكلما اتَّقى العبدُ ربَّه ارتقى إلى هدايةٍ أُخرى، فهو في مزيدِ هدايةٍ ما دامَ في مزيدٍ من التقوى.

فهداهم أُوَّلاً للإِيمانِ، فلمّا آمنوا هداهم للإِيمانِ هداية بعد هدايةٍ.

ونظيرُ هذا قولُهُ تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللّهُ اللّذِيكَ اَهْتَدَوْا هُدَى ﴾ [مريم: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِيكَ ءَامَنُوۤا إِن تَنَقُوا اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً ﴾ [الأنفال: ٢٩]؛ ومن الفرقانِ ما يُعطيهم من النورِ الذي يفرِّقونَ به بينَ الحقِّ والباطلِ، والنصرِ والعزِّ الذي يتمكَّنونَ به من إقامةِ الحقِّ وكسرِ الباطلِ، فُسِّرَ [القرآن] بهذا وبهذا.

وقالَ تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿ [سبا: ٩]، وقالَ: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَتُ لِكُلِّ صَحَبًادٍ شَكُورٍ ﴾ في سورةِ لقمان، وسورةِ إلى الشورةِ القام، وسا، والشورى(١).

فَأَخبرَ عن آياتِهِ المشهودةِ العيانيَّةِ أَنَّها إِنَّما ينتفعُ بها أهلُ الصَّبرِ والشكرِ،

<sup>(</sup>۱) لُقمان: (۳۱)، وإبراهيم (٥)، وسبأ: (۱۹)، والشُّورى: (٣٣).

كما أخبرَ عن آياتِهِ الإِيمانيَّةِ القرآنيَّةِ أَنَّهَا إِنَّمَا ينتفعُ بِهَا أَهَلُ التقوى والخشيةِ والإِنابةِ ومَنْ كَانَ قصدُهُ اتباعَ رضوانِهِ، وأَنَّهَا إِنَّمَا يتذكّرُ بِهَا من يخشأهُ سبحانَه؛ كما قال: ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴾ إِلَّا نَنْكِرُ أَن يَغْشَلُهُ ﴾ [النازعات: ٤٥]. [طه: ١ - ٣]، وقالَ في الساعةِ: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَلُهُ ﴾ [النازعات: ٤٥]. وأمّا مَن لا يؤمنُ بها ولا يرجوها ولا يخشاها؛ فلا تنفعُه الآيات العيانيّةُ ولا القرآنيّةُ.

ولهذا لمّا ذكرَ سبحانَه في سورةِ هود عقوباتِ الأُممِ المكذّبين للرسلِ، وما حلَّ بهم في الدّنيا من الخِزي، قالَ بعدَ ذلك: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينَهُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [هود: ١٠٣]، فأخبرَ أنَّ في عقوباته للمكذبين عبرةً لمن خافَ عذابَ الآخرةِ.

وأُمّا مَن لا يؤمن بها ولا يخافُ عذابَها؛ فلا يكونُ ذلكَ عبرةً وآيةً في حقّهِ، وإذا سمعَ ذلكَ قالَ: لم يزلُ في الدَّهرِ الخيرُ والشرُّ والنعيمُ والبؤسُ والسعادةُ والشقاوةُ! وربّما أحالَ ذلكَ على أسبابِ فلكيّةٍ وقُوى نفسانيّةٍ!!

#### التوحيد رأس الشكر:

وإِنّما كانَ الصبرُ والشكرُ سبباً لانتفاعِ صاحبهما بالآياتِ؛ لأنَّ الإِيمانَ ينبني على الصّبرِ والشكرِ، فنصفه صبر ونصفه شكر فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر، فإنَّ رأسَ الشكرِ التوحيدُ، ورأسَ الصبرِ تركُ إجابةِ داعي الهوى، فإذا كانَ مشركاً متبعاً هواهُ لم يكنُ صابراً ولا شكوراً، فلا تكونُ الآياتُ نافعةً له، ولا مؤثِّرةً فيه إيماناً.

وَقِلَ الْآخِرَةُ وَيُضِلُ اللّهُ الظَّلَامِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَآهُ ﴿ إِلِسراهــِـم: ٢٧]، وقالَ تعالى: ﴿ فَمَا لَكُو فِى الْمُنْفِقِينَ فِثَنَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواً ﴾ [النساء: ٨٨]، وقالَ تعالى: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُنْ بَل لَمَنهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُنْ بَل لَمَنهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٨٨]، وقالَ تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَوْ يُؤْمِنُوا بِهِ قَالُلُهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فأخبر أنّه عاقبَهم على تخلّفهم عن الإيمانِ لَمّا جاءهم وعرفوه وأعرضوا عنه، بأنْ قَلّبَ أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان، كما قال تعالى: 
﴿ يَا أَيُهُا الّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِللّهِ وَلِلرّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْييكُم وَاعْلَمُوا أَنَ اللّه يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْهِمِ [الانفال: ٢٤]، فأمرهم بالاستجابة له ولرسولِهِ حينَ يحوهم إلى ما فيه حياتُهم، ثمَّ حذَّرهم من التخلّفِ والتأخُّرِ عن الاستجابة الذي يكونُ سبباً لأنْ يحُولَ بينَهم وبينَ قلوبِهم؛ قالَ تعالى: ﴿ فَلْمَا زَاغُوا أَنَاغَ اللهُ قُلُوبَهُم مَّ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ [الصف: ٥]، وقالَ تعالى: ﴿ كَلّا بَلْ رَانَ قَلْوبِهم عَلَى قُلُوبِهم مَّا كَانُوا يَكْمِبُونَ ﴿ كَا المطففين: ١٤]، فأخبرَ سبحانَه أَنَّ كسبَهم غطّى على قلوبِهم، وحالَ بينها وبينَ الإيمانِ بآياتِه، فقالوا: ﴿ أَسَطِيرُ الْأَولِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٥]!

وقالَ تعالى في المنافقين: ﴿ نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [التوبة: ٢٧]، فجازاهم على نسيانِهم له أَنْ نسيَهم فلم يذكرُهم بالهدى والرَّحمةِ، وأخبرَ أَنّه أنساهم أنفسَهم (١)، فلم يطلبوا كمالَها بالعلمِ النافعِ والعملِ الصالحِ، وهما الهدى ودينُ الحقُّ، فأنساهم طلبَ ذلك ومحبّتَه ومعرفتَه والحرصَ عليه عقوبة لنسيانِهم له.

وقالَ تعالى في حقِّهم: ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى تُلُومِمْ وَالبَّعُوا أَهْوَاءَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى تُلُومِمْ وَالبَّعُوا أَهْوَاءَهُمُ اللَّهُمُ وَالنَّهُمْ تَقُونَهُمْ إِلَيْنِ المَّدَوَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ تَقُونَهُمْ إِلَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ تَقُونَهُمْ إِلَيْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَقُونَهُمْ إِلَيْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالَالِمُ ا

كما في سورة الحشر: ١٩.

بينَ اتباعِ الهوى والضلالِ الذي هو ثمرتُه ومُوجَبُه، كما جمعَ للمهتدينَ بينَ التقوى والهدى.

## الهدى قرينُ الرَّحمةِ، والضلالُ قرينُ الشقاء:

وكما يقرِنُ سبحانَه بينَ الهدى والتُقى، والضلالِ والغيِّ، فكذلكَ يقرنُ بينَ الهدى والرَّحمةِ، والضلالِ والشقاءِ؛ فمن الأوَّلِ قولُه: ﴿أُوْلَتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِهِم وَأُوْلَتِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴿ البقرة: ٥]، وقالَ: ﴿أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿ البقرة: ١٥٧].

وقالَ عن المؤمنين: ﴿ رَبّنَا لَا ثَيْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذَ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن الْدُنْكَ رَحْمَةً إِنّكَ أَتَ الْوَهَابُ ﴿ فَهُ ﴿ لَالْمَا لَا لَكُهُ فِ : ﴿ رَبّنَا عَالِنَا مِن الْدُنْكَ وَمَعَةً وَهَيِّقٌ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَكَا ﴾ [الكهف: ١٠]، وقالَ [سبحانَه]: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي فَصَصِيمَ عِبْرَةٌ لِإَفْلِي الْأَلْبَابُ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفَتَرَعُن وَلَنَكِن تَصَدِيقَ اللّذِي بَيْنَ يَكَذِهِ وَتَفْصِيلَ كُلِ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَكِ السوسف: ١١١]، وقالَ: ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلِيكَ الْكَتَبَ إِلّا لِتُبَيِّنَ لَمُنْمُ الّذِي الْخَلَفُوا فِيلِهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ وَقَالَ: ﴿ وَمَا أَنْوَلْنَا عَلِيكَ الْرَكْتَبَ بِبَيْنَا لِكُلِ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِللّهِ اللّهِ عَلَيْكَ الْمُعْلِينَ فَي السّحانَ الْمُعْلِينَ فَي السّحانَ اللّهُ وَمُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِللّهُ وَمَالًا النّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم وَهُدَى وَرَحْمَةً لِللّهُ وَمُدَى وَرَحْمَةً لِللّهُ وَمُلْكَى وَلَانَ عَلِيكَ الْمُعْلِينَ اللّهُ وَمُرْمَى اللّهُ وَيُعْرَى اللّهُ وَمُدَى وَرَحْمَةً لِللّهُ وَمُلْكَى وَرَحْمَةً لِللّهُ وَمُلْكَى وَرَحْمَةً لِللّهُ وَمُلْكَى وَلَانَ عَلَيْكَ النّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم وَمُؤْلِكَ وَرَحْمَةً لِللّهُ وَمِلْكَى وَرَحْمَةً لِللّهُ وَمِلْكَى اللّهُ وَرَحْمَةً لِللّهُ وَلِكَ اللّهُ وَرَحْمَةُ لِللّهُ وَلِمُ لَاللّهِ وَرَحْمَةً لِللّهُ لَلْكُولُولُ فَلَوْلُ اللّهُ وَرَحْمَةً لِللّهُ فَلِكُولُ فَلْلِكَ فَلَيْقُولِ اللّهُ وَرَحْمَةً لِللّهُ فَلَا لَا لَا لَكُولُونَ اللّهُ وَرَرَحْمَةً لَا الللّهُ وَوَرَحْمَةً لِللّهُ فَلَكُ وَلَا لِلللّهُ وَرَحْمَةً لِللّهُ فَلَالِكَ فَلْكُولُولُ اللّهُ وَلِمُ وَرَحْمَةً لِللّهُ وَلِلْكُ فَلْمُولُولُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلِيلُكُ فَلْمُ لَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُمْ مَا فَعَالَ الللّهُ وَلَا لِلللللّهُ اللللّهُ وَلِلْكُولُولُ الللللللّهُ وَلِلْكُولُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَا لِلللّهُ اللللللّهُ وَلِهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللل

#### 🗢 الفضل والرَّحمة:

وقد تنوَّعتْ عباراتُ السَّلفِ في تفسيرِ الفضلِ والرَّحمةِ، والصحيحُ أَنَّهما الهدى والنعمةُ؛ ففضلُهُ: هداه، ورحمتُه: نعمتُه.

ولذلك يقرِنُ بينَ الهدى والنعمةِ؛ كقولِهِ في سورةِ الفاتحةِ: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧].

ومِن ذلك قولُه لنبيِّهِ يذكِّرُه بنعمِهِ عليه: ﴿ أَلَمْ يَهِدُكَ يَتِيمُا فَعَادَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَىٰ ۞ [الضحى: ٦ ـ ٨]، فجمعَ له بينَ هدايتِهِ له وإنعامِهِ عليه بإيوائِهِ وإغنائِه.

ومن ذلك قول نوح: ﴿ يَنَقُومِ أَرَهَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِي وَهَ النبي رَحْمَةُ مِنْ عِندِهِ ﴾ [هود: ٢٨]، وقول شُعيب: ﴿ أَرَهَ يَشْعَر إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِي وَرَزَقَنِي مِنْ عِبَادِنَا عَالَمَا ﴾ [هود: ٨٨]، وقال عن الخضر: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا عَالَيْنَهُ مِن لَدُنَا عِلْمًا ﴾ [الكهف: ٦٥]، وقال لرسولِه: ﴿ إِنّا مَسْحَمَةُ مِنْ عِبَادِنَا وَعَلَمْنَكُ مِن لَدُنَا عِلْمًا ﴾ [الكهف: ٢٥]، وقال لرسولِه: ﴿ إِنّا مَنْحَنَا لَكَ فَتَعَا مُبِينَا ﴾ إيقين لِيَعْفِر لك الله مَا نَقَدَم مِن ذَبِّك وَمَا تَأْخَر وَيُتِنَد فِعْمَتُم عَلَيْك وَبَا تَأْخَر وَيُتِنَد فِعْمَتُم عَلَيْك وَبَا تَأَخَر وَيُتَدَا لِللهِ عَلَيْكُ وَمَا تَأْخَر وَيُتَمَنِّمُ عَلَيْك عَرَطا مُسْتَقِيمًا ﴾ وقال: ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَا زَلَى مِنكُم عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَلَى مِنكُم عَلَيْك عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣]، وقال: ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَا زَلَى مِنكُم عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَلَى مِنكُم عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَا زَلَى مِنكُم عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَلَى مِنكُم عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَلَى مِنكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ مَا وَلَيْ مِنكُم عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَلَى مِنكُم عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَلَى مِنكُم وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَا زَلَى مِنكُم وَرَحْمَتُه وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُه وَالنور: ٢١]؛ ففضلُه: هدايتُه، ورحمتُه: إنعامُه، وإحسانُه إليهم: برُه بهم.

وهذا هو الذي ذكره في أُوَّلِ السورةِ في قولِهِ: ﴿ طُه ﴿ مَا أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الشَّقَاءِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ الل

#### الهدى والنعمة:

فالهُدى والفضلُ والنّعمةُ والرَّحمةُ مُتلازماتٌ لا ينفكُ بعضُها عن بعضٍ، كما أَنَّ الضلالَ والشقاءَ متلازمانِ لا ينفكُ أَحدُهما عن الآخرِ، قالَ تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَشُعُرِ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

أُوْلَتِكَ كَالْأَنْعَدِ بَلَ هُمْ أَضَلُّ أُولَتِكَ هُمُ الْعَنفِلُونَ ﴿ الْأَعَدِافَ: ١٧٩]، وقسالَ تسعسالسي عسنسهسم: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَبُ السَّعِيرِ ﴿ ﴾ [الملك: ١٠].

ومن هذا: أنّه سبحانَه يجمعُ بينَ الهدى وانشراحِ الصدرِ والحياةِ الطيّبةِ، وبينَ الضلالِ وضيقِ الصدرِ والمعيشةِ الضَّنْكِ؛ قالَ تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَقْدِيَهُ يَتَعَكَّلُ صَدْرَهُ ضَيّقًا حَرَبًا﴾ يَقْدِينُهُ يَتَعَكُلُ صَدْرَهُ طَهَيَقًا حَرَبًا﴾ يَقْدِينُهُ يَتَعَكُلُ صَدْرَهُ طَهَوَ عَلَى نُورٍ مِن رَّبِيدًا الأنعام: ١٢٥]، وقال: ﴿أَفَهَنَ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِن رَّبِيدًا ﴾ [الزمر: ٢٢].

وكذلك يجمعُ بينَ الهدى والإِنابةِ، وبينَ الضلالِ وقسوةِ والقلبِ، قالَ تعالى: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ [الشورى: ١٣]، وقالَ تعالى: ﴿فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [الزمر: ٢٢].

#### 🕏 بينَ العطاءِ والمنع:

والهدى والرَّحمةُ ـ وتوابعُهما من الفضلِ والإِنعامِ ـ كلَّه من صفةِ العطاءِ، والإِضلالُ والعذابُ ـ وتوابعُهما ـ من صفةِ المنع.

وهو سبحانَه يُصرِّفُ خلقَه بينَ عطائِه وَمنعِهِ، وذلكَ، كلَّه صادرٌ عن حكمةٍ بالغةٍ، ومُلْكِ تامِّ، وحمدٍ تامِّ، فلا إِله إِلَّا اللَّهُ.











# ﴿ فَضَلَّ ] [الاستجابةُ للَّهِ وللرَّسولِ]

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِيكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّالُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### فتضمّنت هذه الآيةُ أُموراً:

أحدها: أنَّ الحياةَ النافعةَ إِنَّما تحصلُ بالاستجابةِ للَّهِ ورسولِهِ، فمن لم تحصُلُ له هذه الاستجابةُ فلا حياةً له، وإِنْ كانت له حياةٌ بهيميّةٌ مشتركةٌ بينَه وبينَ أرذلِ الحيواناتِ(١)، فالحياةُ الحقيقيّةُ الطيبةُ هي حياةُ مَن استجابَ للَّهِ والرَّسولِ ظاهراً وباطناً، فهؤلاءِ هم الأحياءُ وإنْ ماتوا، وغيرُهم أمواتٌ وإِنْ كانوا أحياءَ الأبدانِ.

ولهذا كانَ أكملُ النَّاسِ حياةً أكملهم استجابةً لدعوةِ الرَّسولِ ﷺ؛ فإنَّ كلَّ ما دعا إليها ففيه الحياةُ، فمَنْ فاتَه جزءٌ منه فاتَه جزءٌ من الحياةِ، وفيه من الحياةِ بحسب ما استجابَ للرَّسولِ ﷺ.

قَالَ مجاهدٌ: «﴿ لِمَا يُحْيِيكُمُ ﴾ يعني: للحقِّ».

وقالَ قتادةً: «هو هذا القرآنُ؛ فيه الحياةُ والثقةُ والنَّجاةُ والعصمةُ في الدنيا والآخرةِ».

وقالَ السُّدِّيُّ: «هو الإِسلامُ؛ أحياهم بعدَ موتِهم بالكفرِ».

وقالَ ابنُ إسحاق وعروةُ بن الزّبيرِ - واللفظُ له -: «﴿ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) ولهذا وَصَفَ اللَّهُ ﷺ اليهودَ؛ إِخوان القِرَدةِ والخَنازيرِ بقولِهِ: ﴿ وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ ﴾ [البقرة: ٩٦].

أَيْ: أَيِّ حِياةٍ؛ بِالذُّلِّ، بِالهُوانِ، بِالخُنوعِ... المهمُّ: أَنْ تَكُونَ حِياةً!!



يعني: للحربِ التي أُعزَّكم اللَّهُ بها بعدَ الذُّلُ، وقوّاكم بعدَ الضَّعْفِ، ومَنعَكم بها من عدوِّكم بعدَ القهرِ منهم لكم»(١).

وكلُّ هذهِ عباراتٌ عن حقيقةٍ واحدةٍ؛ وهي القيامُ بما جاءَ به الرَّسولُ ظاهراً وباطناً.

قالَ الواحديُّ<sup>(۲)</sup>: «والأكثرونَ على أَنَّ معنى قولِه: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمُّ ﴿ هُو الْجَهَادُ. وهو قولُ ابن إِسحاقَ واختيارُ أكثرِ أهل المعاني».

قالَ الفرّاء (٣): «إِذا دعاكم إِلى إِحياءِ أُمرِكم بجهادِ عدوِّكم، يريدُ إِنّما يقوىٰ بالحربِ والجهادِ، فلو تركوا الجهادَ ضَعُفَ أُمرُهم واجترأ عليهم عدوُّهم».

وأمّا في الآخرة؛ فإِنَّ حظَّ المجاهدينَ والشهداءِ من حياتِها ونعيمِها أعظمُ من حظِّ غيرِهم، ولهذا قالَ ابنُ قتيبةَ (٤): «﴿لِمَا يُحْتِيكُمُ ﴾ يعني: الشهادة».

وقالَ بعضُ المفسرين: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمُ ۚ يعني: الجنّة، فإِنّها دارُ الحيوانِ، وفيها الحياةُ الدائمةُ الطيبةُ. حكاهُ أبو على الجُرجانيُ (٥).

والآيةُ تتناولُ هذا كلُّه، فإنَّ الإِيمانَ والإِسلامَ والقرآنَ والجهادَ تحيي

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۳/۱۳ ـ ٤٦٧)، «تفسير ابن كثير» (۳/ ٥٧٤ ـ ٥٧٥)، و«الدرّ المنثور» (٤/٤٤).

 <sup>(</sup>۲) «التفسير الوسيط» (۲/۲٥٤).
 (۳) «معانى القرآن» (۱/٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) وفي «تأويل مُشكل القرآن» (ص١٥١) له، قولُهُ: «أي: إِلَى الجهادِ الذي يُحيي دينَكم ويُعْليكم».

<sup>(</sup>٥) يُنظرُ هل هو المُترجَم في (٨/ ١٨٠) اتاريخ بغداد،؟!

القلوبَ الحياةَ الطيّبةَ، وكمالُ الحياةِ في الجنّةِ، والرَّسولُ داعٍ إلى الإِيمان وإلى الإِيمان وإلى المريمان وإلى الجنّةِ، فهو داعٍ إلى الحياةِ في الدنيا والآخرةِ.

والإِنسانُ مضطرٌّ إِلى نوعينِ من الحياةِ:

حياة بدنِه التي بها يدركُ النافعَ والضارَّ، ويُؤثرُ ما ينفعُه على ما يضرُّه، ومتى نقصتُ فيه هذهِ الحياةُ نالَه من الأَلم والضَّعْفِ بحسبِ ذلك؛ ولذلك كانت حياة المريضِ والمحزونِ وصاحبِ الهمِّ والغمِّ والخوفِ والفقرِ والذُّلُ دونَ حياةٍ مَن هو معافىً من ذلك.

وحياةُ قلبِهِ وروحِه التي يميّزُ بها بينَ الحقِّ والباطلِ، والغيِّ والرَّشادِ، والهوى والضلالِ، فيختارُ الحقَّ على ضدِّهِ، فتفيدُ هذه الحياةُ قوّةَ التمييزِ بينَ النافعِ والضارِّ في العلومِ والإراداتِ والأعمالِ، وتفيدُ قوّةَ الإيمانِ والإرادةِ والحُبِّ للحقِّ، وقوّةَ البُغضِ والكراهة للباطلِ.

فشعورُه وتمييزُه وحبُّه ونُفُرَتُهُ بحسبِ نصيبِه من هذه الحياةِ، كما أَنَّ البدنَ الحيَّ يكونُ شعورُه وإحساسُه بالنافع والمؤلمِ أَتمَّ، ويكون ميلُه إلى النافع ونفرتُه عن المؤلم أعظمَ، فهذا بحسبِ حياةِ البدنِ، وذاك بحسبِ حياةِ القلبِ، فإذا بطلتْ حياتُه بطلَ تمييزُه. وإنْ كانَ له نوعُ تمييز لم يكنْ فيه قوّةٌ يُؤيرُ بها النافعَ على الضارِّ، كما أَنَّ الإنسانَ لا حياةَ له حتى ينفخ فيه الملكُ ـ الذي هو رسولُ اللَّهِ ـ من روحِهِ، فيصيرَ حيًّا بذلك النفخ، وكانَ قبل ذلك من جملةِ الأمواتِ، وكذلك لا حياة لروحِه وقلبِهِ حتى ينفخَ فيه الرَّسولُ على من الرُّوحِ الذي أَلْقيَ إليه، قالَ تعالى: ﴿ يُنزِلُ الْمَلَتِيكَةَ بِالرُّمِحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاهُ مِنْ عَالِهِ فَي النحل: ﴿ وَقَالَ: ﴿ يُنزِلُ الْمَلَتِيكَةَ بَالرُّمِحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاهُ مِنْ عَالِهِ وَقَلَ: ﴿ وَقَلْ مَن يَشَاهُ مِنْ عَالِهِ عَلَى مَن يَشَاهُ مِنْ عَالِهِ وَقَلْ اللهِ عَلَى مَن يَشَاهُ مِنْ عَالِهِ عَلَى مَن يَشَاهُ مِنْ عَالِهِ عَلَى مَن يَشَاهُ مِنْ عَالِهِ وَلَا الْإِيكُ رُوحَ عَنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاهُ مِنْ عَالِهِ فَلَ الْهِيئُ وَلَا الْهِيئُ وَلَا الْهِيئُ وَلَا الْهَنَاءُ مِنْ عَلَاهُ وَالسَارَةُ موقوفةٌ على نفخ الرَّسولِ الملكيِّ واللَّشَرِيّ المَلكيُّ واللَّشَرِيّ على المَلكيُّ والْمَن المَلكيُّ والْمُ الرَّسولِ الملكيُّ والمُن المَسْرِيّ على نفخ الرَّسولِ الملكيُّ والبَشَريّ المَن فَمْ الرَّسولِ الملكيُّ وطيان الملكيّ ونفخُ الرَّسولِ الملكيُّ وصلت له الحياتانِ،

ومَنْ حصلَ له نفخُ المَلَكِ دونَ نفخِ الرَّسولِ حصلتْ له إِحدى الحياتين وفاتتُه الأُخرى.

قالَ تعالى: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَمُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُمُ فِي ٱلظُّلُمَنَتِ لَيْسَ بِخَارِج مِّنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، فجمعَ له بينَ النُّورِ والحياةِ، كما جمعَ لمن أعرضَ عن كتابِهِ بينَ الموتِ والظلمةِ.

قَالَ ابنُ عبَّاسِ وجميعُ المفسرينِ (١): «كَانَ كَافْراً ضَالًا فَهْدَيْنَاهُ».

وقولُه: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ نُورًا يَمْشِى بِدِهِ فِى ٱلنَّاسِ ﴾ يتضمّنُ أموراً:

أحدها: أنّه يمشي في النَّاسِ بالنُّورِ وهم في الظُّلْمةِ، فَمَثَلُه ومَثَلُهم كمثلِ قومٍ أَظلمَ عليهم الليلُ فضلُوا ولم يهتدوا للطريقِ، وآخرُ معه نورٌ يمشي به في الطريقِ ويراها ويرى ما يَحْذَرُه فيها.

وثانيها: أنّه يمشي فيهم بنورِهِ، فهم يقتسبونَ منه لحاجتِهم إلى النُّورِ.

وثالثها: أنّه يمشي بنورِهِ يومَ القيامةِ على الصراطِ إِذَا بقي أَهلُ الشركِ والنفاقِ في ظلماتِ شِرْكِهم ونفاقِهم.

وقولُه: ﴿ وَاعْلَمُوا أَكَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْمِدِ ﴾ [الأنفال: ٢٤]؛ المشهورُ في الآيةِ أَنّه يَحُولُ بينَ المؤمنِ وبينَ الكفرِ، وبينَ الكافرِ وبينَ الإيمانِ، ويحولُ بينَ أهلِ طاعتِه وبينَ معصيتِهِ، وبينَ أهلِ معْصِيتِهِ وبينَ طاعتِه؛ وهذا قولُ ابنِ عبّاسِ وجمهورِ المفسرين (٢).

وفي الآيةِ قولٌ آخرُ؛ أَنَّ المعنى: أَنَّه سبحانَه قريبٌ من قلبِهِ لا تخفى عليه خافيةٌ، فهو بينَه وبينَ قلبِه؛ ذكرَه الواحديُّ<sup>(٣)</sup> عن قتادةَ.

وكأنَّ هذا أنسبُ بالسياقِ؛ لأنَّ الاستجابةَ أصلُها بالقلبِ، فلا تنفعُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «المحرّر الوجيز» (٦/ ١٤١ ـ ١٤٢)، و«نَظْم الدُّرَر» (٧/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣)، و«البحر المحيط» (٢١٣/٤ ـ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدرّ المنثور» (٤/ ٤٥).(٣) لم أره في «التفسير الوسيط» له.

الاستجابةُ بالبدنِ دونَ القلبِ؛ فإنَّ اللَّهَ سبحانَه بينَ العبدِ وبينَ قلبِهِ؟! فيعلمُ: هل استجابَ له قلبُه وهل أضمرَ ذلك أو أضمرَ خلافَه؟!

وعلى القولِ الأوّلِ، فوجهُ المناسبةِ أنّكم إِنْ تثاقلتُم عن الاستجابةِ وأبطأتم؛ فلا تأمنوا أنَّ اللَّه يَحُولُ بينكم وبينَ قلوبِكم، فلا يُمكّنُكم بعدَ ذلك من الاستجابةِ عقوبةً لكم على تَرْكِها بعدَ وضوحِ الحقِّ واستبانتِهِ، فيكونُ كقولِه: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ كُما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ آوَّلَ مَرَّوَّ وَالانعام: ١١٠، وقولِه: ﴿ فَلَمّا زَاغُوا أَزَاعُ اللّهُ قُلُوبَهُمْ كَا الصف: ٥]، وقولِه: ﴿ فَلَمّا ذَاعُوا أَزَاعُ اللّهُ قُلُوبَهُمْ كَا الصف: ٥]، وقولِه: ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا لِيعَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ قُلُوبَهُمْ كَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

ففي الآيةِ تحذيرٌ عن تركِ الاستجابةِ بالقلبِ وإِنِ استجابَ بالجوارحِ.

### الله بين الشرع والقَدَرِ:

وفي الآية سِرِّ آخرُ، وهو أَنَّه جمعَ لهم بينَ الشرعِ والأَمرِ به \_ وهو الاستجابةُ \_ وبينَ القَدرِ والإِيمانِ به، فهي كقولِه: ﴿لِمَن شَآةَ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَنَآءُونَ إِلَا أَن يَشَآةَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ۞ [التكوير: ٢٨، ٢٩]، وقولِه: ﴿فَمَن شَآةَ ذَكَرُونَ إِلَا أَن يَشَآةَ اللهُ أَن يَشَآةَ اللهُ أَاللهُ أَعلم.











## ا فَضَلُّ / [تفسيرُ ﴿وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ، ظَهِيرًا ﴾]

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِۦ ظَهِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٥]:

هذا من ألطفِ خطاب القرآنِ وأشرفِ معانيهِ، وأنَّ المؤمنَ دائماً مع اللَّهِ على نفسِهِ وهواه وشيطانِهِ وعدوِّ ربِّهِ، وهذا معنى كونِه من حزب اللَّهِ (١) وجندِهِ وأُولياثِهِ، فهو مع اللَّهِ على عدوِّهِ الداخلِ فيه والخارج عنه، يحاربُهم ويعاديهم ويُغْضِبُهم له سبحانه، كما يكونُ خواصُّ الملِكِ معه على حربِ أعدائِهِ، والبعيدونَ منه فارغينَ من ذلك، غيرَ مهتمينَ به، والكافرُ مع شيطانِهِ ونفسِهِ وهواهُ على ربِّهِ.

وعباراتُ السَّلفِ على هذا تدورُ (٢):

ذَكرَ ابنُ أبي حاتم عن عطاءِ بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ قالَ: «عوناً للشيطانِ على ربِّهِ بالعداوةِ والشركِ».

وقالَ ليثٌ، عن مجاهدٍ، قالَ: "يُظاهِرُ الشيطانَ على معصيةِ اللَّهِ؛ يعينُه

وقالَ زيدُ بن أسلم: «ظهيراً؛ أي: موالياً».

والمعنى: أنَّه يُوالي عدوَّه على معصيتِهِ والشركِ به، فيكونُ مع عدوُّهِ معيناً له على مساخطِ ربّهِ.

# اللَّهِ لعبدِهِ المؤمن: اللَّهِ لعبدِهِ المؤمن:

فالمعيّةُ الخاصّةُ التي للمؤمنِ مع ربِّهِ وإِلهِهِ قد صارتْ لهذا الكافرِ

<sup>(</sup>١) كما في قولِهِ تعالى: ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَيْكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُلِحُونَ﴾ [المجادلة: ٢٢].

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الطبري» (٢٦/١٩ ـ ٢٧)، و«الدرّ المنثور» (٦/٢٦٧).

والفاجرِ مع الشيطانِ ومع نفسِهِ وهواه وقربانِهِ، ولهذا صَدَّرَ الآيةَ بقولِهِ: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُ ۗ [الفرقان: ٥٥].

وهذه العبادةُ هي الموالاةُ والمحبّةُ والرِّضا بمعبوديَّتِهم المتضمَّنةِ لمعيَّتِهم الخاصّةِ، فظاهَرُوا أَعداءَ اللَّهِ على مُعاداتِهِ ومخالفتِهِ ومَساخطِهِ، بخلافِ وليَّهِ سبحانَه، فإنّه معه على نفسِهِ وشيطانِهِ وهواه.

وهذا المعنى من كنوزِ القرآنِ لِمَنْ فَهِمَهُ وعَقَلَه. وباللَّهِ التوفيقُ.









# ا فَضَّكُ [ أهل الهدى وأهل الضلال]

قَالَ تَعِالَ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾ [الأنعام: ٥٥]، وقالَ: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ، مَا تَوَلَّى ﴾ الآية [النساء: ١١٥].

واللَّهُ تعالى قد بَيَّنَ في كتابِهِ سبيلَ المؤمنينَ مفصَّلةً، وسبيلَ المجرمينَ مفصَّلةً، وعاقبةَ هؤلاءِ مُفَصَّلةً، وأعمالِ هؤلاءِ مُفَصَّلةً، وأعمالِ هؤلاءِ مُفَصَّلةً، وأولياءَ هؤلاءِ، وخِذْلانَه لهؤلاءِ وتوفيقَه لهؤلاءِ، وخِذْلانَه لهؤلاءِ وتوفيقَه لهؤلاءِ، والأسباب التي خذل بها هؤلاء.

### السّبيلين: السّبيلين:

وجَلَّى سبحانَه الأمرين في كتابِهِ وكَشَفَهما وأُوضَحَهما وبيَّنهما غايةَ البيانِ حتَّى شاهَدَتْهُما البصائرُ كمشاهدةِ الأبصارِ للضياءِ والظلام.

فالعالِمونَ باللَّهِ وكتابِهِ ودينِهِ عرفوا سبيلَ المؤمنينَ معرفةً تفصيليَّةً، وسبيلَ المجرمين معرفةً تفصيليَّةً، فاستبانتُ لهم السبيلانَ، كما يستبينُ للسالكِ الطريقُ الموصلُ إلى الهَلَكة.

فهؤلاءِ أعلمُ الخلقِ، وأنفعُهم للنَّاسِ، وأنصحُهم لهم، وهم الأدِلَّاءُ الهُداةُ.

#### الصحابة: الصحابة:

وبذلك بَرَزَ الصحابةُ على جميعِ مَن أتى بعدَهم إلى يومِ القيامةِ، فإنّهم نشأوا في سبيلِ الضلالِ والكفرِ والشركِ والسُّبُلِ الموصلةِ إلى الهلاكِ، وعرفوها مُفَصَّلةً، ثمَّ جاءَهم الرَّسولُ فأخرجهم من تلكَ الظلماتِ إلى سبيلِ

الهدى وصراطِ اللَّهِ المستقيمِ؛ فخرجوا من الظلمةِ الشديدةِ إلى النُّورِ التامِّ، ومن الشِّركِ إلى التوحيدِ، ومن الجهلِ إلى العلمِ، ومن الغَيِّ إلى الرَّشادِ، ومن الظلمِ إلى العدلِ، ومن الحيْرةِ والعَمَىٰ إلى الهدى والبصائرِ؛ فعرفوا مقدارَ ما نالوهُ وظَفِروا به، ومقدارَ ما كانوا فيه؛ فإنَّ الضدَّ يُظهِرُ حُسْنَه الضدُّ، وإنّما تتبيّنُ الأشياءُ بأضدادِها، فازدادوا رغبةً ومحبّةً فيما انتقلوا إليه، ونفرةً وبغضاً لما انتقلوا عنه، وكانوا أحبَّ النَّاسِ في التوحيدِ والإيمانِ والإسلامِ، وأبغضَ النَّاسِ في ضدِّه، عالِمينَ بالسبيلِ على التفصيل.

#### المجرمين وسبيل المؤمنين: المؤمنين:

وأمّا من جاء بعد الصحابة؛ فَمِنْهم مَن نشأ في الإسلام غيرَ عالم تفصيلَ ضدّه، فالتبسَ عليه بعضُ تفاصيل سبيلِ المؤمنين بسبيلِ المجرمين، فإنَّ اللَّبْسَ إِنّما يقعُ إِذَا ضَعُفَ العلمُ بالسبيلين أو أحدِهما؛ كما قالَ عمرُ بن الخطّابِ: «إِنّما تُنقَضُ عُرَى الإسلامِ عروةً عروةً إذا نشأ في الإسلامِ مَنْ لم يعرفِ الجاهليّة».

وهذا من كمالِ علم عمر ﴿ عَلَيْهُ ؛ فإنّه إِذَا لَم يعرفِ الْجَاهُلَيَّة وحُكمَهَا ـ وهو كلُّ ما خالفَ ما جاء به الرَّسولُ ﷺ ـ فإِنّه من الجاهليّة ؛ فإنّها منسوبةٌ إلى الجهل، وكلُّ ما خالفَ الرَّسولَ فهو من الجهلِ .

فَمَنْ لَم يَعْرَفْ سَبِيلَ المجرمين ولم تَسْتَبِنْ لَه؛ أُوشُكَ أَنْ يَظَنَّ في بَعْضِ سَبِيلِهِم أَنِّها من سَبِيلِ المؤمنين (١).

كما وقع في هذه الأُمّةِ من أُمورٍ كثيرةٍ في بابِ الاعتقادِ والعلمِ والعملِ هي من سبيلِ المجرمين والكفّارِ وأعداءِ الرُّسلِ، أدخلها مَنْ لم يعرفُ أنّها من

<sup>(</sup>۱) فالواجبُ: تميَّزُ المؤمنين في منهجِهم، وعقيدتِهم، وسَمْتِهم، وأُخلاقِهم، وظاهرِهم، والخَبْطُ بين وباطنِهم؛ حتى لا يختلطَ أيُّ من ذلك بنقيضِهِ، فيقع الخَلْط بين السَّبيليْن، والخَبْطُ بين المنهجين.

سبيلِهم في سبيلِ المؤمنينَ، ودعا إليها وكفَّرَ مَن خالفَها، واستحلَّ منه ما حرّمه اللَّهُ ورسولُه؛ كما وقعَ لأكثرِ أهلِ البدعِ؛ من الجهميّةِ والقدَريّةِ والخوارج والرَّوافضِ وأشباهِهم ممّن ابتدعَ بدعةً ودعا إليها وكفَّرَ مَن خالفَها.

والنَّاسُ في هذا الموضع أربعُ فرقٍ:

الفرقةُ الأُولى: مَن استبانَ له سبيلُ المؤمنين وسبيلُ المجرمين على التفصيلِ علماً وعملاً، وهؤلاءِ أعلمُ الخلقِ.

الفرقة الثانية: مَن عميت عنه السبيلانِ من أشباهِ الأنعامِ، وهؤلاءِ بسبيلِ المجرمين أحضَرُ ولها أسلَكُ.

الفرقة الثالثة: مَن صرف عنايته إلى معرفة سبيلِ المؤمنين دونَ ضدّها؟ فهو يعرف ضدّها من حيثُ الجملةُ والمخالفةُ، وأنَّ كلَّ ما خالف سبيلَ المؤمنينَ فهو باطلٌ، وإنْ لم يتصوَّرْهُ على التفصيلِ؛ بل إذا سمعَ شيئاً ممّا خالف سبيلَ المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يَشْغَلْ نفسه بفهمِهِ ومعرفةِ وجهِ بطلانِهِ، وهو بمنزلةِ مَن سَلِمَتْ نفسُه من إرادةِ الشهواتِ ولم تخطُرْ بقلبِه، ولم تَذْعُهُ إليها نفسُه، بخلافِ الفرقةِ الأولى؛ فإنّهم يعرفونَها وتميلُ إليها نفوسُهم ويُجاهدونها على تركِها للّهِ.

وقد كتبوا إلى عمرَ بن الخطّابِ يسألونَه عن هذهِ المسألةِ أَيّهما أَفضلُ: رجلٌ لم تخطرُ له الشهواتُ ولم تمرَّ ببالِهِ، أو رجلٌ نازعتْهُ إليها نفسُه فتركها للَّهِ؟ فكتبَ عمر: «إِنّ الذي تشتهي نفسُهُ المعاصي ويتركُها للَّهِ رَجَّكِى: من ﴿ الّذِي اللّهِ مَعْفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴾ [الحجرات: ٣]».

وهكذا مَنْ عَرَفَ البدَعَ والشركَ والباطلَ وطُرُقَه فأبغضَها لله وحَذِرَها وحَذَّرَ منها ودفعَها عن نفسِهِ ولم يَدَعُها تَخْدِشُ وجهَ إِيمانِهِ، ولا تُورِثُه شُبهةً ولا شكًا؛ بل يزدادُ بمعرفتِها بصيرة في الحقِّ ومحبة له، وكراهة لها ونُفرة عنها، أفضلُ ممّن لا تخطرُ ببالِهِ ولا تمرُّ بقلبِهِ؛ فإنَّه كلَّما مرَّتْ بقلبِهِ وتصوَّرتْ له ازدادَ محبّة للحقِّ ومعرفة بقدرِهِ وسروراً به، فيقوى إيمانُه به.

كما أَنَّ صاحبَ خواطرِ الشهواتِ والمعاصي كلّما مرَّتْ به فرغبَ عنها إلى ضدِّها؛ ازدادَ محبّةً لضدِّها ورغبةً فيه وطلباً له وحرصاً عليه.

فما ابتلى اللَّهُ سبحانَه عبدَه المؤمنَ بمحبّةِ الشهواتِ والمعاصي وميلِ نفسِهِ إليها، إلّا ليسوقَه بها إلى محبّةِ ما هو أفضلُ منها وخيرٌ له وأنفعُ وأدْوَمُ، وليجاهدَ نفسَه على تركِها له سبحانَه، فتورثُه تلكَ المجاهدةُ الوصولَ إلى المحبوبِ الأعلى، فكلما نَازَعَتْهُ نفسُه إلى تلكَ الشَّهواتِ واشتدّتْ إرادتُه لها وشوقُهُ إليها؛ صَرَفَ ذلك الشَّوقَ والإرادةَ والمحبّةَ إلى النوعِ العالى الدَّائمِ، فكانَ طلبُهُ له أشدً، وحرصُه عليه أتمَّ، بخلافِ النَّفسِ الباردةِ الخاليةِ من ذلك؛ فإنها وإنْ كانت طالبةً لِلأعلىٰ؛ لكنْ بينَ الطلبينِ فرقٌ عظيمٌ، ألا ترى أنَّ مَنْ مشى إلى محبوبِهِ على الجمرِ والشوكِ، أعظمُ ممّن مشى إليه راكباً على النجائب! (١٠).

فليسَ مَن آثرَ محبوبَه مع منازعةِ نفسِهِ كمن آثرَه مع عدمِ منازعتِها إلى غيرِهِ، فهو سبحانَه يبتلي عبدَه بالشهواتِ؛ إِمّا حجاباً له عنه، أو حاجباً له يوصلُه إلى رضاه وقربِهِ وكرامتِهِ.

الفرقة الرابعة: فرقة عرفت سبيلَ الشرِّ والبدعِ والكفرِ مُفَصَّلَةٌ، وسبيلَ المؤمنينَ مُجْمَلَة؛ وهذا حالُ كثيرٍ ممّن اعتنى بمقالاتِ الأُممِ ومقالاتِ أهلِ البدعِ، فعرفَها على التفصيلِ ولم يعرف ما جاء به الرَّسولُ ﷺ كذلك؛ بل عرفَه معرفة مجملة وإنْ تفصَّلتْ له في بعضِ الأشياءِ، ومَنْ تأمّل كتبَهم رأى ذلك عياناً.

وكذلكَ مَنْ كانَ عارفاً بطرقِ الشرِّ والظلمِ والفسادِ على التفصيلِ سالكاً لها ـ إذا تابَ ورجعَ عنها إلى سبيلِ الأبرارِ ـ يكونُ علمُه بها مجملاً غيرَ عارفِ بها على التفصيلِ معرفةَ مَنْ أَفنى عمرَه في تصرُّفِها وسلوكِها.

<sup>(</sup>١) النجائب: هي الإبل.

والمقصودُ: أَنَّ اللَّهَ سبحانَه يحبُّ أَنْ تُعرَفَ سبيلُ أَعدائِهِ لِتُجْتَنَبَ وتُسلَكَ. وتُبغَضَ، كما يحبُّ أَنْ تُعرَفَ سبيلُ أوليائِهِ لتُحَبَّ وتُسلَكَ.

وفي هذه المعرفة من الفوائدِ والأسرارِ ما لا يعلمُهُ إِلَّا اللَّهُ؛ من معرفةِ عمومِ ربوبيّتِهِ سبحانَه وحكمتِهِ، وكمالِ أسمائِهِ وصفاتِهِ وتعلُّقِها بمتعلّقاتِها، واقتفائِها لآثارِها وموجباتِها، وذلك من أعظمِ الدَّلالةِ على ربوبيّتِه ومُلكِهِ وإلهيّتِهِ وجُبِّهِ وبُغضِهِ وثوابِه وعِقابِهِ.

واللَّهُ أعلمُ.

#### بين الأولياء والخُصَماء:

أربابُ الحوائجِ على بابِ الملِكِ يسألونَ قضاءَ حوائِجِهم، وأولياؤُهُ المحبُّونَ له: الذينَ هو همُّهم ومرادُهم؛ جُلَساؤهُ وخواصُّهُ، فإذا أرادَ قضاءَ حاجةِ واحدٍ من أولئك؛ أذِنَ لبعضِ جلسائِهِ وخاصتِهِ أَنْ يشفعَ فيه رحمةً له وكرامةً للشافع، وسائرُ النَّاسِ مطرودونَ عن البابِ مضروبونَ بسِياطِ البُعدِ.











# ﴿ فَظُلُّ / [كراهيةُ العبدِ ومحبَّتُهُ]

قُولُه تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلِيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرَّهُ لَكُمٌّ وَعَسَىٰ أَن تَكَرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ أَعْسَنَ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَسْلُمُ وَأَنشُر لَا تَعْلَمُوك @﴾ [البقرة: ٢١٦]، وقولُه ﷺ: ﴿فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْتًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيدِ خَيْرًا كَيْرًا ﴾ [النساء: ١٩]:

**فالآيةُ الأُولى:** في الجهادِ الذي هو كمالُ القوةِ الغضبيّةِ.

والثانيةُ: في النكاح الذي هو كمالُ القوّةِ الشهوانيّةِ.

فالعبدُ يكرهُ مواجهةَ عدوِّهِ بقوَّتِهِ الغضبيّةِ خشيةً على نفسِهِ منه، وهذا المكروة خيرٌ له في معاشِهِ ومعادِهِ، ويُحِبُّ الموادعة والمُتارَكة، وهذا المحبوبُ شرٌّ له في معاشِه ومعادِهِ.

وكذلك يكرهُ المرأةَ لوصفٍ من أوصافِها، وله في إمساكِها خيرٌ كثيرٌ لا يعرفُه، ويحبُّ المرأةَ لوصفٍ من أوصافِها، وله في إِمساكِها شرٌّ كثيرٌ لا يعرفه.

فالإنسانُ كما وصفَه به خالقُه (ظَلومٌ جَهولٌ)(١)، فلا ينبغي أن يَجعلَ المعيارَ على ما يضرُّهُ وينفعُهُ ميلَه وحبَّهُ ونُفْرتَه وبغضَه؛ بل المعيارُ على ذلك ما اختارَه اللَّهُ له بأمرهِ ونهيه.

فأنفعُ الأشياءَ له على الإطلاق طاعةُ ربِّهِ بظاهرِهِ وباطنِهِ، وأضرُّ الأشياءِ عليه على الإطلاقِ معصيتُهُ بظاهرهِ وباطنِهِ، فإذا قامَ بطاعتِهِ وعبوديّتِهِ مخلصاً له، فكلُّ ما يجري عليه ممّا يكرهُهُ يكونُ خيراً له، وإذا تخلَّى عن طاعتِهِ وعبوديّتِهِ فكلُّ ما هو فيه من محبوبِ هو شرٌّ له.

<sup>(</sup>١) كما في سورة الأحزاب: ٧٢.

فَمَنْ صحَّتْ له معرفةُ ربِّهِ والفقهُ في أسمائِهِ وصفاتِهِ، عَلِمَ يقيناً أَنَّ المَكروهاتِ التي تصيبُه، والمِحَنَ التي تنزلُ به؛ فيها ضروبٌ من المصالحِ والمنافعِ التي لا يُحصيها علمُه ولا فكرتُه؛ بل مصلحةُ العبدِ فيما يكرهُ أعظمُ منها فيما يحبُ.

# النَّظر إلى نتائج الأُمور:

فعامّةُ مصالحِ النَّفوسِ في مكروهاتِها، كما أنَّ عامّةَ مضارّها وأسبابِ هَلَكتِها في محبوباتِها؛ فانظرْ إلى غارس جنّة من الجنّاتِ خبيرِ بالفلاحةِ غَرَسَ جَنّة، وتعاهدَها بالسَّقي والإصلاحِ حتى أثمرتُ أشجارُها، فأقبلَ عليها يفصلُ أوصالها ويقطعُ أغصانَها؛ لعلمِهِ أنّها لو خُلِّيَتْ على حالِها لم تَطِبْ ثمرتُها، فيُطّعِّمُها من شجرةِ طيّبةِ الثمرةِ، حتى إذا الْتحَمّتْ بها واتَّحَدَتْ وأعطتْ ثمرتَها؛ أقبلَ يُقلّمُها ويقطعُ أغصانَها الضعيفةَ التي تُذهِبُ قوتَها، ويُذيقُها ألمَ القطعِ والحديدِ لمصلحتِها وكمالِها؛ لتصلُحَ ثمرتُها أنْ تكونَ بحضرةِ الملوكِ، ثمَّ يدعُها ودواعيَ طبعِها من الشُّرْبِ كلَّ وقتٍ؛ بل يعطّشُها وقتاً ويسقيها وقتاً، وأن ذلكَ أنضرَ لورقِها وأسرعَ لنباتِها، ثمَّ ولا يتركُ الماءَ عليها دائماً، وإنْ كانَ ذلكَ أنضرَ لورقِها وأسرعَ لنباتِها، ثمَّ يعْمِدُ إلى تلكَ الزينةِ التي زُيِّنَتْ بها من الأوراقِ فَيُلقي عنها كثيراً منها؛ لأنَّ تلكَ الزينةِ تحُولُ بينَ ثمرتِها وبينَ كمالِ نُضجِها واستوائِها ـ كما في شجرِ تلكَ الزينةِ ونحوهِ ـ؛ فهو يقطعُ أعضاءَها بالحديدِ، ويُلقي عنها كثيراً من زينتِها، وذلكَ عينُ مصلحتِها، فلو أنّها ذاتُ تميزٍ وإدراكِ كالحيوانِ؛ لتَوهَمَتْ أنَّ ذلكَ إنسادٌ لها وإضرارٌ بها! وإنّما هو عينُ مصلحتِها.

وكذلكَ الأَبُ الشفيقُ على ولدِهِ العالمُ بمصلحتِهِ، إِذَا رأى مصلحتَه في إِخراجِ الدَّمِ الفاسدِ عنه؛ بَضَعَ جلدَه (١) وقطعَ عروقَه وأذاقَه الأَلمَ الشديدَ، وإِنْ رأى شفاءَهُ في قطعِ عضوٍ من أعضائِه أَبانَه عنه (٢)، كلُّ ذلكَ رحمةً به وشفقةً عليه.

<sup>(</sup>١) أي: شَقَّه.

وإِنْ رأى مصلحتَه في أَنْ يُمسكَ عنه العطاءَ لم يُعْطِهِ ولم يُوسِّعْ عليه؛ لعلمِهِ أَنَّ ذلكَ أكبرُ الأسبابِ إلى فسادِهِ وهلاكِهِ، وكذلكَ يمنعُه كثيراً من شهواتِهِ؛ حِمْيةً له ومصلحةً لا بخلاً عليه.

فأحكمُ الحاكمينَ وأرحمُ الرَّاحمين وأعلمُ العالمينَ، الذي هو أرحمُ البيعادِهِ منهم بأنفسِهم ومن آبائِهم وأمهاتِهم، إذا أنزلَ بهم ما يكرهونَ كانَ خيراً لهم من أنْ لا ينزلَه بهم، نظراً منه لهم وإحساناً إليهم ولُطفاً بهم، ولو مُكُنوا من الاختيارِ لأنفسِهم لَعجزوا عن القيامِ بمصالحِهم علماً وإرادةً وعملاً، لكنه سبحانَه تولّى تدبيرَ أمورِهم بموجبِ علمِهِ وحكمتِهِ ورحمتِهِ، أحبّوا أمْ كرهوا، فعرفَ ذلكَ الموقنونَ بأسمائِهِ وصفاتِهِ فلم يتهموه في شيء من أحكامه، وخفى فعرفَ ذلك على الجهال به وبأسمائه وصفاته، فنازعوهُ تدبيرَه، وقدحوا في حكمتِه ولم ينقادوا لحكمه، وعارضوا حكمَه بعقولِهم الفاسدةِ وآرائِهم الباطلةِ وسياساتِهم الجائرةِ، فلا لربّهم عرفوا ولا لمصالحِهم حَصَّلوا.

واللَّهُ الموفِّقُ.

ومتى ظفرَ العبدُ بهذهِ المعرفةِ؛ سكنَ في الدُّنيا قبلَ الآخرةِ في جنّةٍ لا يشبهُ نعيمها إِلّا نعيمُ جنّةِ الآخرةِ؛ فإِنّه لا يزالُ راضياً عن ربّهِ، والرّضا جنّةُ الدُّنيا(١) ومُستراحُ العارفين، فإِنّه طِيْبُ النَّفسِ بما يجري عليها من المقاديرِ التي هي عَيْنُ اختيارِ اللَّهِ له، وطَمْأنينتُها إلى أحكامِهِ الدينيّةِ، وهذا هو الرّضا باللَّهِ ربّا وبالإسلام ديناً وبمحمّدٍ رسولاً، وما ذاق طعمَ الإيمانِ من لم يَحْصلُ له ذلك.

وهندا الرِّضا هو بحسبِ معرفتِهِ بعدلِ اللَّهِ وحكمتِهِ ورحمتِهِ وحُسنِ الحتيارِهِ، فكلما كانَ بذلكَ أعرف كانَ به أرضى، فقضاءُ الرَّبِ سبحانَه في عبدِهِ دائرٌ بينَ العدلِ والمصلحةِ والحكمةِ والرَّحمةِ، لا يخرجُ عن ذلكَ ألبتةَ، كما قالَ ﷺ في الدَّعاءِ المشهورِ: «اللهمَّ الإِنّي عبدُكَ ابنُ عبدِكَ ابنُ أَمتِك، ناصيتي

<sup>(</sup>١) رَحِمَ اللَّهُ شيخَ الإِسلام ابنَ تيميّة القائل ـ فيما اشتهر عنه ـ: «أَنا جنْتي في صَدْري، أَينما رُحْتُ فهي معي...».

بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حُكمُكَ، عدلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسم هو لكَ، سمَّيْتَ به نفسكَ، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمْتَه أحداً من خلقِك، أو استأثرت به في علمِ الغيبِ عندَكَ، أَنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءً حَزَني، وذهابَ هَمِّي وغمِّي. ما قالَها أحدُ قطُّ إِلّا أذهبَ اللَّهُ همَّهُ وغمَّه وأَبْدَلَه مكانَه فرجاً»، قالوا: أفلا نتعلَّمُهنَّ يا رسولَ اللَّهِ؟! قالَ: «بلي! ينبغي لمن يسمعُهنَّ أَنْ يتعلمَهنَّ» (١).

والمقصودُ قولُهُ: «عدلٌ في قضاؤك»، وهذا يتناولُ كلَّ قضاءٍ يقضيهِ على عبدِهِ، من عقوبةٍ أو ألم وسببِ ذلك، فهو الذي قضى بالسببِ وقضى بالمسبَّبِ، وهو عَدْلٌ في هذا القضاءِ، وهذا القضاءُ خيرٌ للمؤمنِ، كما قال عَيْدُ: «والذي نفسي بيدِهِ لا يقضي اللَّهُ للمؤمنِ قضاءً إلّا كانَ خيراً له، وليسَ ذلك إلّا للمؤمنِ»(٢).

فسألتُ شيخَنا (٢): هل يدخلُ في ذلكَ قضاءُ الذنبِ؟

فقال: نعم؛ بشرطِهِ.

فأجملَ في لفظةِ «بشرطِه» ما يترتَّبُ من الآثارِ المحبوبةِ للَّهِ؛ من التوبةِ والأنكسارِ والنَّدمِ والخضوعِ والذُّلِّ والبكاءِ، وغيرِ ذلك.

<sup>(</sup>١) حديثٌ صحيح؛ تقدَّمَ تخريجُهُ (ص٤٥).

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية \_ واللَّهُ أعلم \_ بالمعنى، وقد وَرَدَ الحديثُ بألفاظٍ أُخَرَ عن ثلاثةٍ من الصحابةِ:

أَوَّلاً: حديث أنس بن مالك عند أحمد (٣/١١٧ و١٨٤)، وَأَبِي يعلى (٤٣١٣)، وابن حبان (٧٢٨) بسند صحيح.

ثانياً: حديث صُهيب: عند مسلم (٢٩٩٩)، وغيره.

ثالثاً: حديث سعد بن أبي وقّاص: رواه أحمد (١٧٣ و١٧٨ و١٨٢)، والطيالسي في «المسند» (ص٢٩)، وعبد الرزّاق (١١/)، والبزار (٣١١٦)، وعبد الرزّاق (١١/)، بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) هو شيخ الإِسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى.









# ﴿ فَظُلُّ ] تفسيرُ ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ ﴾]

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكَرَّهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦]:

في هذه الآيةِ عدّةُ حِكم وأسرارٍ ومصالحَ للعبدِ:

فإنَّ العبدَ إذا علمَ أنَّ المكروة قد يأتي بالمحبوبِ، والمحبوبَ قد يأتي بالمكروهِ، لم يأمَنْ أنْ تأوافيَه المضرَّةُ من جانبِ المسرَّةِ، ولم ييأسُ أنْ تأتيَه المسرَّةُ من جانبِ المضرَّةِ؛ لعدمِ علمِهِ بالعواقبِ؛ فإنَّ اللَّهَ يعلمُ منها ما لا يعلمُهُ العبدُ.

[و] أوجبَ له ذلك أموراً:

#### ا امتثال الأمر:

منها: أنَّه لا نَفَعَ له من امتثالِ الأمرِ، وإن شقَ عليه في الابتداء؛ لأنَّ عواقبَه كلَّها خيراتٌ ومسرّاتٌ ولذّاتٌ وأفراحٌ، وإنْ كرهته نفسُه فهو خيرٌ لها وأنفعُ.

وكذلك لا شيء أضرُّ عليه من ارتكابِ النهي، وإِنْ هَوِيَتْهُ نفسُه ومالت إليه؛ فإِنَّ عواقبَه كلَّها آلامٌ وأحزانٌ وشرورٌ ومصائبُ، وخاصيَّةُ العقلِ تحمُّلُ الألمِ اليسيرِ لِما يُعْقِبُه من اللذةِ العظيمةِ والخيرِ الكثيرِ، واجتنابُ اللذةِ اليسيرةِ لِما يُعْقِبُها من الألم العظيم والشرِّ الطويلِ.

فَنَظَرُ الجاهلِ لا يجاوزُ المباديَ إلى غاياتِها، والعاقلُ الكَيِّسُ دائماً ينظرُ إلى الغاياتِ من وراءِ ستورِ مبادِيها، فيرى ما وراءَ تلكَ السُّتورِ من الغاياتِ المحمودةِ والمذمومةِ، فيرى المناهيَ كطعامٍ لذيذٍ قد خُلِطَ فيه سُمُّ قاتلٌ، فكلما دعتُه لذَّتُه إلى تناولِهِ نهاه ما فيه من السمِّ، ويرى الأوامرَ كدواءِ كريِه المذاقِ



مُفْضِ إِلَى العافيةِ والشفاءِ، وكلّما نهاه كراهةُ مذاقِهِ عن تناولِهِ أَمَرَهُ نفعُه بالتناولِ.

ولكنُ هذا يحتاجُ إِلَى فضلِ علم تُدرَكُ به الغاياتُ من مبادِيها، وقوّةِ صبرٍ يُوطِّنُ به نفسَه على تحمُّلِ مشقّةِ الطريقِ لِمَا يؤمِّلُ عندَ الغايةِ؛ فإذا فقدَ اليقينَ والصبرَ تعذَّرَ عليه ذلك، وإذا قويَ يقينُه وصبرُه هانَ عليه كلُّ مشقّةٍ يتحمَّلُها في طلبِ الخيرِ الدائم واللذةِ الدائمةِ.

## التفويض إلى اللَّهِ:

ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتضي من العبدِ التفويضَ إلى مَنْ يعلمُ عواقبَ الأُمورِ، والرِّضا بما يختارُهُ له ويقضيه له؛ لما يرجو فيه من حُسنِ العاقبةِ.

ومنها: أنَّه لا يقترحُ على ربِّهِ، ولا يختارُ عليه، ولا يسألُه ما ليسَ له به علمٌ؛ فلعلَّ مضرَّتَه وهلاكَه فيه وهو لا يعلمُ! فلا يختارُ على ربِّهِ شيئاً؛ بل يسألُه حسنَ الاختيارِ له، وأنْ يُرَضِّيَه بما يختارُه، فلا أنفعَ له من ذلك.

ومنها: أنّه إذا فوَّضَ إلى ربِّهِ، ورضي بما يختارُه له؛ أمدَّه فيما يختارُه له بالقوّةِ عليه والعزيمةِ والصبرِ، وصَرَفَ عنه الآفاتِ التي هي عُرْضَةُ اختيارِ العبدِ لنفسِه، وأراهُ من حُسنِ عواقبِ اختيارِهِ له ما لم يكن ليصلَ إلى بعضِه، بما يختارُه هو لنفسِه.

### الله تفريغ القلبِ من الشُّواغل:

ومنها: أنَّه يُريحُه من الأفكارِ المُتْعِبةِ في أنواعِ الاختياراتِ، ويُفَرِّغُ قلبَه من التقديراتِ والتدبيراتِ التي يصعدُ منها في عَقَبةٍ وينزلُ في أُخرى، ومع هذا فلا خروجَ له عمّا قُدِّرَ عليه، فلو رَضِيَ باختيارِ اللَّهِ أَصابَه القَدَرُ وهو محمودٌ مشكورٌ ملطوفٌ به فيه؛ وإلّا جرى عليه القَدَرُ وهو مذمومٌ غيرُ ملطوفٍ به فيه؛ لأنَّه مع اختيارِهِ لنفسِهِ.

ومتى صحَّ تفويضُه ورضاهُ؛ اكتنفَهُ في المقدورِ العطفُ عليه، واللطفُ به، فيصيرُ بينَ عطفِهِ ولُطفِهِ، فعطفُهُ يَقيهِ ما يَحْذَرُه، ولُطفُهُ يهوِّنُ عليه ما قدَّرَهُ. إذا نَفَذَ القدرُ في العبدِ كانَ من أعظمِ أسبابِ نُفوذِهِ تحيُّلُه في ردِّهِ، فلا أنفعَ له من الاستسلامِ، وإلقاءِ نفسِهِ بينَ يدي القَدَر طريحاً كالمَيْتَةِ؛ فإنَّ السَّبُعَ لا يرضى بأكُل الجِيَفِ!











## الجهادُ الأكبر... جهادُ الهوى]

قالَ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهَدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَّا ﴾ [العنكبوت: ٦٩]. علَّقَ سبحانَه الهداية بالجهادِ؛ فأكملُ النَّاسِ هدايةً أعظمُهم جهاداً.

وأَفرضُ الجهادِ: جهادُ النَّفسِ وجهادُ الهوى، وجهادُ الشيطانِ وجهادُ الشيطانِ وجهادُ الدُّنيا؛ فمَنْ جاهدَ هذه الأربعةَ في اللَّهِ، هداهُ اللَّهُ سُبُلَ رضاه الموصلة إلى جتّيهِ، ومنْ تَرَكَ الجهادَ فاتَهُ من الهدى بحسبِ ما عطَّلَ من الجهادِ.

قالَ الجُنيد<sup>(۱)</sup>: «والذين جاهدوا أهواءَهم فينا بالتوبةِ لنهديَنهم سُبُلَ الإِخلاصِ، ولا يتمكّنُ من جهادِ عدوِّهِ في الظاهرِ إِلّا مَنْ جاهدَ هذهِ الأعداء باطناً، فمَن نُصِرَ عليها نُصِرَ على عدوِّه، ومَنْ نُصِرَتْ عليه نُصِرَ عليه عدوُّه».



<sup>(</sup>١) توفّى سنة (٢٩٨هـ)، ترجمتُه في احلية الأولياء؛ (١٠/ ٢٥٥).

مِنْ أقوالِهِ: «عِلْمُنا مضبوطٌ بالكتابِ والسنّةِ، مَن لم يحفظ الكتابَ ويكتب الحديثَ، ولم يتفقّه، لا يُقتدى بهِ».

وقَالَ مرَّةً: ﴿عِلْمُنَا مُشَبَّكٌ بِحِدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

كذا في اسير أعلام النبلاءِ، (١٤/ ٦٧).









# ا فَظُلُ [دعاءُ أَيّوب اللَّهِ]

قولُه تعالى: ﴿ ﴿ وَأَنْوَبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ الرَّحِمِينَ ﴿ الْانبِياء: ٨٣]:

جمع في هذا الدعاء بينَ حقيقةِ التوحيدِ، وإظهارِ الفقرِ والْفَاقةِ إلى ربِّهِ، ووجودِ طَعْمِ المحبّةِ في التملُّقِ له، والإقرارِ له بصفةِ الرَّحمةِ، وأنَّه أرحمُ الرَّاحمين، والتوسلِ إليه بصفاتِهِ سبحانَه، وشدِّةِ حاجتِهِ هو وفقرِه.

ومتى وجدَ المُبْتَلي هذا كُشِفَتْ عنه بلواهُ.

وقد جُرِّبَ (١) أَنَّه مَن قالها سبعَ مرّاتٍ ـ ولا سيّما مع هذه المعرفةِ ـ كشفَ اللَّهُ ضُرَّه.



<sup>(</sup>۱) لا دليلَ على هذه التجربةِ من الكتابِ والسنّةِ؛ والأصلُ عدمُ التوسّعِ بالتجاربِ؛ لأنّها تفتحُ أبواباً لا نهايةً لها من الانحرافِ، والزَّلَلِ، والضلالِ!! وفي رسالتي «علاجُ المصروع بين المشروعِ والممنوع، مزيدُ بيانِ إِنْ شاءَ اللّهُ.









# فَظُلُ ] [تفسيرُ: ﴿أَنتَ وَلِيِّهِ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾]

قولُه تعالى عن يوسفَ نبيِّهِ أَنَّه قالَ: ﴿ أَنتَ وَلِيَّ ۚ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلۡحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١]:

جمعتُ هذه الدعوةُ الإقرارَ بالتوحيدِ، والاستسلامَ للرّبُ، وإظهارَ الافتقارِ إليه، والبراءةَ من مُوالاةِ غيرِهِ سبحانَه، وكونَ الوفاةِ على الإسلامِ أَجَلَّ غاياتِ العبدِ، وأنَّ ذلكَ بيدِ اللَّهِ لا بيدِ العبدِ، والاعتراف بالمعادِ، وطلبَ مرافقةِ السعداءِ (۱).



<sup>(</sup>١) قالَ العلّامة السعدي في "تفسيره" (٢٠/٤): "أَي: أَدِمْ عَلَيَّ الإِسلامَ، وثبُّتْني عليه حتّى تتوفّاني عليه. ولم يَكُن هذا دعاءً باستعجالِ الموتِ... وألحقني بالصالحين؛ من الأنبياءِ الأبرارِ، والأصفياءِ الأخيار».









## ﴿ فَضَلَّ ﴾ [تفسيرُ آية: ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا﴾]

قبولُه تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِدِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ شَ الله [الملك: ١٥]:

أَخبر سبحانَه أنَّه جعلَ الأرضَ ذَلُولاً مُنقادةً؛ للوطءِ عليها وحَفْرِها وشقُّها والبناءِ عليها، ولم يجعلُها مُستصعبَةً ممتنعةً على مَنْ أَرادَ ذلكَ منها.

وأُخبرَ سبحانَه أنَّه جعلها مِهاداً وفراشاً وبساطاً وقراراً وكِفاتاً.

وأُخبر أنّه دحاها وطَحاها، وأُخرجَ منها ماءَها ومرعاها، وثبّتها بالجبالِ، ونهجَ (١) فيها الفجاجَ والطرقَ، وأُجرى فيها الأَنهارَ والعيونَ، وباركَ فيها، وقدّر فيها أقواتُها:

ومِنْ بركتِها: أَنَّ الحيواناتِ كلُّها وأرزاقَها وأقواتَها تخرجُ منها.

ومِنْ بركتِها: أَنَّكَ تُودِعُ فيها الحَبَّ فتخرجُه لكَ أَضعافَ أَضعاف ما كانَ .

ومِن بركتِها: أَنَّها تحملُ الأَذى على ظهرِها وتُخْرِجُ لكَ من بطنِها أحسنَ الأَشياءِ وأَنفَعَها، فَتُوارِي منه كلَّ قبيح، وتُخرِجُ له كلَّ مليح.

ومِن بركتِها: أنَّها تسترُ قبائحَ العبدِ وفضلاتِ بدنِهِ وتُواريها، وتضمّه وتؤويه، وتُخرِجُ له طعامَه وشرابَه، فهي أحملُ شيءٍ للأذى، وأعودُه بالنَّفعِ. فلا كانَ من الترابِ(٢) خيرٌ منه، وأَبعدُ من الأَذى، وأَقربُ إِلى الخير.

<sup>(</sup>١) نهجَ؛ أي: أبانَ وأوضحَ. «المختار» (٦٨١).

<sup>(</sup>٢) كَأَنَّ في العبارةِ شيئاً ا

وكذا هي في «بدائع التفسير» (٤/٤٩٤)! وطبعات عدّة من «الفوائد»! ثُمَّ ظَهَرَ لي \_ بعد مُباحثة وتأمُّل \_ أنَّ مُرادَ المؤلِّفِ تَثَلثه: أنَّ الحاصلَ مِن التراب =

### الأرض: جَمَلٌ ذَلولٌ:

والمقصودُ: أنَّه سبحانَه جعلَ لنا الأرضَ كالجملِ الذَّلُولِ الذي كيفما يُقاد ينقادُ.

وحَسُنَ التعبيرُ بـ ﴿مَنَاكِبِهَا﴾ عن طرقِها وفجاجِها؛ لما تقدّمَ من وصفِها بكونِها ذَلُولاً؛ فالماشي عليها يطأُ على مناكبِها وهو أعلى شيءٍ فيها.

ولهذا فُسِّرتِ المناكبُ بالجبالِ، كمناكب الإِنسانِ؛ وهي أعاليه.

قالوا: وذلك تنبيةٌ على أنَّ المشيَ في سهولِها أيسرُ.

وقالت طائفةٌ: بل المناكبُ الجوانبُ والنَّواحي، ومنه مناكبُ الإِنسانِ لجوانبِهِ.

والذي يظهرُ أَنَّ المرادَ بالمناكبِ الأعالي، وهذا الوجهُ الذي يمشي عليه الحيوانُ هو العالي من الأرضِ دونَ الوجهِ المقابلِ له، فإنَّ سطحَ الكرةِ أعلاها والمشيُ إِنّما يقعُ في سطحِها، وحَسُنَ التعبيرُ عنه بِالمناكبِ؛ لما تقدّمَ من وصفِها بأنّها ذَلُولٌ.

ثمَّ أَمرَهُم أَنْ يأكلوا من رزقِهِ الذي أُودعَه فيها؛ فذلَّلَها لهم ووطَّأُها، وفتقَ فيها السُّبلَ والطرقَ التي يمشونَ فيها، وأُودعَها رزقَهم، فذكرَ تهيئةَ المسكنِ؛ للانتفاعِ والتقلُّبِ فيه بالذهابِ والمجيءِ والأَكْلِ ممّا أُودعَ فيه للسَّاكنِ.

#### 🕫 البعث والنشور:

ثمَّ نبّه بقولِهِ: ﴿وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾ على أنَّا في هذا المسكنِ غيرُ مستوطِنينَ ولا مُقِيعينَ؛ بل دخلناه عابري سبيلٍ، فلا يَحْسُنُ أَنْ نتخذَه وطناً ومستقرًا، وإنّما دخلناه للتزوَّدِ منه إلى دارِ القرارِ، فهو منزلُ عبورٍ لا مستقرّ حُبورٍ، ومعبرٌ وممرّ لا وطنٌ ومستقرّ.

<sup>=</sup> والناتجَ عنه لا يكونُ خيراً منه، وأبعدَ من الأذى، وأقربَ إلى الخيرِ؛ فالترابُ ـ بما خَلَقَه اللَّهُ فيه من خواص ـ هو خيرٌ ممّا يخرجُ منه وعنه.

#### ₡ دلائل التوحيد:

فتضمّنت الآيةُ الدَّلالةَ على ربوبيّتِهِ ووحدانيّتِهِ وقدرتِهِ وحكمتِهِ ولُطفِهِ، والتذكيرَ بنعَمِهِ وإحسانِهِ، والتحذيرَ من الرُّكونِ إلى الدنيا واتخاذِها وطناً ومستقرًا؛ بل نُسْرِعُ فيها السيرَ إلى دارِهِ وجنّتِهِ.

فللَّهِ مَا في ضمن هذه الآيةِ من معرفتِهِ وتوحيدِهِ والتذكيرِ بنعمِهِ، والحثُّ على السيرِ إليه والاستعدادِ للقائِهِ والقدومِ عليه، والإعلامِ بأنَّه سبحانَه يطوي هذه الدَّارَ كأنْ لم تكن، وأنّه يُحيي أهلَها بعدما أماتَهم وإليه النُّشورُ!











# التكاثر ] [تفسيرُ سورةِ التكاثرِ]

قولُه تعالى: ﴿أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞...﴾ إلى آخرِها [التكاثر: ١]: أُخلِصت هذه السورةُ للوعدِ والوعيد التهديدِ، وكفى بها موعظةً لِمَنْ عَقَلَها:

فقولُه تعالى: ﴿ أَلْهَنكُمُ ﴾؛ أي: شغَلَكم على وجه لا تُعْذرونَ فيه؛ فإنَّ الإلهاءَ عن الشيءِ هو الاشتغالُ عنه، فإنْ كانَ بقصدٍ فهو محلُّ التكليفِ، وإنْ كانَ بغيرِ قصدٍ \_ كقولِهِ ﷺ في الخَمِيصةِ: "إنّها أَلهتني آنفاً عن صلاتي "(1) كانَ صاحبُه معذوراً؛ وهو نوعٌ من النسيانِ، وفي الحديثِ: "فَلَهَا (٢) ﷺ عن الصبيّ "(٣)؛ أي: ذهل عنه، ويقالُ: لَهَا بالشيءِ؛ أي: اشتغلَ به، وَلَهَا عنه: إذا انصرفَ عنه.

واللهوُ: للقلبِ، واللعبُ: للجوارح؛ ولهذا يُجمَعُ بينهما.

## 

ولهذا كانَ قولُه: ﴿ أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿ أَبَالَغَ فِي الذَّمِّ مِن: شَغَلَكُم؛ فإنَّ العاملَ قد يستعملُ جوارِحَه بما يعملُ وقلبُه لاهِ به، فاللهو هو ذهولٌ وإعراض.

والتكاثرُ: تفاعلٌ من الكثرةِ؛ أي: مكاثرةُ بعضِكم لبعض.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٧٣)، ومسلم (٥٥٦) (٦٢) عن عائشة.

 <sup>(</sup>٢) قال ابنُ التّين: "رُوي: لَهِيَ - بوزن عَلِمَ - وهي اللغةُ المشهورةُ، وبالفتح: [لَهَا] لغةُ طيءه.

كذا في «فتح الباري» (١٠/٥٧٦)، وانظر: «مشارق الأنوار» (٣٦٣/١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦١٩١)، ومسلم (٢١٤٩) عن سهل بن سَعْدٍ.

وأُعرضَ عن ذكرِ المُكاثَرِ به إِرادةً لإِطلاقِهِ وعمومِهِ، وأَنَّ كلَّ ما يُكاثِرُ به العبدُ غيرَه ـ سوى طاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ وما يعودُ عليه بنفعِ معادِهِ ـ فهو داخلٌ في هذا التكاثرِ.

#### التكاثر: التكاثر:

فالتكاثرُ في كلِّ شيء؛ من مالٍ أو جاهٍ أو رياسةٍ أو نسوةٍ أو حديثِ (١) أو علم. ولا سيّما إذا لم يُحْتَجُ إليه (٢)، والتكاثر في الكتبِ والتصانيفِ (٣)، وكثرة المسائلِ وتفريعِها وتوليدِها.

والتكاثرُ: أَنْ يطلبَ الرَّجلُ أَنْ يكونَ أكثر من غيرِهِ! وهذا مذمومٌ إِلَّا فيما يُقرِّبُ إِلى اللَّهِ، فالتكاثرُ فيه منافسةٌ في الخيراتِ ومسابقةٌ إليها.

#### ⇔ هذا هو الباقى:

وفي "صحيح مسلم" (١) من حديث عبد الله بن الشّخير أنّه انتهى إلى النّبيّ ﷺ وهو يقرأ: ﴿ اللّهَاكُمُ التّكَاثُرُ ﴿ اللّهَ قَالَ: "يقولُ ابنُ آدمَ: مالي مالي، وهل لك من مالِك إلّا ما تصدّقتَ فأمضيتَ، أو أكلتَ فأفنيتَ، أو لبِستَ فأبليتَ؟!».



<sup>(</sup>١) مِن مثالِ ذلك ما ذكرَه الحافظُ الذهبيُّ في «سير أعلام النبلاء» (١٨٠/١٨) في ترجمة الحافظِ حمزةَ الكِنانيِّ، أنّه قال:

الغَرَّجتُ حديثاً واحداً عن النبيِّ عَلَيْهِ من نحوِ مئتي طريقٍ، فداخَلَني لذلكَ مِن الفَرَح غيرُ قليلٍ، وأُعْجِبْتُ بذلك، فرأيتُ يحيى بنَ معينِ في المنام! فقلتُ: يا أبا زكريا، خرجتُ حديثاً من مئتي طريق! فسكتَ عني ساعةً، ثمَّ قالَ: أخشى أَنْ تدخلَ تحتَ ﴿ الْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢) وهذا قَيْدٌ مهمٌ، فتنبه.
 ٢) وهذا قَيْدٌ مهمٌ، فتنبه.

<sup>(</sup>٤) (برقم: ۲۹٥۸).









## وَ فَظُلُ ] [تفسير أوائل سورةِ العنكبوت]

قالَ شيخُ الإِسلامِ - بحرُ العلومِ مفتي الفِرَقِ - أبو العبّاس أحمد ابن تيميّة (١) رحمه الله تعالى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ النّهِ ۞ أَحَيِبُ النّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَعُولُواْ مَامَتَا وَهُمْ لا يُغْتَنُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن مَبْلِهِمْ فَلَيْعَلَمَنَ اللّهُ الّذِيبَ صَدَقُواْ وَلِيَعْلَمَنَ الْكَذِيبِنَ ﴾ أَمْ حَيِبَ اللّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّتِاتِ أَن يَسْبِقُونًا سَاءً مَا يَعْكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَالَةَ اللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لَاَتِيعُ السّيّعِ الْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَنهَدَ فَإِنّمَا يُجَلِيمُ لِنقيبِهُ لِنقيبِهُ لِنقيبِهُ إِنَّ اللّهَ لَغَيْقُ عَنِ الْعَلَيدِينَ ۞ وَاللّذِينَ مَامَنُوا وَعِلْوا الصّلاحِينِ النّكَيْقِرَنَ عَنهُمْ سَيّعَانِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَخْسَنَ الّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصّيّنَا الْإِنسَانَ بِولِلدَّيهِ حُسْنًا وَإِن جَنهَدَ سَيّعانِهِمُ وَلَنجْزِينَهُمْ أَخْسَنَ اللّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصّيّنَا الْإِنسَانَ بِولِلدَّيْهِ حُسْنًا وَإِن جَنهَدَ سَيّعانِهِمُ وَلَنجْزِينَهُمْ أَخْسَنَ اللّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصّيّنَا الْإِنسَانَ بِولِيدَيهِ حُسْنًا وَإِن جَنهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَيْنِ مَا لَيْنُ مُولَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْلُونَ وَعَيلُوا الصّلِحْتِ لَذُخْتِلْهُمْ فِي الصّلاحِينَ ۞ وَمِن النّاسِ مَن يَقُولُ وَاللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْلُ وَلَيْنَ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ إِمَا فِي صُدُودِ الْعَالَمِينَ ۞ وَلِينَ جَلّهُ اللّهُ وَلَيْنِ مَا أَوْ وَلَيْلُونَ إِنّا صُكُنًا مَعَكُمُ أَلُو لَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُودِ الْعَالَمِينَ ۞ وَلِيعَلَمَنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْلُونَ إِنّا صُكُنّا مَعَكُمُ أَلُو لَيْسَالُولَ اللّهُ عَلَى وَلِيلًا عَلَى اللّهُ عِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

وقالَ اللَّهُ تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَكَةَ وَلَمْنَا يَأْتِكُم مَّثُلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن فَبْلِكُمْ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالطَّرَّاهُ وَذُلِزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُم مَتَىٰ نَعْبُرُ اللَّهُ آلَا إِنَّ نَعْبَرَ اللَّهِ قَرِبِهُ ﴿ إِلَهِ اللَّهِ اللِّهِ اللَّهِ عَرِبِهُ ﴿ إِللَّهِ اللَّهِ اللّ

وقالَ تعالى لمّا ذكرَ المرتدَّ والمُكْرَة بقولِهِ: ﴿ مَن كَفَرَ بِأَلَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيهِ ﴾ [النحل: ١٠٦]، قالَ بعدَ ذلكَ: ﴿ ثُمَّ إِنَكَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَنهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ فَي رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ فَي رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ فَي رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَنْ فُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ وَلَا النحل: ١١٠].

<sup>(</sup>١) هو أشهرُ مِن أَنْ يُعَرَّفَ؛ رحمه اللَّهُ رحمةً واسعةً.

فالنَّاسُ إِذَا أُرسلَ إِليهم الرُّسلُ بِينَ أَمرين: إِمَّا أَنْ يقولَ أَحدُهم: آمنًا، وإِمَّا أَنْ لا يقولَ: آمنًا؛ بل يستمرُ على عملِ السيّئاتِ. فمن قالَ: آمنًا، امتحنه الرّبُ عَلَى وأبتلاء والاختبار؛ ليَبِينَ الصادقُ من الكاذبِ، ومَنْ لم يقلْ: آمنًا، فلا يَحْسِب أَنَّه يسبقُ الرّبُ لتجربتِه؛ فإنَّ أحداً لن يُعْجِزَ اللّهَ تعالى.

هذه سنتُه تعالى؛ يُرسلُ الرُّسلَ إِلَى الخلقِ فيكذِّبُهم النَّاسُ ويُؤذُونَهم؛ قالَ تعالى: ﴿وَكَذَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَينطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ ﴾ [الأنعام: ١١٢]، وقال تعالى: ﴿ كَذَاكِ مَا أَنَى ٱلَذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَلِحُ أَوْ بَعْنُونُ ﴿ ﴾ وقال تعالى: ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ [الخاريات: ٥٢]، وقال تعالى: ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ [الخاريات: ٥٤].

ومن آمنَ بالرُّسُلِ وأَطاعَهم عادَوْه وآذَوْهُ، فابتُلِيَ بما يؤلمُه، وإِنْ لم يؤمن بهم عُوقِبَ؛ فحصلَ [له] ما يؤلمُه أعظمَ وأدومَ.

فلا بدَّ من حصولِ الأَلمِ لكلِّ نفسٍ سواءٌ آمنتْ أَمْ كفرتْ؛ لكنَّ المؤمنَ يحصلُ له الأَلمُ في الدنيا والآخرة؛ والكافرُ تحصلُ له النعمةُ ابتداءً، ثمَّ يصيرُ في الأَلم.

#### الابتلاء والتمكين:

سألَ رجلٌ الشافعيَّ فقالَ: يا أَبا عبدِ اللَّهِ! أَيّما أَفضلُ للرَّجلِ: أَنْ يُمكَّنَ أُو يُبتلى؟ فقالَ الشافعيُّ: «لا يُمَكَّنُ حتّى يُبْتلى؛ فإنَّ اللَّهَ ابتلى نوحاً وإبراهيمَ وموسى وعيسى ومحمداً صلواتُ اللَّهِ وسلامُه عليهم أجمعين، فلمّا صبروا مكنَّهم، فلا يظنَّ أَحدٌ أَنْ يَخْلُصَ من الأَلمِ أَلبتةً».

## هِ مَنْ أَرضَى اللَّهَ وأسخط الناس:

وهذا أصلٌ عظيمٌ فينبغي للعاقلِ أَنْ يعرفَه، وهذا يَحْصُلُ لكلِّ أحدٍ؛ فإِنَّ الإنسانَ مدنيٌ بالطَّبعِ لا بدَّ له من أَنْ يعيشَ مع النَّاسِ، والنَّاسُ لهمْ إراداتٌ

وتصوُّراتٌ، يطلبونَ منه أَنْ يُوافِقَهم عليها، وإِنْ لم يوافقُهم آذوه وعذَّبوه، وإِنْ وافَقَهم حصلَ له الأَذى والعذابُ تارةً منهم وتارةً من غيرِهم.

ومَن اختبرَ أحوالَه وأحوالَ النّاسِ وجدَ من هذا شيئاً كثيراً؛ كقومٍ يريدونَ الفواحشَ والظلمَ، ولهم أقوالٌ باطلةٌ في الدّينِ أو شركٌ، فهم مرتكبونَ بعضَ ما ذكرَه اللّهُ من المحرَّماتِ في قولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مَا وَمَا بَطَنَ وَآلِا أَمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِي وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِل بِهِ سُلْطَننا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا يُعْتَمُونَ اللّهِ وَالْعَرْفِ وَالْعَرْفِ اللّهِ مَا لَا يُنْزِل بِهِ سُلُطَننا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا نَعْتُمُونَ الله وَالْعَرْفِ وَالْعَرْفِ وَاللّهِ وَلِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْقُوهِم أَو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَال

ثمَّ قد يتسلَّطونَ هم أَنفسُهم على أُولئكَ؛ يُهينونَهم ويعاقبونَهم أَضعافَ ما كَانَ أُولئكَ يخافونَه ابتداءً؛ كمن يُطلَبُ منه شهادةُ الزُّورِ أَو الكلامُ في الدينِ بالباطلِ ـ إِمّا في الخبرِ وإِمّا في الأمرِ ـ، أَو المعاونةُ على الفاحشةِ والظلمِ، فإنْ لم يُجبُهم آذَوْهُ وعادَوْهُ، وإِنْ أَجابَهم فهم أَنفسُهم يتسلَّطونَ عليه فَيُهينونَه ويُؤذونَه أَضعافَ ما كانَ يخافُهُ، وإِلَّا عُذِّبَ بغيرِهم.

فالواجبُ ما في حديثِ عائشةَ الذي بَعَثْتُ به إِلَى معاويةَ \_ ويُرُوى موقوفاً ومرفوعاً \_: "مَنْ أَرضى اللَّهُ بسخطِ النَّاسِ كفاهُ اللَّهُ مؤونةَ النَّاسِ " ( )، وفي لفظ: "... رضي الله عنه وأرضى عنه النَّاسَ، ومن أرضى النَّاسَ بسخطِ اللَّهِ لم

<sup>(</sup>١) هي كلمة غير عربيّة، تطلَقُ اسماً على بعضِ الأمكنةِ أو المواضع، واللَّهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٤١٤)، والبغويّ (٤٢١٣) عن عائشةَ مرفوعاً. وفي سندِهِ رجلٌ مبهمٌ! وبه أعلَّه العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء» (٣٦٦). وأخرجه الترمذي (٢٤١٤) ـ أيضاً ـ، وابن المبارك في "الزهد» (٢٠٠). من طريقين عن عائشةَ موقوفاً. وسنده صحيح.

يُغْنُوا عنه من اللَّهِ شيئاً "(١)، وفي لفظِ: «عادَ حامدُه من النَّاسِ ذامًّا "(٢).

وهذا يجري فيمن يُعِينُ الملوكَ والرّؤوساءَ على أغراضِهم الفاسدةِ، وفيمَنْ يعينُ أَهلَ البِدَعِ المنتسبينَ إلى العلم والدّين على بِدَعِهم.

فَمَنْ هداهُ اللَّهُ وأرشدَه امتنعَ من فعلِ المحرَّمَ وصَبَرَ على أذاهم وعداوتِهم، ثمَّ تكونُ له العاقبةُ في الدنيا والآخرةُ؛ كما جرى للرُّسُلِ وأتباعِهم مع مَنْ آذاهم وعاداهم، مثل المهاجرين في هذه الأُمّةِ ومَن ابتُلي من علمائِها وعبّادِها ووُلاتِها.

#### ابتلاء المؤمن:

وقد يجوزُ في بعضِ الأُمورِ إِظهارُ الموافقةِ، وإِبطانُ المخالفةِ ـ كالمُكْرَهِ على الكفرِ ـ كما هو مبسوطٌ في غيرِ هذا الموضعِ (٣)؛ إِذ المقصودُ هنا أَنّه لا بدّ من الابتلاءِ بما يؤذي الناسَ، فلا خلاصَ لأَحدٍ ممّا يؤذيه ألبتةَ.

ولهذا ذَكَرَ اللَّهُ تعالى في غيرِ موضعٍ أَنَّه لا بدَّ أَنْ يُبتلى النَّاسُ، والابتلاءُ يكونُ بالسَّرَّاءِ والضّرّاءِ، ولا بدَّ أَنْ يُبْتَلَى الإِنسانُ بما يسرّهُ وما يسوؤهُ، فهو محتاجٌ إلى أَنْ يكونَ صابراً شكوراً:

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبَلُوهُمْ أَيَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (١) [الكهف: ٧].

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبّان (۲۷٦)، والقُضاعي في «مسند الشهاب» (٤٩٩)، و(٥٠٠) عن عائشةَ مرفوعاً، بسند حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في «الكامل» (١٨٩٨/٥)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣٤٣/٣) بسند ضعيف موقوفاً.

ورجّحَ العُقَيلي (٣/٣٤٣)، وأبو حاتم ـ كما في «العلل» (١٨٢٧) لابنِهِ ـ الموقوف. وقد اختارَ شيخُنا الألبانيّ في تعليقِهِ على «شرح العقيدة الطحاويّة» (رقم: ٢٧٨) صحَّتَه موقوفاً ومرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) يُراجع ما كَتَبَه الحافظ ابن رجب الحنبلي في هذه المسألة ضمن كتابه «جامع العلوم والحكم» (٣٧٠ ـ ٣٧٠).

وقالَ تعالى: ﴿ وَبَلَوْنَكُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَمَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨].

وقــالَ تــعــالـــى: ﴿ فَإِمَّا يَأْلِيَنَكُمْ مِّتِي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِـلُ وَلَا يَشْقَىٰ ۞ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةُ ضَنكًا وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيسَمَةِ ٱعْمَىٰ ۞ [طه: ١٢٣، ١٢٣].

وقــالَ تــعــالـــى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهكُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [١٤٢]، هذا في آل عمران.

وقد قالَ قبلَ ذلك في البقرة \_ فإنَّ البقرة نزلَ أكثرُها قبلَ آل عمران \_: ﴿ أَمْ حَيِبْتُمْ أَن نَدْخُلُوا الْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ الّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُم الْبَأْسَاهُ وَالطَّرِّلَةُ وَزُلِزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ وَالطَّرِّلَةُ وَزُلِزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ وَرَالِينِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

إِذْ كَانْتُ النَّفْسُ جَاهِلَةً ظَالْمَةً، وهي منشأً كُلِّ شرِّ يحصلُ للعبدِ، فلا يحصلُ له شرِّ إِلّا منها؛ قالَ تعالى: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فَن اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُ مِن سَيِّعَةً فَن اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُ مِ مِثْلَيْهَا فَن نَقْسِكُ ﴿ [النساء: ٢٩]، وقالَ تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن عَلِي اللَّهُ مَن عَلِي اللَّهُ مِن عِلْدِ النَّهُ مِن عِلْدِ النَّهُ مِن عِندِ النَّهُ مِن عِندِ النَّهُ مِن عِندِ اللَّهُ مِن عَلْمُ مَن كُثِيرٍ ﴿ إِلَّا اللَّهُ مِن عَلْمُ اللَّهُ مِن عَلْمُ اللَّهُ مَن كُثِيرٍ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا فِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن وَاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مِن وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَكُ اللَّهُ اللَّهُ مِن وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللل

وقالَ تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْفَادِينَ ۞﴾ [الحجر: ٤٢]، والغَيُّ: اتباعُ هوى النفسِ.

وما زالَ السَّلفُ معترفينَ بذلكَ كقولِ أبي بكرٍ وعمرَ وابنِ مسعودٍ (١٠): أقولُ فيها برأيي؛ فإنْ يكنْ صواباً فمن اللَّهِ، وإِنْ يكنْ خطأ فمنّي ومن الشيطانِ؛ واللَّهُ ورسولُه بريثانِ منه.

وفي الحديثِ الإِلهيِّ - حديثِ أبي ذرِّ - الذي يرويهِ الرَّسولُ عن ربِّهِ ﷺ: (يا عبادي! إِنّما أعمالُكم أحصيها لكم ثمَّ أُوفِّيكُم إِيّاها؛ فمَنْ وجدَ خيراً فَلْيحمدِ اللَّهَ، ومَنْ وجدَ غيرَ ذلكَ فلا يَلومَنَّ إِلّا نفسَه (٢).

#### الذنوب: كفاراتُها، أسبابُها، نتائجها:

وفي الحديثِ الصحيح<sup>(٣)</sup>، حديثِ: «سيِّد الاستغفارِ: أنَّ يقولَ العبدُ: اللهمَّ! أنتَ ربِّي لا إِله إِلَّا أنتَ، خلقتني وأنا عبدُك، وأنا على عهدِكَ ووعدِكَ ما استطعتُ، أعوذُ بك من شرِّ ما صنعت، أبوءُ لك بنعمتِك عليَّ، وأبوءُ بذنبي، فاغفرُ لي؛ إِنّه لا يغفرُ الذُّنوبَ إِلّا أنتْ، مَنْ قالَها إِذا أصبحَ موقِناً بها فماتَ من يومِهِ دخلَ الجنَّة، ومَنْ قالَها إِذا أمسى موقناً بها فماتَ من ليلتِهِ دخلَ الجنّة،

وفي حديث أبي بكر الصدِّيق من طريقِ أبي هريرةَ (١) وعبدِ اللَّهِ بن عَمْرو (٥): أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَه ما يقولُهُ إِذَا أُصبحَ وإِذَا أُمسى وإِذَا أَخذَ

<sup>(</sup>۱) علّقه ابن عبد البَرّ في «جامع بيان العلم وفضله» (۱۰۷٤ ـ صحيحه)، ورواه قاسم بن محمد في «الحجّة والردّ على المقلّدين»، كما في «التلخيص الحبير» (۱۹۵/٤). وانظر: «الفقيه والمتفقّه» (۲/ ۱۷۵ ـ ۱۷۷) للخطيبِ البغدادي.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٥٧٧).

٣) رواه البخاري (٦٣٠٦، ٦٣٢٣) عن شدّاد بن أوس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسي (٢٥٨٢)، والترمذّي (٣٩٩٢)، والبخاريّ في اخلق أفعال العباد، (١٣٨) عن أبي هريرة بسند صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذيُّ (٣٥٢٩)، والبخاريِّ في «الأدب المفرد» (١٢٠٤)، والبيهقيِّ في «الدعوات» (٣٠) عن عبد الله بن عَمْرو بسند حسن.

مضجعَه: «اللهمَّ! فاطرَ السَّمواتِ والأَرضِ، عالمَ الغيبِ والشهادةِ، ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكَه، أَشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنتَ، أعوذُ بكَ من شرِّ نفسي وشرِّ الشيطانِ وشِرْكهِ، وأَنْ أَقترفَ على نفسي سوءًا أَو أَجُرَّهُ إِلى مسلمٍ. قُلْهُ إِذَا أَصبحتَ وإِذَا أَمسيتَ وإِذَا أَصبحتَ وإذا أَحدَتْ مضجعَكَ».

وكانَ النبيُّ ﷺ يقول في خُطبتِهِ: «الحمدُ للَّهِ نستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللَّهِ من شرورِ أَنفسِنا ومن سيئاتِ أَعمالِنا»(١).

وقد قالَ النبيُّ ﷺ: «إِنِّي آخِذُ بحُجَزِكم عن النَّارِ، وأَنتم تتهافتونَ تهافُتَ الفَراشِ» (٢)، شبّههم بالفَراشِ؛ لجهلِهِ (٣) وخِفّةِ حركتِهِ، وهي صغيرةُ النّفسِ؛ فإنّها جاهلةٌ سريعةُ الحركةِ.

وفي الحديثِ: «مَثَلُ القلبِ مثلُ ريشةٍ ملقاةٍ بأَرض فلاةٍ»<sup>(٤)</sup>، وفي حديثٍ آخر: «القلبُ أَشدُّ تقَلُّباً من القِدْرِ إِذا استجمعتْ غَلَيَاناً»<sup>(٥)</sup>.

ومعلومٌ سرعةُ حركةِ الرِّيشةِ والقِدرِ مع الجهلِ، ولهذا يقالُ لمنْ أَطاعَ مَن يُغُويهِ: إِنّه استخفّه، قال عن فرعون: إِنّه ﴿ٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُم فَأَطَاعُوهُ﴾ [الزخرف: اللهِ على الله عن فرعون: إِنّه ﴿ٱسْتَخَفَّ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ ٱلَّذِينَ لَا اللهِ عَلَيْ وَعَدَ ٱللّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ ٱلّذِينَ لَا يُوقِئُونَ ﴿ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَما اللهِ عَلَما اللهِ اللهِ عَلَما اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸٦۸) عن ابن عبّاس.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤٨٣)، ومسلم (٢٢٨٤) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أي: لجهلِ الفَراش وعدمِ معرفتِهِ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحَمد (٤/٨/٤)، وابن ماجه (٢٨)، وابن أبي عاصم في «السنّة» (٢٢) و(٢٢٨) و(٢٢٨)، والرُّوياني (٢٢٧) و(٢٢٨)، والبغويّ في «شرح السنّة» (١٤)، وعبد بن حُميد (٣٥٣)، والرُّوياني في «مسنده» (٥٦٨) عن أبي موسى الأشعريّ بأسانيدَ، بعضُها صحيحٌ لذاتِهِ.

<sup>(</sup>٥) رواها ابن أبي عاصم في «السنّة» (٢٢٦)، والطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (٢٠/رقم: ٥٩٥)، والقضاعيّ في «مسند الشهاب» (١٣٧١) عن المقداد بن أسود، بسند صحيح. وللحديث طرق أخرى، فانظر: «الصحيحة» (١٧٧٢).

وعملاً، فقد يكونُ عِلمُ العبدِ جيّداً لكنَّ نفسَهُ لا تصبرُ عندَ المصائبِ بل تطيشُ.

#### الغضب من الشيطان:

قالَ الحسنُ البصريُّ: "إِذَا شَئْتَ أَنْ ترى بصيراً لا صبرَ له رأيتَه، وإذا شئتَ أَنْ ترى صابراً فذاكَ، قالَ شئتَ أَنْ ترى صابراً فذاكَ، قالَ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهْدُوكَ بِأَثْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا فَ وَكَانُوا بِالْكِينَا يُوقِنُونَ ﴿ وَكَانُوا بِالْكِينَا يُوقِنُونَ ﴾ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهْدُوكَ بِأَثْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِالْكِينَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤]، ولهذا تُشَبّهُ النَّفسُ بالنَّارِ في سرعةِ حركتِها وإفسادِها وغضبِها وشهوتُها من النَّارِ، والشيطانُ من النَّارِ».

وفي «السننِ» (۱) عن النبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: «الغضبُ من الشيطانِ والشيطانُ من النَّارِ، وإِنّما تُطفأُ النارُ بالماءِ، فإذا غضبَ أَحدُكم فليتوضأُ»، وفي الحديثِ الآخرِ: «الغضبُ جمرةٌ تُوْقَدَ في جوفِ ابنِ آدمَ، ألا ترى إلى جمرةِ عينيهِ وانتفاخِ أوداجهِ؟» (۲) وهو غليانُ دمِ القلبِ لطلبِ الانتقامِ، وفي الحديث المتفقِ على صحّتِه (۳): «إِنَّ الشيطانَ يجري من ابنِ آدمَ مجرى الدَّم».

وفي «الصحيحين» (٤): أنَّ رجلين استبّا عندَ النبيِّ عَلَيْقُ، وقد اشتدَّ غضبُ أَحدِهما، فقالَ النبيُ عَلَيْقُ: «إِنِّي لأَعلمُ كلمةً لو قالَها لذهبَ عنه ما يجدُ، لو قالَ: أَعوذُ باللَّهِ من الشيطانِ الرَّجيم».

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٧٨٤)، والبخاري في «التاريخ الكبير»، (٨/١/٤)، وأحمد (٤/ ٢٢٦)، وعبد الرزّاق (٢٠٢٨٩)، والطبرانيّ في «الكبير» (١٧/رقم: ٤٤٣) عن عطيّة السّغدى.

وفي سندِهِ مجهولان، فانظر: «الضعيفة» (٥٨٢) لشيخنا الألبانيّ، و«شرح الإِحياء» (٨٨) للزُبيدي.

<sup>(</sup>٢) حديثٌ ضعيفٌ؛ خرَّجتُه في تعليقي على «الداء والدَّواء» (ص١٥٩) للمصنَّف. ويُضافُ إلى ما هنالك أنَّ الحافظَ العِراقيّ ضعَّفَه في «تخريج الإِحياء» (٣٠٨٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩٣٠)، ومسلم (٢١٧٥) عن صفيّة بنت حُيَيّ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣١٠٨)، ومسلم (٢٦١٠) عن سُليمان بن صُرَد.



وقد قالَ تعالى: ﴿ آدْفَعْ بِالَّتِى هِى أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَكُم عَدَوَةً كَأَنَّهُ وَقَد قالَ تعالى: ﴿ آدْفَعْ بِاللَّتِي مَبَرُوا وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَظْلٍ عَظِيمٍ ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَظْلٍ عَظِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللللَّاللَّاللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللّ

وقالَ تعالى: ﴿ خُذِ ٱلْعَنْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطُنِ نَذَعٌ فَالسَّعَيْدُ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّامُ سَمِيعُ عَلِيدُ ﴿ ﴿ وَالْعَرَافَ: ١٩٩، ٢٠٠].

وقالَ تعالى: ﴿ آَدْفَعٌ بِٱلَّتِي هِى آخَسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ وَقُلَ رَبِّ أَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَحَضُرُونِ ﴿ وَقُل رَبِّ أَن يَحَضُرُونِ ﴿ ﴾ رَبِّ أَن يَحَضُرُونِ ﴿ ﴾ [المؤمنون: ٩٦ ـ ٩٦].











## الشهقة عندَ سماعِ القرآن] ﴿ فَظُلُّ اللَّهِ السَّهِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ

الشهقةُ التي تَعرِضُ عندَ سماعِ القرآنِ أَو غيرِهِ لها أسبابٌ:

أَحدها: أَنْ يَلُوحَ له عندَ السماعِ درجةٌ ليست له فيرتاحَ إليها، فتَحْدُثَ له الشهقةُ، فهذه شهقةٌ شوقِ.

وثانيها: أَنْ يَلُوحَ له ذنبٌ ارتكبَه فيشهقَ خوفاً وحزناً على نفسِهِ، وهذه شهقة خشيةٍ.

وثالثها: أَنْ يَلُوحَ له نقصٌ فيه لا يقدرُ على دفعِهِ عنه، فيُحْدِثَ له ذلكَ حزناً فيشهقَ شهقة حزنِ.

ورابعُها: أَنْ يَلُوحَ له كمالُ محبوبِهِ، ويرى الطريقَ إِليه مسدودةً عنه، فَيُحْدِثَ شهقةَ أَسفٍ وحزنِ.

وخامسُها: أَنْ يكونَ قد توارى عنه محبوبُهُ واشتغلَ بغيرِهِ، فذكَّرَهُ السماعُ محبوبَه، فلاحَ له جمالُه، ورأى البابَ مفتوحاً، والطريقَ ظاهرة، فشهقَ فرحاً وسروراً بما لاحَ له.

وبكلِّ حالٍ؛ فسببُ الشهقةِ قوّةُ الواردِ وضعفُ المحلِّ عن الاحتمالِ.

والقوّةُ أَنْ يعْمِلَ ذلك الواردُ عملَهُ داخلاً، ولا يَظهَرَ عليه، وذلكَ أقوى له وأَدْوَم؛ فإِنّه إِذا أَظهرَه ضَعُفَ أَثرُهُ وأوشكَ انقطاعُه.

هذا حُكمُ الشهقةِ من الصادقِ؛ فإِنَّ الشاهقَ إِمّا صادقٌ، وإِمّا سارقٌ، وإِمّا منافقٌ.





# في الحديث النّبويّ









# التقوى في القلوب] [ التقوى في القلوب]

قالَ أَبُو الدّرداءِ وَ اللَّهُ: «يا حبَّذا نومُ الأكياسِ وفِطْرُهم! كيفَ يَغْبِنونَ به قيامَ الحمقى وصومَهم! والذَّرَّةُ مِنْ صاحبِ تقوى أفضلُ من أمثالِ الجبالِ عبادةً من المغترّين»(١).

فاعلمْ أَنَّ العبدَ إِنَّما يقطعُ منازلَ السيرِ إلى اللهِ بقلبِهِ وهِمَّتِهِ لا ببدنِهِ.

#### الله حقيقة التقوى:

والتقوى في الحقيقةِ تقوى القلوبِ، لا تقوى الجوارحِ، قالَ تعالى: ﴿ وَاللَّهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمٍ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّقُوبُ اللَّهُ اللَّقُوبُ مِنكُمْ ﴾ [الحج: ٣٧]، وقالَ ﴿ لَن يَنَالُ اللّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ النَّقُويُ مِنكُمْ ﴾ [الحج: ٣٧]، وقالَ النبيُ يَنْ اللهُ النَّقُوي مِنا (٢)، وأشارَ إلى صدرِهِ.

فالكيِّسُ يقطعُ من المسافةِ - بصحّةِ العزيمةِ وعلوِّ الهمّةِ وتجريكِ القصدِ، وصحةِ النيّةِ مع العملِ القليلِ - أضعاف ما يقطعُهُ الفارغُ من ذلك مع التعبِ الكثيرِ والسَّفرِ الشاقُ؛ فإنَّ العزيمةَ والمحبّةَ تُذهِبُ المشقّةَ وتُطِيبُ السيرَ.

<sup>(</sup>١) والزُّهد، (١٣٧، ١٣٨) للإِمام أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلمٌ (٢٥٦٤) عن أبي هريرةً. وانظر: «جامع العلوم والحِكمِ» (ص٢٥٧) للحافظ ابن رَجَبٍ عند شرحِهِ الحديثَ الخامسَ والثلاثين.



#### الهمة وصدقُ الرَّغبةِ:

والتقدُّم والسَّبْقُ إلى اللهِ سبحانَه؛ إِنَّما هو بالهِمَمِ وصدقِ الرغبةِ والعزيمةِ، فيتقدَّمُ صاحبُ الهمِّةِ \_ مع سكونِهِ \_ صاحبَ العملِ الكثيرِ بمراحل، فإنْ ساواهُ في همَّتِهِ تقدَّمَ عليه بعملِهِ.

وهذا موضعٌ يحتاجُ إِلَى تفصيلِ يوافقُ فيه الإِسلامُ الإِحسانَ.











# الهَدْيُ النَّبويُّ أَكمل الهدي] [ الهَدْيُ النَّبويُّ أَكمل الهدي]

فأكملُ الهدي هَدْيُ رسولِ اللهِ ﷺ، وكانَ مُوفِّياً كلَّ واحدٍ منهما (١) حقَّه، فكانَ مع كمالِهِ وإِرادتِهِ وأحوالِهِ مع اللهِ يقومُ حتّى تَرِمَ (٢) قدماهُ، ويصومُ حتّى يقالَ: لا يفطر، ويجاهد في سبيلِ اللهِ، ويخالطُ أصحابَه ولا يحتجبُ عنهم، ولا يتركُ شيئاً من النَّوافلِ والأوراد لتلكَ الوارداتِ التي تعجزُ عن حملِها قُوَى البشرِ.

#### 

واللهُ تعالى أَمَرَ عبادَه أَنْ يقوموا بشرائعِ الإِسلامِ على ظواهرِهم وحقائقِ الإِيمانِ على بواطنِهم، ولا يَقْبَلُ واحدٌ منهما إِلّا بصاحبِهِ وقرينِهِ.

وفي «المسندِ»(٣) مرفوعاً: «الإسلامُ علانيةٌ والإيمانُ في القلبِ»:

فكلُّ إِسلامٍ ظاهرٍ لا ينفُذُ صاحبُهُ منه إلى حقيقةِ الإِيمانِ الباطنةِ؛ فليسَ بنافعِ حتّى يكونَ معه شيءٌ من الإِيمانِ الباطنِ.

وكلُّ حقيقةٍ باطنةٍ لا يقومُ صاحبُها بشرائعِ الإِسلامِ الظاهرةِ: لا تنفعُ ولو

<sup>(</sup>١) أي: الإِسلام والإِحسان. (٢) أي: تتورَّم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٥)، وابن أبي شيبةَ في «المصنَّف» (١١/١١)، وفي «الإِيمان» (ص٥)، والبزّار (٢٠)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٨٥٠) عن أنس.

وفي سَنَده علي بن مَسْعَدةً وهو صدوق له أوهام. فحديثُه يحتمل التحسين؛ لذا ضعَّفه بعضُ أهلِ العلمِ وحسَّنه بعضُهم.

وإلى تحسين حدَيثهِ أَمِيلُ؛ فهو نفسُه راوي حديثِ «كُلِّ بني آدمَ خطّاء، وخيرُ الخطّائين التوّابون» ، الذي رواه الترمذي (٢٤٩٩ ـ شاكر)، وابن ماجه (٤٣٠٥)، وحسَّنه غيرُ واحدِ من أهل العلم.

وقالَ الإِمام السُّبكيُّ في «طبقات الشافعيّة الكُبرى» (١/١١): «هذا حديثُ جيّدٌ».

كانتُ ما كانتُ، فلو تمزّقَ القلبُ بالمحبّةِ والخوفِ ولم يتعبَّدُ بالأمرِ وظاهرِ الشَّرعِ لم يُنْجِهِ ذلك من النَّارِ، كما أنّه لو قامَ بظواهرِ الإِسلامِ وليس في باطنِهِ حقيقةُ الإِيمانِ لم يُنْجهِ ذلك من النَّارِ.

## السَّائرين إلى اللهِ: اللهِ:

وإِذَا عُرِفَ هَذَا؛ فالصادقونَ السائرونَ إِلَى اللهِ والدَّارِ الآخرةِ قسمان:

قسمٌ صرفُوا ما فَضَلَ من أوقاتِهم بعدَ الفرائضِ إلى النَّوافلِ البدنيّةِ، وجعلوها دَأْبَهم من غير حرصٍ منهم على تحقيقِ أَعمالِ القلوبِ ومنازلِها وأحكامِها، وإنْ لم يكونوا خالينَ من أصلِها، ولكنْ هِمَمُهم مصروفةٌ إلى الاستكثارِ من الأعمالِ.

وقسمٌ صرفوا ما فَضَلَ من الفرائضِ والسننِ إلى الاهتمامِ بصلاحِ قلوبِهم، وعُكوفِها على اللهِ وحدَه، والجمْعيّةِ عليه، وحفظِ الخواطرِ والإراداتِ معه، وجعلوا قوّة تعبُّدِهم بأعمالِ القلوبِ من تصحيحِ المحبّةِ والخوفِ والرَّجاءِ والتوكّلِ والإنابةِ، ورأوا أنَّ أَيْسَرَ نصيبٍ من الواردات التي تَرِدُ على قلوبِهم من اللهِ أحبُ إليهم من كثيرٍ من التطوُّعاتِ البدنيّة، فإذا حصلَ لأحدِهم جَمْعِيّةٌ وواردُ أنْسٍ أو حُبِّ أو اشتياقٍ أو انكسارٍ وذلٌ؛ لم يستبدلُ به شيئاً سواه ألبتة، إلا أن يجيءَ الأمرُ فيبادرَ إليه بذلك الواردِ إنْ أمكنَه، وإلّا بادرَ إلى الأمرِ ولو ذهبَ الواردُ.

## فضلُ النّوافل:

فإذا جاءت النَّوافلُ فههنا معتركُ التردُّدِ؛ فإنْ أمكنَ القيامُ إليها به فذاكَ، وإلّا نظرَ في الأرجحِ والأحبِّ إلى اللهِ؛ هل هو القيامُ إلى تلكَ النافلةِ ولو ذهبَ واردُهُ، كإغاثةِ الملهوف وإرشادِ ضالٌ وجبرِ مكسورٍ، واستفادةِ إيمانٍ، ونحوِ ذلك؟

فههنا ينبغي تقديمُ النافلةِ الرَّاجحةِ، ومتى قدَّمها للهِ؛ رغبةً فيه وتقرُّباً

إِليه؛ فإِنَّه يَرُدُّ عليه ما فاتَ من واردِهِ أقوى ممَّا كانَ في وقتٍ آخرَ.

وإِنْ كَانَ الواردُ أَرجحَ من النافلةِ؛ فالحزمُ له الاستمرارُ في واردِهِ حتّى يتوارى عنه؛ فإِنّه يفوتُ، والنافلةُ لا تفوتُ.

وهذا موضعٌ يحتاجُ إلى فَضْلِ<sup>(١)</sup> فقهٍ في الطريقِ ومراتبِ الأعمالِ، وتقديم الأهمِّ منها فالأهمِّ.

واللهُ الموفِّقُ لذلك، لا إِلهَ غيره، ولا ربَّ سواه.



<sup>(</sup>١) أي: زيادة.









# المغفرة لأَهل بَدْر] [ المغفرة الأَهل بَدْر]

قولُ النبيِّ ﷺ لِعُمَرَ: «وما يدريكَ أَنَّ اللهَ اطَّلَعَ على أهلِ بدرٍ فقالَ: اعملوا ما شنتُم فقد غفرتُ لكم؟!»(١)؛ أشكلَ على كثيرٍ من النَّاسِ معناهُ، فإنَّ ظاهرَه إباحةُ كلِّ الأَعمالِ لهم وتخييرُهم فيما شاؤوا منها! وذلك ممتنعٌ:

فقالت طائفة منهم ابنُ الجوزي (٢) \_: ليسَ المرادُ من قولِه: «اعملوا» الاستقبالَ، وإِنّما هو للماضي، وتقديرُه: أَيُّ عمل كانَ لكم فقد غفرتُه، قالَ: ويدلُّ على ذلك شيئانِ:

أَحدهما: أَنّه لو كانَ للمستقبلِ، كانَ جوابُه قولَه: «فسأغفرُ لكم». والثاني: أَنّه كانَ يكونُ إطلاقاً في الذنوبِ! ولا وجهَ لذلكَ.

وحقيقةُ هذا الجوابِ: إِنّي قد غفرتُ لكم بهذهِ الغزوةِ ما سلفَ من ذنوبِكم! لكنّه ضعيفٌ من وجهين:

أحدهما: أنَّ لفظَ «اعملوا» يأباهُ؛ فإنّه للاستقبالِ دونَ الماضي، وقولُه: «قد غفرت» «قد غفرت لكم» لا يوجبُ أنْ يكونَ: اعملوا مثله!؛ فإنَّ قولَه: «قد غفرت» تحقيق لوقوعِ المغفرةِ في المستقبلِ كقولِهِ: ﴿ أَنَّ أَمْرُ اللهِ ﴾ [النحل: ١]، ﴿ وَجَاءَ رُبُّكَ ﴾ [الفجر: ٢٢]، ونظائرهِ.

الثاني: أَنَّ نَفْسَ الحديثِ يردُّه؛ فإِنَّ سببَه قصّةُ حاطبٍ وتجسُّسِهِ على النبيِّ ﷺ، وذلك ذنبٌ واقعٌ بعدَ غزوةِ بدرٍ لا قبلَها، وهو سببُ الحديثِ، فهو مرادٌ منه قطعاً.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٩٠)، ومسلم (٢٤٩٤) عن عليّ ﷺ.

 <sup>(</sup>٢) نقلَه الحافظُ في «فتح الباري» (٨/ ٦٣٥)، وعطف بنقل تعقيب القرطبيّ عليه بنحو ما قالَ المصنّف، رحم اللهُ الجميعَ.

فالذي نظنُّ في ذلك \_ واللهُ أعلمُ \_: أنَّ هذا خطابٌ لقومٍ قد علِمَ اللهُ سبحانَه أنّهم لا يُفارقونَ دينَهم؛ بل يموتونَ على الإسلامِ، وأنّهم قد يُقارفونَ بعضَ ما يُقارفُه غيرُهم من الذنوبِ، ولكن لا يتركُهم سبحانَه مُصِرِّين عليها؛ بل يوفّقُهم لتوبةٍ نصوحٍ واستغفارٍ وحسناتٍ تمحو أثر ذلك، ويكونُ تخصيصُهم بهذا دونَ غيرِهم؛ لأنّه قد تحققَ ذلك فيهم، وأنّهم مغفورٌ لهم.

ولا يمنعُ ذلك كونُ المغفرةِ حصلت بأسبابٍ تقومُ بهم، كما لا يقتضي ذلك أَنْ يُعطِّلُوا الفرائضَ وُثُوقاً بالمغفرةِ، فلو كانت قد حصلتْ بدونِ الاستمرارِ على القيامِ بالأوامرِ لما احتاجوا بعدَ ذلكَ إلى صلاةٍ ولا صيامٍ ولا حجّ! ولا زكاةٍ ولا جهادٍ، وهذا محالٌ.

ومِنْ أُوجبِ الواجباتِ التوبةُ بعدَ الذنبِ، فضمانُ المغفرةِ لا يُوجِبُ تعطيلَ أسبابِ المغفرةِ.

ونظيرُ هذا قولُه في الحديثِ الآخرِ: «أَذنبَ عبدٌ ذنباً فقالَ: أي ربّ! أَذنبتُ ذنباً فاغفرُه لي، فغفرَ له، ثمَّ مكثَ ما شاءَ اللهُ أَنْ يمكثَ، ثمَّ أَذنبَ ذنباً آخرَ فقالَ: أي ربّ! أَصبتُ ذنباً فاغفرُه لي، فغفرَ له، ثمَّ مكثَ ما شاءَ اللهُ أَنْ يمكثَ، ثمَّ أَذنبَ ذنباً آخرَ فقالَ: ربّ! أَصبتُ ذنباً فاغفرُهُ لي، فقالَ اللهُ: علِمَ عبدي أَنَّ له ربًّا يغفرُ الذنبَ ويأخذُ به، قد غفرتُ لعبدي فليعملُ ما شاءً ((۱) فليسَ في هذا إطلاقٌ وإِذْنٌ منه سبحانَه له في المحرّماتِ والجرائم، وإنّما يدلُّ على أنَّه يغفرُ له ما دامَ كذلكَ: إذا أَذنبَ تابَ.

واختصاصُ هذا العبدِ بهذا \_ لأنّه قد علمَ أنّهُ لا يُصِرُّ على ذنبٍ، وأنّه كلّما أذنبَ تابَ \_ حكمٌ يعُمُّ كلَّ ما كانتْ حالُهُ حالَه، لكنَّ ذلك العبدَ مقطوعٌ له بذلك كما قطع به لأهلِ بدرٍ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۵۰۷)، ومسلم (۲۷۵۸) عن أبي هريرةً. قالَ ابنُ حِبّان في «صحيحه» (۲/ ۳۹۲):

قَولُه: «اعمل ما شئتَ»: لفظةُ تهديدِ، وقولُه: «قد غفرتُ لك» يُريدُ: «إِذا تُبتَ».

وكذلك كلُّ مَنْ بشَّرَه رسولُ اللهِ ﷺ بالجنّةِ أَو أَخبرَه بأنّه مغفورٌ له، لم يَفْهَم منه هو ولا غيرُه من الصحابةِ إطلاقَ الذنوبِ والمعاصي له ومُسامحَتَهُ بتركِ الواجباتِ؛ بل كانَ هؤلاءِ أَشدَّ اجتهاداً وحذراً وخوفاً بعدَ البشارةِ منهم قبلَها؛ كالعشرةِ المشهودِ لهم بالجنّةِ.

وقد كانَ الصدِّيقُ شديدَ الحذرِ والمخافةِ، وكذلك عمر؛ فإنهم علموا أنَّ البشارةَ المطلقةَ مقيَّدةٌ بشروطِها والاستمرارِ عليها إلى الموتِ، ومقيّدةٌ بانتفاءِ موانعِها، ولم يفهم أحدٌ منهم من ذلك الإطلاقِ الإِذْنَ فيما شاؤوا من الأعمالِ.











# ﴿ فَضَّلَّ ] [ حُسْن الطَّلَب]

جمعَ النبيُّ ﷺ في قولِهِ: «فاتقوا اللهَ وأَجْمِلُوا في الطَّلَبِ، (١) بينَ مصالحِ الدنيا والآخرةِ: فنعيمُها ولذَّاتُها إِنَّما يُنالُ بتقوى اللهِ.

وراحةُ القلبِ والبدنِ، وتركُ الاهتمامِ والحرصِ الشديدِ والتعبِ والعناءِ والكدِّ والشقاءِ في طلبِ الدنيا إِنّما يُنالُ بالإِجمالِ في الطلبِ.

فَمَنِ اتَّقَى اللهَ فَازَ بِلَذَّةِ الآخرةِ ونعيمِها، ومَنْ أَجملَ في الطلبِ استراحَ من نكد الدُّنيا وهمومِها.

فالله المستعان.

لو كانَ في ذا الخَلْقِ مَنْ يَسْمَعُ وجامعِ فرَّقْتُ ما يجمعُ

قد نادتِ الدنيا على نفسِها كم واثقِ بالعيشِ أهلكتُه



<sup>(</sup>۱) قطعةٌ من حديثٍ رواه ابن ماجه (٢١٤٤)، والبيهقيّ (٥/ ٢٦٥) من حديثِ جابرٍ، وأوّلُه: «أَيُّها النّاسُ اتّقوا اللهَ...».

وقالَ البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣٥٦/٢ ـ بتحقيقي): «هذا إسنادٌ ضعيفٌ...».

ثُمَّ ذكرَ له شواهدَ تُقَوِّيهِ:

منها: ما رواه ابن حبّان (٣٢٣٩)، والحاكم (٢/٤)، والبيهقيّ (٥/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥) عن جابر بسند صحيح.

وهناك شواهد أخرى متعدّدة.









# ا خُلُقُ النبي ﷺ وتقواه]

جمعَ النبيُّ ﷺ بينَ تقوى اللهِ وحُسن الخُلُقِ<sup>(۱)</sup>؛ لأَنَّ تقوى اللهِ تُصْلحُ ما بينَ العبدِ وبينَ ربِّهِ، وحُسنَ الخلقِ يُصْلِحُ ما بينَه وبينَ خلقِهِ:

فتقوى اللهِ توجبُ له محبّةَ اللهِ.

وحُسنُ الخلقِ يدعو النَّاسَ إلى محبّتِهِ.



<sup>(</sup>١) فتمامُ القُدوةِ به ﷺ: التخلُّقُ بأخلاقِهِ، والتأدُّبُ بآدابِهِ، والاتِّساءُ بهَدْيهِ الكاملِ ظاهراً وباطناً.









# اتباع السنّة] [ الله أَفْظُلُ ]

العقولُ المؤيَّدةُ بالتوفيقِ ترى أَنَّ ما جاءَ به الرَّسولُ ﷺ هو الحقُّ الموافقُ للعقل والحكمةِ.

والعقولُ المضروبةُ بالخِذلانِ ترى المعارضةَ بينَ العقلِ والنقلِ<sup>(١)</sup>، وبينَ الحكمةِ والشرعِ.

#### لله فضل ملازمة السنة:

أَقربُ الوسائلِ إلى اللهِ ملازمةُ السنّةِ والوقوفُ معها في الظاهرِ والباطنِ، ودوامُ الافتقار إلى اللهِ، وإرادةُ وجههِ وحدَه بالأقوالِ والأَفعالِ.

وما وصلَ أحدٌ إلى اللهِ إلّا من هذهِ الثلاثةِ، وما انقطعَ عنه أحدٌ إلّا بانقطاعِهِ عنها أو عن أحدِها.

#### وبضدها تتبين الأشياء:

الأُصولُ التي تبنى عليها سعادةُ العبدِ ثلاثةٌ، ولكلِّ واحدٍ منها ضدُّ، فَمَنْ فقدَ ذلك الأَصلَ حصلَ على ضدِّهِ:

التوحيدُ وضدُّه الشركُ.

والسُّنَّةُ وضدُّها البدعةُ.

والطاعةُ وضدُّها المعصيةُ.

ولهذه الثلاثة ضدٌّ واحدٌ وهو خُلُوُّ القلبِ من الرَّغبةِ في اللهِ وفيما عندَه، ومن الرَّهبةِ منه وممّا عندَه.

<sup>(</sup>۱) وهم (۱) يحسَبونَ أَنّهم يُحسنونَ صُنعاً ۱! وانظر كتابي: «العقلانيّون: أفراخُ المعتزلةِ العصريُّون»؛ ففيهِ كشفٌ لضلالِهم، وَهتْكٌ لشبهاتِهم...



# أصول الفقه









# اللُّهُ عَظُّلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّنَاهِي ] المَّنَاهِي ]

قالَ سهلُ بن عبد الله: «تركُ الأمرِ عندَ اللهِ أعظمُ من ارتكابِ النهي؛ لأنَّ آدمَ نُهي عن أكلِ الشجرةِ فأكلَ منها فتاب عليه، وإبليسُ أُمِرَ أَنْ يسجدَ لآدمَ فَلَمْ يَسْجُدْ، فَلَمْ يَتُبْ عليه».

قلتُ: هذه مسألةٌ عظيمةٌ لها شأنٌ؛ وهي أنَّ تركَ الأوامرِ أعظمُ عندَ اللهِ من ارتكابِ المناهي، وذلك من وجوهٍ عديدةٍ:

أَحدها: ما ذكرهُ سهلٌ من شأنِ آدمَ وعدوِّ اللهِ إبليس.

الثاني: أنَّ ذنبَ ارتكابِ النهي مصدرُهُ في الغالبِ الشهوةُ والحاجةُ، وذنبَ تركِ الأَمرِ مصدرُهُ في الغالبِ الكبرُ والعزّةُ، ولا يدخلُ الجنّةَ مَن كان في قلبِهِ مثقالُ ذَرّةٍ من كبرِ (١)، ويدخلُها مَن ماتَ على التوحيدِ وإِنْ زَنى وسرقَ (٢).

الثالث: أنَّ فعلَ المأمورِ أَحَبُّ إلى اللهِ من تركِ المنهيِّ، كما دلَّ على ذلكَ النصوصُ؛ كقولِهِ ﷺ: «أَحَبُّ الأَعمالِ إلى اللهِ الصلاةُ على وقتِها» (٣)، وقوله: «ألا أُنبِّئكُم بخيرِ أَعمالِكم وأزكاها عندَ مليككم، وأرفعِها في درجاتِكم، وخيرٌ لكم من أنْ تَلْقَوْا عدوَّكم، فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ وقالوا: بلى يا رسولَ اللهِ! قالَ: «ذكرُ اللهِ ﷺ ، وقولِه: «... واعلموا أنَّ خيرَ أعمالِكم يا رسولَ اللهِ! قالَ: «ذكرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا الهَا اللهِ اللهِ الهَا اللهِ الهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهَا اللهَا اللهَا ال

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي رواه مسلم (٩١) (١٤٨) عن ابن مسعودٍ، ولفِقْهِ الحديث انظر: «صحيح ابن حبان» (٤٩٤/١٢)؛ ففيه فوائد مهمّة.

<sup>(</sup>٢) كما رواه البخاري (٥٣٨٨)، ومسلم (٩٤) عن أبي ذرّ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٧٨٢)، ومسلم (٨٥) عن ابن مسعودٍ.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٥/ ١٩٥)، والترمذيُّ (٣٣٧٤)، وابنُ ماجه (٣٧٩٠)، والحاكمُ (٤٩٦/١) وصحَّحه، ووافقه الذهبيُّ ـ عن أبي الدرداءِ.

الصلاةً)(١)، وغير ذلك من النصوصِ.

وتركُ المناهي عملٌ؛ فإِنّه كفّ عن الفعل، ولهذا علَّقَ سبحانَه المحبّة بفعلِ الأوامرِ كقولِهِ: ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَايِّلُونَ فِي سَبِيلِهِ. صَفَّا﴾ [الصف: ٤]، ﴿وَاللّهُ يُحِبُ الْمُعْيِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤]، وقوله: ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُعْيِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦]. والحجرات: ٩]، ﴿وَاللّهُ يُحِبُ الصّنبِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

وأَمّا في جانبِ المناهي: فأكثرُ ما جاءَ النفيُ للمحبّةِ كقولِهِ: ﴿وَاللّهُ لَا يُحِبُ كُلّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [الحديد: يُحِبُ الفَسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٥]، وقولِهِ: ﴿وَاللّهُ لَا يُحِبُ كُلّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [الحديد: ٣٦]، وقولِه: ﴿وَلَا تَعْتَدُوّاً إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ اللّهُ تَذِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]، وقولِه: ﴿لّا يُحِبُ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسّورَةِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّا مَن ظُلِمٌ ﴾ [النساء: ١٤٨]، وقولِه: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦]، ونظائرهِ.

وأَخبرَ في موضع آخر أَنّه يكرهُها ويسخطُها؛ كقولِهِ: ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ أَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَآ السِّخَطُ ٱللَّهُ ﴾ [الإسراء: ٣٨]، وقولِه: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَآ السَّخَطُ ٱللَّهُ ﴾ [محمد: ٢٨].

إذا عُرِفَ هذا؛ ففعلُ ما يُحِبُّه سبحانَه مقصودٌ بالذاتِ، ولهذا يُقدِّرُ ما يكرهُه ويَسْخَطُهُ لإِفضائِهِ إلى ما يحبُّ، كما قدَّرَ المعاصيَ والكفرَ والفسوق؛ لما ترتّبَ على تقديرِها ممّا يحبُّه من لوازمِها؛ من الجهادِ واتخاذِ الشهداءِ وحصولِ التوبةِ من العبدِ والتضرُّعِ إليه والاستكانةِ، وإظهارِ عدلِهِ وعفوهِ وانتقامِهِ وعزّهِ من العبدِ الموالاةِ والمعادةِ لأجلِهِ، وغيرِ ذلك من الآثارِ التي وجودُها بسببِ تقديره ما يكرهُ أحبُّ إليه من ارتفاعِها بارتفاع أسبابِها.

وهو سبحانَه لا يُقدِّرُ ما يحبُّ لإِفضائِهِ إِلى حصولِ ما يكرهُهُ ويَسْخَطُّهُ،

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديثِ أخرجه أحمد (٧/ ٢٨٢)، والدارميّ (١٦٨/١)، والطبرانيّ في «الكبير» (١٤٤٤)، وابن حبّان (١٠٣٧) عن ثوبان بسند حسن.

وروى البخاريُّ (٦٩٥) نحوَ هذه القطعةِ من قولِ عُثْمانَ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) هذه لَفْتَةٌ مهمّةٌ في بابِ القَدَرِ، فتأمَّلُها.

=<\i\hat{\lambda}\geq=

كما يقدّرُ ما يكرهُهُ لإِفضائِهِ إِلى ما يحبُّهُ، فعُلمَ أَنَّ فعلَ ما يُحِبُّهُ أحبُ إِليه ممّا يكرهُهُ.

#### يُوضِحُهُ:

الوجهُ الرابعُ: أنَّ فعلَ المأمورِ مقصودٌ لذاتِهِ، وتركَ المنهيِّ مقصودٌ لتكميلِ فعلِ المأمورِ أو يُضْعِفُهُ لتكميلِ فعلِ المأمورِ أو يُضْعِفُهُ وينقصه؛ كما نبَّه سبحانه على ذلكَ في النهي عن الخمرِ والميسرِ بكونِهما يصدّانِ عن ذكرِ اللهِ وعن الصلاةِ (١).

فالمنهيّاتُ قواطعُ وموانعُ صادّةٌ عن فعلِ المأموراتِ أو عن كمالِها، فالنهيُ عنها من بابِ المقصودِ لنفسِهِ. يُوضِحُهُ:

الوجه الخامس: أنَّ فعلَ المأموراتِ من بابِ حفظِ قوّةِ الإِيمانِ وبقائِها، وتَرْكَ المنهياتِ من بابِ الحِمْيةِ عمّا يُشوِّشُ قوّةَ الإِيمانِ ويُخرجُها عن الاعتدالِ، وحفظُ القوّةِ مقدّمٌ على الحِميةِ؛ فإنَّ القوّةَ كلّما قويتُ دفعتِ الموادَّ الفاسدةَ، وإذا ضَعُفتُ غلبتِ الموادُّ الفاسدةُ، فالحِميةُ مُرادةٌ لغيرِها، وهو حفظُ القوّةِ وزيادتُها وبقاؤها.

ولهذا كلّما قويتْ قوّةُ الإِيمانِ؛ دفعتِ الموادَّ الرديئةَ ومنعتْ من غلبتِها وكثرتِها بحسبِ القوّةِ وضعفِها، وإذا ضعُفتْ غلبت الموادُّ الفاسدةُ.

فتأمّل هذا الوجه.

الوجه السادس: أنَّ فعلَ المأموراتِ حياةُ القلبِ وغذاؤهُ وزينتُهُ وسُرورُهُ وقرَّةُ عينِهِ ولذَّتُه ونعيمُه، وتركَ المنهيّاتِ بدونِ ذلكَ لا يُحَصِّلُ له شيئاً من ذلك؛ فإنَّه لو تركَ جميعَ المنهياتِ ولم يأتِ بالإيمانِ والأعمالِ المأمورِ بها؛ لم ينفغه ذلك الترْكُ شيئاً، وكانَ خالداً مخلداً في النَّارِ.

<sup>(</sup>١) كما في آية (٩١) من سورة المائدة.



وهذا يتبيّنُ بـ:

الوجهِ السابع: أَنَّ مَنْ فَعَلَ المأموراتِ والمنهياتِ فهو إِمَّا ناجِ مطلقاً إِنْ عَلَى سيئاتِهِ، عَلَى سيئاتِهِ، عَلَى سيئاتِهِ، فماَلُهُ إِلى النَّجاةِ، وذلكَ بفعلِ المأمورِ.

ومَنْ تَرَكَ المأموراتِ والمنهياتِ فهو هالكٌ غيرُ ناجٍ، ولا ينجو إِلَّا بفعلِ المأمورِ وهو التوحيدُ.

فإِنْ قيلَ: فهو إِنّما هَلَكَ بارتكابِ المحظورِ وهو الشركُ، قيلَ: يكفي في الهلاكِ تركُ نفسِ التوحيدِ المأمورِ به، وإِنْ لم يأتِ بضدٌ وجودي من الشّرْكِ؛ بل متى خلا قلبُهُ من التوحيدِ رأساً فلم يوحد الله فهو هالكٌ وإِنْ لم يعبدُ معَه غيرَه، فإذا انضافَ إليه عبادةُ غيرِهِ عُذّبَ على تركِ التوحيدِ المأمورِ به وفعلِ الشّرْكِ المنهيّ عنه.

#### يُوضِحُهُ:

الوجهُ الثامنُ: أنَّ المَدْعُوَّ إِلَى الإِيمانِ إِذَا قَالَ: لا أُصدَّقُ ولا أُكذَّبُ، ولا أُحبُّ ولا أُحبُ ولا أُعبدُ غيرَه؛ كان كافراً بمجرَّدِ التركِ ولا أُحبُ ولا أُعبدُ ما إِذَا قَالَ: أَنَا أُصدَّقُ الرَّسولَ وأُحبُّه وأُوْمنُ به وأَفعلُ ما أَمَرني، ولكنْ شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمةٌ عليَّ لا تدعني أتركُ ما نهاني عنه، وأنا أَعلمُ أنّه قد نهاني وكرة لي فعلَ المنهيِّ، ولكنْ لا صبرَ لي عنه! فهذا لا يعدُّ كافراً بذلك (٢)، ولا حُكمُهُ حكمَ الأَوَّلِ، فإنَّ هذا مطبعٌ من وجهٍ.

وتاركُ المأمورِ جملةً لا يعدُّ مطيعاً بوجهٍ.

يُوضِحُهُ:

<sup>(</sup>١) وهذا ما يسمّيه أهلُ العلم (كفرَ الإعراض). وانظر: «مفتاح دار السعادة» (١/ ٣٣١) للمصنّف، وتعليقي عليه.

<sup>(</sup>٢) هذهِ قاعدةٌ مهمّةٌ من قواعد التكفير، فاخْفَظُها.

وقالَ الشاعر:

أمرتُكَ أمراً جازماً فعصيتني والمقصودُ من إرسالِ الرُّسُلِ طاعةُ المُرْسِلِ، ولا تحصلُ إِلّا بامتثالِ أوامرِهِ.

واجتنابُ المناهي من تمامِ امتثالِ الأوامرِ ولوازمِهِ، ولهذا لو اجتنبَ المناهي ولم يفعلْ ما أُمِرَ به لم يكنْ مطيعاً، وكانَ عاصياً، بخلافِ ما لو أتى بالمأموراتِ وارتكبَ المناهيّ، فإنَّه \_ وإنْ عُدَّ عاصياً مذنباً \_ فإنّه مطيعٌ بامتثالِ الأمرِ، عاصٍ بارتكابِ النهي، بخلافِ تاركِ الأمرِ فإنّه لا يعَدُّ مطيعاً باجتنابِ المنهيّاتِ خاصةً.

فالعبادةُ هي الغايةُ التي خُلقوا لها، ولم يُخْلَقوا لمجرَّدِ التركِ؛ فإنّه أُمرٌ عدميٌ لا كمالَ فيه من حيثُ هو عدمٌ، بخلافِ امتثالِ المأمورِ؛ فإنّه أُمرٌ وجوديٌّ مطلوبُ الحصولِ.

وهذا يتبيّنُ بِـ:

<sup>(</sup>١) رواه الرَّبَعيُّ في الوصايا العُلماءِ عند حضور الموت؛ (ص٦٨).

الوجهِ الحادي عشرَ: وهو أنَّ المطلوبَ بالنهيِ عدمُ الفعلِ، وهو أمرٌ عَدَميُّ، والمطلوبَ بالأمرِ إِيجادُ فعلِ، وهو أمرٌ وجوديُّ، فمتعلَّقُ الأمرِ الإيجادُ، ومتعلَّقُ النهيِ الإعدامُ أو العُدْمُ، وهو أمرٌ لا كمالَ فيه إلّا إذا تضمّنَ أمراً وجوديًّا؛ فإنَّ العُدْمَ من حيثُ هو عدمٌ لا كمالَ فيه ولا مصلحةً؛ إلّا إذا تضمّنَ أمراً وجوديًّا مطلقاً، وذلكَ الأمرُ الوجوديُّ مطلوبٌ مأمورٌ به، فعادتُ حقيقةُ النهيِ إلى الأمرِ، وأنَّ المطلوبَ به ما في ضِمْنِ النهيِ من الأمرِ الوجوديُّ المطلوبِ به.

وهذا يتضحُ بِـ:

الوجهِ الثاني عشرَ: وهو أَنَّ النَّاسَ اختلفوا في المطلوبِ بالنهي على أَقوال:

أحدها: أنَّ المطلوبَ به كفُّ النفسِ عن الفعلِ وحبْسُها عنه، وهو أمرٌ وجوديٌّ؛ قالوا: لأنَّ التكليفَ إِنّما يتعلَّقُ بالمقدورِ، والعدمُ المحضُ غيرُ مقدورٍ.

وهذا قولُ الجمهورِ.

وقالَ أبو هاشم (١) وغيرُه: «بل المطلوبُ عَدَمُ الفعلِ، ولهذا يحصلُ المقصودُ من بقائِهِ على العدمِ وإِنْ لم يخطرُ ببالِهِ الفعلُ، فضلاً أَنْ يقصدَ الكفّ عنه، ولو كانَ المطلوبُ الكفّ لكانَ عاصياً إِذا لم يأتِ به، ولأنّ النّاسَ يَمدحونَ بعدمِ فعلِ القبيحِ مَن لم يخطرُ ببالِهِ فعلُهُ والكفّ عنه».

وهذا أحدُ قولَيِ القاضي أبي بكرِ (٢)، ولأجلِهِ التزمَ أَنَّ عدمَ الفعلِ مقدورٌ وداخلٌ تحتَ الكسبِ، قالَ: والمقصودُ بالنهي الإِبقاءُ على العدمِ الأصلي، وهو مقدورٌ.

<sup>(</sup>١) هو الجُبَّائي، من مشاهيرِ المعتزلة! وقولُه هو القولُ الثاني.

<sup>(</sup>٢) هو الباقِلَّاني؛ من مشاهير الأشاعرةِ!

وقالت طائفة (١٠): المطلوب بالنهي فعلُ الضدُّ؛ فإنه هو المقدورُ وهو المقصودُ للناهي؛ فإنه إنّما نهاهُ عن الفاحشةِ طلباً للعفّةِ وهي المأمورُ بها، ونهاه عن الظلمِ طلباً للعدلِ المأمورِ به، وعن الكذبِ طلباً للصدقِ المأمورِ به، وهكذا جميعُ المنهياتِ.

فعندَ هؤلاءِ أَنَّ حقيقةَ النهي الطلبُ لضدِّ المنهيِّ عنه، فعادَ الأمرُ إلى أَنَّ الطلبَ إِنَّما يتعلَّقُ بفعلِ المأمورِ.

والتحقيقُ أنَّ المطلوبَ نوعان: مطلوبٌ لنفسِهِ وهو المأمورُ به، ومطلوبٌ إعدامُهُ لمضادَّتِهِ المأمورَ به وهو المنهيُّ عنه، لما فيه من المفسدةِ المضادّةِ للمأمورِ به، فإذا لم يخطرُ ببالِ المكلَّفِ ولا دَعَتْهُ نفسهُ إليه، بل استمرَّ على العَدَمِ الأصليِّ لم يُثَب على تَرْكِهِ؛ وإنْ خَطَرَ ببالِهِ وكفَّ نفسه عنه للهِ وتركه اختياراً أثيبَ على كفِّ نفسِهِ وامتناعِهِ؛ فإنه فعلٌ وجوديُّ، والثوابُ إنّما يقعُ على الأمرِ الوجوديِّ دونَ العدمِ المحضِ، وإنْ تَركهُ مع عزمِهِ الجازمِ على فعلِهِ لكن تَركهُ عجزاً؛ فهذا وإنْ لم يُعاقَبُ عقوبةَ الفاعلِ، لكن يعاقبُ على عزمِهِ وإرادتِهِ الجازمةِ التي إنّما تَخلَّفَ مرادُها عجزاً.

وقد دلَّتْ على ذلك النصوصُ الكثيرةُ فلا يُلتفَت إلى ما خالفَها (٢)؛ كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي آنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَابُهُ وَيُعَلِّبُ مَن يَشَابُهُ [البقرة: ٢٨٤]، وقولِه في كاتم الشهادةِ: ﴿... فَإِنَّهُ عَائِمٌ وَيُعَلِّبُ مَن يَشَابُ ﴿ [البقرة: ٢٨٣]، وقوله: ﴿وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُ ﴿ [البقرة: ٢٢٥]، وقوله: ﴿وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، وقوله: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُ ﴿ [البقرة: و٢٢]، وقوله: ﴿ وَلَكِن النَّرَابِرُ ﴿ إِلَى السَالَمَانِ وقوله: ﴿ وَلَكِن النَّالِ ﴿ وَلَا الطارق: ٩]، وقولِه عَلِيدٌ: ﴿ إِذَا تُواجَهُ المسلمانِ بسيفيهما فالقاتلُ والمقتولُ في النَّارِ »، قالوا: هذا القاتلُ فما بالُ المقتولِ؟

<sup>(</sup>١) وهذا هو القولُ الثالثُ.

 <sup>(</sup>۲) لكونِ هذه النصوصِ هي القاعدةُ في هذا البابِ؛ لوضوحِها.
 وأمّا ما خالفها فإنّه خَرَجَ لسببِ بعينِهِ.

قَالَ: ﴿إِنَّهُ أَرَادَ قَتَلَ صَاحِبِهِ ﴿ ( ) ، وقولِهِ في الحديث الآخر: ﴿ ... ورجلٌ قَالَ: لو أَنَّ لي مَالاً لعملتُ بعملِ فلانٍ ، فهو بنيِّتِهِ ، وهما في الوِزْرِ سَواءٌ » ( ) .

وقولُ مَن قالَ: إِنَّ المطلوبَ بالنهيِ فعلُ الضدِّ اليسَ كذلكَ، فإِنَّ المقصودَ عدمُ الفعلِ والتلبُّسِ بالضدّ؛ فإِنَّ ما لا يتمُّ الواجبُ إلّا به فهو غيرُ مقصودٍ بالقصدِ الأُوّلِ، وإِنْ كانَ المقصودُ بالقصدِ الأَوّلِ المأمورَ الذي نُهي عمّا يمنعه ويُضْعِفُهُ.

فالمنهيُّ عنه مطلوبٌ إعدامُهُ طلبَ الوسائلِ والذَّرائعِ، والمأمورُ به مطلوبٌ إيجادُه طلبَ المقاصدِ والغاياتِ.

وقول أبي هاشم: إِنَّ تاركَ القبائحِ يُحْمَدُ وإِنْ لَم يخطُو ببالِهِ كَفُّ النَّفسِ! فإِنْ أَرادَ بحمدِهِ أَنّه لا يُذَمُّ؛ فصحيحٌ، وإِنْ أَرادَ أَنْ يُثنَى عليه بذلك ويُحمد عليه ويستحقَّ الثوابَ؛ فغيرُ صحيح؛ فإِنَّ الناسَ لا يَحْمدونَ المجبوبَ على على عَدْمِ الغيبةِ والسبِّ، وإِنّما يَحمدونُ القادرَ الممتنعَ عن قدرةٍ وداع إلى الفعلِ.

وقولُ القاضي: الإِبقاءُ على العدمِ الأَصليِّ مقدورٌ! فإِنْ أَرادَ به كفَّ النَّفسِ ومنعَها؛ فصحيحٌ، وإِنْ أَرادَ مجرَّدَ العدم؛ فليس كذلك.

وهذا يتبيّنُ بـ:

الوجهِ الثالثَ عشرَ، وهو: أَنَّ الأَمرَ بالشيءِ نهيٌ عن ضدِّهِ من طريقِ اللزومِ العقليِّ، لا القصدِ الطلبيِّ؛ فإِنَّ الأَمرَ إِنّما مقصودُهُ فعلُ المأمورِ، فإذا كانَ من لوازمِهِ تركُ الضدِّ صارَ تركُهُ مقصوداً لغيرهِ.

وهذا هو الصوابُ في مسألةِ: الأَمرِ بالشيءِ هل هو نهيٌ عن ضدِّهِ؟ أَمْ لا؟

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١) و(٦٨٧٥)، ومسلم (٢٨٨٨) عن أبي بكرة.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٤/ ٢٣٠ و ٢٣١)، وابن ماجه (٤٤٢٨)، والترمذيّ (٢٤٢٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٨٥)، والبيهقي (٤/ ١٨٩) عن أبي كبشة الأنماري، بسند صحيح. (٣) هو مقطوعُ الذَّكرِ.

فهو نهيً عنه من جهةِ اللزومِ لا من جهةِ القصدِ والطلبِ، وكذلكَ النهيُ عن الشيء؛ مقصودُ الناهي بالقصدِ الأوّلِ الانتهاءُ عن المنهيّ عنه، وكونُه مشتغلاً بضدِّهِ جاءَ من جهةِ اللزومِ العقليّ، لكنْ إِنّما نهى عمّا يضادُ ما أُمرَ به كما تقدّمَ، فكأنَّ المأمورَ به هو المقصودُ بالقصدِ الأوّلِ في الموضعين.

وحرفُ<sup>(۱)</sup> المسألة: أنَّ طلبَ الشيءِ طلبٌ له بالذاتِ ولما هو من ضرورتِهِ باللزومِ، والنهيُ عن الشيءِ طلبٌ لتركِهِ بالذاتِ ولفعلِ ما هو من ضرورةِ التركِ باللزومِ، والمطلوبُ في الموضعينِ فعلٌ وكفَّ، وكلاهما أمرٌ وجوديٌّ.

الوجهُ الرابع عشر: أنَّ الأمرَ والنهيَ في بابِ الطلبِ نظيرُ النفي والإثباتِ في باب الخبر، والمدحُ والثناءُ لا يَحْصُلانِ بالنفي المحضِ إِنْ لم يتضمّنْ ثبوتاً، فإِنَّ النفي - كاسمِهِ - عدمٌ لا كمالَ فيه ولا مدح، فإِذَا تضمَّنَ ثبوتاً صحَّ المدحُ به؛ كنفي النسيانِ المستلزمِ لكمالِ العلمِ وبيانِهِ، ونفي اللَّغوبِ والإعياءِ والتعبِ المستلزمِ لكمالِ القوّةِ والقدرةِ، ونفي السِّنةِ والنَّومِ المستلزمِ لكمالِ العقوقِ والقدرةِ، ونفي السِّنةِ والنَّومِ المستلزمِ لكمالِ العين والمُلكِ لكمالِ الحياةِ والقيُّوميّةِ، ونفي الولدِ والصاحبةِ المستلزمِ لكمالِ الغنى والمُلكِ والربوبيّةِ، ونفي الشريكِ والوليّ والشفيعِ بدونِ الإِذنِ المستلزمِ لكمالِ التوحيدِ والتفرُّدِ بالكمالِ والإلهيّةِ والمُلك، ونفي الظلمِ المتضمّنِ لكمالِ العدلِ، ونفي إدراكِ الأبصارِ له المتضمّنِ لعظمتِهِ وأنّه أَجَلُّ من أَنْ يُدْرَكَ، وإِنْ رأتُه الأبصارُ، وإلاّ فليسَ في كونِهِ لا يُرى مدحٌ بوجهِ من الوجوهِ؛ فإنَّ العدمَ المحضَ كذلك.

وإذا عُرِفَ هذا؛ فالمنهيُّ عنه إِنْ لم يتضمّنْ أَمراً وجوديًا ثبوتيًا؛ لم يُمْدَحْ بتركِهِ ولم يستحق الثوابَ والثناءَ بمجرَّد التركِ، كما لا يستحقُّ المدحَ والثناءَ بمجرَّدِ الوصفِ العدميِّ.

<sup>(</sup>١) حرف كُلِّ شيءٍ حدَّهُ. والمُرادُ هنا: أصلُهُ وسِرُّهُ.

الوجه الخامس عشر: أنّ الله سبحانَه جعلَ جزاءَ المأموراتِ عشرةَ أمثالِ فعلِها، وجزاءَ المنهيّاتِ مَثلاً واحداً، وهذا يدلُّ على أنَّ فِعلَ ما أمَرَ به أحبُّ إليه من تركِ ما نهى عنه، ولو كانَ الأمرُ بالعكسِ لكانتِ السيّئةُ بعشرةٍ، والحسنةُ بواحدةٍ، أو تساوَيا!

الوجه السادس عشر: أنَّ المنهيَّ عنه المقصودُ إعدامُه، وأنْ لا يدخلَ في الوجودِ، سواءٌ نوى ذلك أو لم ينوهِ، وسواءٌ خطرَ ببالِهِ أو لم يخطرْ، فالمقصودُ أنْ لا يكونَ، وأمَّا المأمورُ به فالمقصودُ كونُه وإيجادُه والتقرُّبُ به نيَّةً وعملاً.

وسرُّ المسألةِ: أَنَّ وجودَ ما طَلَبَ إِيجادَهُ أَحَبُّ إِليه من عدمِ ما طلبَ إِعدامَه، وعدَمَ ما أحبَّهُ أكرَهُ إِليه من وجودِ ما يبغضُه، فمحبَّتُه لفعلِ ما أَمَرَ به أَعظمُ من كراهتِهِ لفعلِ ما نهى عنه.

يُوضِحُه:

الوجهُ السَّابِعَ عشر: أَنَّ فعلَ ما يحبُّه والإِعانةَ عليه وجزاءَه وما يترتبُ عليه عليه من المدحِ والثناءِ: من رحمتِهِ، وفعلَ ما يكرهُهُ وجزاءَه وما يترتبُ عليه من الذمِّ والألمِ والعقابِ: من غضبِهِ؛ ورحمتُهُ سابقةٌ على غضبِهِ غالبةٌ له (۱)، وكلُّ ما كانَ من صفةِ الرَّحمةِ فهو غالبٌ لما كانَ من صفةِ الغضبِ؛ فإنّه سبحانه لا يكونُ إلّا رحيماً، ورحمتُه من لوازمِ ذاتِه كعلمِهِ وقدرتِهِ وحياتِهِ وسمعهِ وبصرِهِ وإحسانِهِ، فيستحيلُ أَنْ يكونَ على خلافِ ذلك، وليسَ كذلك غضبُهُ، فإنّه ليسَ من لوازمِ ذاتِه، ولا يكونُ غضبانَ دائماً غضباً لا يُتصوّرُ انفكاكُه؛ بل يقولُ رُسلُه وأعلمُ الخلقِ به يومَ القيامةِ: "إِنَّ ربي قد غَضِبَ اليومَ غضباً لم يغضبُ قبلَه مثلَه، ولنْ يغضبَ بعدَه مثلَه» (۲).

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي رواه البخاري (٣١٩٤)، ومسلم (٢٧٥١) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث الشفاعة الذي رواه أبو هُريرةً ﷺ؛ وهو مرويٌّ في "صحيح البخاري" (٣١٦٢) واصحيح مسلم" (١٩٤).

ورحمتُه وسعتْ كلَّ شيءٍ، وغضبُه لم يَسَعْ كلَّ شيءٍ، وهو سبحانَه كتبَ على نفسِهِ الرَّحمةَ، ولم يكتبُ على نفسِهِ الغضبَ، ووسعَ كلَّ شيءٍ رحمةً وعلماً، ولم يَسَعْ كلَّ شيءٍ غضباً وانتقاماً.

فالرَّحمةُ ـ وما كانَ بها ـ، ولوازمُها، وآثارُها غالبةٌ على الغضبِ وما كانَ من وجودِ ما كانَ من لوازم الغضبِ.

ولهذا كانتِ الرَّحمةُ أَحبَّ إِليه من العذابِ، والعفوُ أَحبَّ إِليه من الانتقامِ، فوجودُ محبوبِهِ أَحبُّ إِليه من فواتِ مكروهِهِ، ولا سيّما إِذا كانَ في فواتِ مكروهِهِ فواتَ تلكَ اللَّوازمِ فواتِ مكروهِهِ فواتَ تلكَ اللَّوازمِ المحبوبةِ كما يكرهُ وجودَ ذلك الملزوم المكروهِ.

الوجه الثامن عشر: أنَّ آثارَ ما يكرَهُه \_ وهو المنهيّاتُ \_ أسرعُ زوالاً بما يحبُّه من زوالِ آثارِ ما يحبُّهُ بما يكرهُهُ، فآثارُ كراهتِهِ سريعةُ الزَّوالِ<sup>(1)</sup>، وقد يُزيلُها سبحانَه بالعفوِ والتجاوزِ، وتزولُ بالتوبةِ والاستغفارِ والأعمالِ الصالحةِ والمصائبِ المُكَفِّرةِ والشفاعةِ. . . والحسناتُ يُذْهِبْنَ السيّئاتِ، ولو بلغتْ ذنوبُ العبدِ عنانَ السماءِ ثمَّ استغفرَ غُفرَ به، ولو لقيّه بقُرابِ الأرض خطايا، ثمَّ لقيّه لا يشركُ به شيئاً لأتاهُ بقُرابِها مغفرةً، وهو سبحانَه يغفرُ الذَّنوبَ وإِنْ تعاظمتُ ولا يبالي، فَيُبِطلُها ويُبطِلُ آثارَها بأدنى سعي من العبدِ وتوبةٍ نَصُوحٍ وندم على ما فعلَ، وما ذاكَ إلّا لوجودِ ما يحبُّه منْ توبةِ العبدِ وطاعتِهِ وتوجدِه، فدلً على أنَّ وجودَ ذلك أحبُّ إليه وأرضى له.

#### يُوضِحُهُ:

الوجهُ التاسعَ عشر: وهو أنَّه سبحانَه قدَّرَ ما يُبغضُهُ ويكرهُهُ من المنهيّاتِ لما يترتّبُ عليها ممّا يحبُّهُ ويفرحُ به من المأموراتِ؛ فإنّه سبحانَه أفرحُ بتوبةِ عبدِهِ من الفاقدِ الواجدِ، والعقيمِ الوالدِ، والظمآنِ الواردِ.

<sup>(</sup>۱) انظر في تأكيد هذا الأصلِ، وبيان وجوهِهِ الأخرى: «مجموع فتاوى شيخ الإِسلام» (۷/ ٤٨٧)، ٥٠١) و«شرح العقيدة الطحاوية» (٣٢٧ ـ ٣٣٠).

وقد ضَرَبَ رسولُ اللهِ ﷺ لِفَرَحِهِ بتوبةِ العبدِ مثلاً ليسَ في المفروحِ به أبلغُ منه (۱).

وهذا الفرحُ إِنّما كانَ بفعلِ المأمورِ به وهو التوبةُ، فقدَّرَ الذنبَ لما يترتّبُ عليه من هذا الفرحِ العظيمِ الذي وجودُهُ أَحبُّ إِليه من فواته، ووجوده بدون لازمه ممتنع، فدل على أن وجود ما يحب أحب إليه من فواتِ ما يكرهُ.

وليسَ المرادُ بذلك أنَّ كلَّ فرد من أفرادِ ما يحبُّ أحبُّ إليه من فواتِ كلِّ فردِ ممّا يكرهُ حتّى تكونَ ركعتا الضُّحى أحبُّ إليه من فواتِ قتلِ المسلمِ(٢)؛ وإنّما المرادُ أنَّ جنسَ فعل المأموراتِ أفضلُ من جنسِ تركِ المحظوراتِ، كما إذا فضَّلَ الذَّكرَ على الأنثى والإنسيَّ على الملكِ، فالمرادُ الجنسُ لا عمومُ الأعيانِ.

والمقصودُ أَنَّ هذا الفرحَ الذي لا فرحَ يُشبِهُهُ بفعلِ مأمورِ التوبةِ، يدلُّ على أَنَّ هذا المأمورَ أحبُّ إِليه من فواتِ المحظورِ الذي تفوتُ به التوبةُ وأثرُها ومقتضاها.

فإِنْ قيلَ: إِنَّمَا فَرِحَ بِالتوبِهِ لأَنَّهَا تركُّ للمنهيِّ، فكانَ الفرحُ بالتركِ!

قيل: ليسَ كذلك؛ فإنَّ التَّرْكَ المحضَ لا يُوجِبُ هذا الفرح؛ بل ولا الثوابَ ولا المدحَ، وليست التوبةُ تركاً، وإنْ كانَ التركُ من لوازمِها، وإنّما هي فعلٌ وجوديٌّ يتضمّنُ إقبالَ التائبِ على ربِّهِ وإنابتَه إليه والتزامَ طاعتِهِ، ومن لوزامِ ذلك تركُ ما نُهي عنه؛ ولهذا قالَ تعالى: ﴿ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُوا لِيَهِ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) يُشيرُ إلى قولِهِ ﷺ: «لَلَّهُ أَشدُّ فَرَحاً بتوبةِ أُحدِكم، من الضالّةِ يجدُها الرَّجلُ بالأَرضِ الفلاةِ، . رواه مسلمٌ (٢٦٧٥) عن أبي هريرة.

وفي الباب عن ابن مسعود، مطولاً عند البخاري (٦٣٠٨) ، ومسلم (٢٧٤٤).

 <sup>(</sup>٢) كَأَنَّمَا يُريدُ المصنَّفُ كَاللهُ أَنَّ وقوعَ محبوبِ اللهِ سبحانَه، أَحبُ إليهِ من فواتِ مكروهِهِ.
 وهذا ما انتهى إليه، بعدُ في بحثِهِ.

فالتوبةُ رُجوعٌ ممّا يكرهُ إِلى ما يحبُّ، وليستْ مُجَرَّد التَّرْكِ؛ فإِنَّ مَنْ تَرَكَ النَّنبَ تركاً مجرَّداً ولم يرجعُ منه إلى ما يحبُّهُ الرَّبُ تعالى لم يكنْ تائباً، فالتوبةُ رجوعٌ وإِقبالٌ وإِنابةٌ، لا تركُ محضٌ.

الوجه العشرون: أنَّ المأمورَ به إِذا فاتَ فاتتِ الحياةُ المطلوبةُ للعبدِ، وهي التي قالَ تعالى فيها: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُصِيكُمُ ۗ [الأنفال: ٢٤]، وقال: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَخْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَمُ ثُورًا يَتْمِيكُمُ ۗ [الأنفام: ٢٢]، وقالَ في حتَّ يَمْشِي يِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّنْلُمُ فِي الظَّلُمَتِ ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وقالَ في حتَّ المَوْقَى ﴾ الكفارِ: ﴿ أَمُونَ غَيْرُ لَحْيَاتُهِ ﴾ [النعل: ﴿ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ الْمَوْقَى ﴾ النامل: ١٨].

وأَمَّا المنهيُّ عنه فإِذا وُجِدَ فغايتُه، أَنْ يوجدَ المرضُ.

وحياةً مع السقم خيرٌ من موتٍ.

فَإِنْ قَيلَ: ومِنَ المنهيِّ عنه ما يوجبُ الهلاكَ وهو الشركُ!؟

قيل: الهلاكُ إِنّما حصلَ بعدمِ التوحيدِ المأمورِ به الذي به الحياةُ، فلمّا فُقِدَ حصلَ الهلاكُ، فما هَلَكَ إِلّا من عدمِ إِتيانِهِ بالمأمورِ به.

وهذا وجه حادٍ وعشرون في المسألةِ؛ وهو: أَنَّ في المأموراتِ ما يوجبُ فواتُه الهلاكَ والشقاءَ الدَّائم، وليس في المنهيّاتِ ما يقتضي ذلك.

الوجه الثاني والعشرون: أنَّ فعلَ المأمورِ يقتضي تركَ المنهيِّ عنه إذا فُعِلَ على وجهٍ من الإِخلاصِ والمتابعةِ والنُّصحِ للهِ فيه، قالَ تعالى: ﴿إِنَّ الطَّكَلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِّرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، ومجرّدُ تركِ المنهيِّ لا يقتضى فعلَ المأمورِ ولا يستلزمُهُ.

الوجه الثالث والعشرون: أنَّ ما يُحِبُّهُ فهو متعلَّقٌ بصفاتِهِ، وما يكرهُهُ من المنهيَّاتِ فمتعلَّقٌ بمفعولاتِهِ.

وهذا وجهٌ دقيقٌ يحتاجُ إِلَى بيانِ، فنقولُ:

المنهياتُ شرورٌ وتُفْضِي إلى الشُّرورِ، والمأموراتُ خيرٌ وتُفْضِي إلى الخيراتِ، والخيراتِ، والخيرُ بيديه سبحانَه، والشرُّ ليسَ إليه؛ فإنَّ الشرَّ لا يدخلُ في صفاتِهِ ولا في أفعالِهِ ولا في أسمائِهِ (١)، وإنّما هو في المفعولاتِ مع أنَّه شرَّ بالإضافةِ والنسبةِ إلى العبدِ، وإلّا من حيثُ إضافتُه ونسبتُهُ إلى الخالقِ سبحانَهُ فليسَ بشرٌ من هذه الجهةِ، فغايةُ ارتكابِ المنهيِّ أَنْ يُوجِبَ شرَّا بالإضافةِ إلى العبدِ مع أنَّه في نفسِهِ ليسَ بشرٌ، وأمّا فواتُ المأمورِ فيفوّتُ به الخيرَ الذي بفواتِه يحصلُ ضدُّه من الشرِّ، وكلّما كانَ المأمورُ أحبَّ إلى اللهِ سبحانَه كانَ الشرُّ الحاصلُ بفواتِهِ أعظمَ؛ كالتوحيدِ والإيمان.

وسرُّ هذه الوجوهِ: أنَّ المأمورَ به محبوبُه، والمنهيَّ مكروهُه، ووقوعُ محبوبِهِ أَحبُّ إليه من فواتِ مكروهِهِ، وفواتُ محبوبِهِ أَكْرَهُ إليه من وُقوعِ مكروهِهِ.

واللهُ أعلمُ (٢).



<sup>(</sup>١) ويَدُلُّ على هذا المعنى قولُهُ ﷺ: ﴿... والشُرُّ ليس إِليك ؛ وهو حديثٌ صحيحٌ رواه مسلمٌ (٧٧١) عن عليٌ.

وانظر في شرحِهِ: «الصواعق المرسلة» (١/ ٢٢١)، و«حادي الأرواح» (٣٠٠)، و«مدارج السالكين» (٢٠/١)، و«شفاء العليل» (٣٥٧)؛ كلُّها للمصنّفِ تَلَلهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر بياناً آخرُ لِذلك؛ فيما كَتَبَهُ شيخُ الإِسلامِ ابن تيميّة كَتَلَهُ في «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٨٥ ـ ١٥٩)؛ فإنّه مهمٌّ.



العلم والعلماء







# و فَظَلُّ [فضائل العلم والإيمان]

أَفضلُ مَا اكتسبتُهُ النفوسُ وحصَّلتُهُ القلوبِ ونال به العبدُ الرِّفعةَ في الدُّنيا والآخرةِ: هو العلمُ والإِيمانُ، ولهذا قرنَ بينهما سبحانَه في قولِهِ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ﴾ [الـروم: ٥٦]، وقـولـه: ﴿وَيَرْفَعُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ﴾ [الـروم: ٥٦]، وقـولـه: ﴿وَيَرْفَعُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ أَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

وهؤلاءِ هم خلاصةُ الوجودِ ولبُّهُ والمؤهَّلونَ للمراتبِ العاليةِ.

ولكنَّ أكثرَ النَّاسِ غالِطونَ في حقيقةِ مسمّى العلم والإِيمانِ اللذَين بهما السعادةُ والرَّفعةُ، وفي حقيقتِهما! حتّى إِنَّ كلَّ طائفةٍ تظنُّ أَنَّ ما معها من العلمِ والإِيمانِ هو هذا الذي به تُنالُ السعادةُ! وليسَ كذلك؛ بل أكثرُهم ليسَ معهم إِيمانٌ يُنجي، ولا علمٌ يَرفعُ؛ بل قد سدّوا على نفوسِهم طرقَ العلمِ والإِيمانِ اللذَينِ جاءَ بهما الرَّسولُ عَلَيْ ودعا إليهما الأُمّة، وكانَ عليهما هو وأصحابُهُ من بعدِهِ، وتابِعوهم على منهاجِهم وآثارِهم.

#### ♥ بين العلم والكلام:

فكلُّ طَائفةِ اعتقدَتْ أَنَّ العلمَ ما معها وفرحتْ بهِ ؛ ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَرَاءٌ وَبُرُّ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ المؤمنون: ٥٣]، وأَكثرُ ما عندَهم كلامٌ وآراءٌ وخَرْصٌ (١٠)! والعلمُ وراءَ الكلامِ؛ كما قالَ حمّاد بن زيد: قلتُ لأيّوب: العلمُ اليومَ أكثرُ ، والعلمُ فيما تقدم؟ فقال: «الكلامُ اليومَ أكثرُ ، والعلمُ فيما تقدّم أكثر»!

ففرّق هذا الراسخُ بينَ العلم والكلام، فالكتبُ كثيرةٌ جدًّا، والكلامُ والحكامُ والحكامُ والحكامُ والجدالُ والمقدَّراتُ الذهنيّةُ كثيرةٌ، والعلمُ بمعزلٍ عن أكثرِها(٢)؛ وهو ما جاءَ

<sup>(</sup>١) الخَرْص: هو الكذب، انظر: «الصّحاح» (١٧٢ ـ «مختاره»).

<sup>(</sup>٢) فكيف لو عاشَ مُصَنَّفُنا كِنَالَة في عصرنا هذا، ورأى ما أَصابَنَا ودهَانا؟!

به الرَّسولُ يَثَلِيُّ عن اللهِ سبحانَه؛ قالَ تعالى: ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ [آل عـــــران: ٦٦]، وقــالَ: ﴿ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الَّذِى جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ [البقرة: ١٢٠]، وقالَ في القرآن: ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهُ ﴾ [النساء: ١٦٦]؛ أي: وفيه علمُه.

ولمَّا بَعُدَ العهدُ بهذا العلم؛ آلَ الأمرُ بكثيرِ من النَّاسِ إلى أنِ اتّخذوا هواجسَ الأفكارِ وسوانحَ الخواطرِ والآراءِ علماً، ووضعوا فيها الكتب، وأنفقوا فيها الأنفاس، وضيّعوا فيها الزمان، وملأوا بها الصّحف مِداداً، والقلوبَ سَواداً، حتّى صرَّحَ كثيرٌ من النَّاس منهم أنّه ليسَ في القرآنِ والسنّةِ علمٌ! وأنّ أدلتهما لفظيّةٌ لا تفيدُ يقيناً ولا علماً! وصرحَ الشيطانُ بهذهِ الكلمةِ فيهم، وأذّنَ بها بينَ أظهرِهم حتى أسمعَها دانيهم لقاصيهم، فانسلختْ بها القلوبُ من العلم والإيمانِ كانسلاخ الحيّةِ، من قشرِها، والثوبِ عن لابسِهِ.

ولقد أخبرني بعضُ أصحابِنا عن بعضِ أَتْباعِ أَتْباعِ تلاميذِ هؤلاءِ: أَنَّه رآه يشتغلُ في بعضِ كتبِهم ولم يحفظِ القرآنَ، فقالَ: له لو حفظتَ القرآنَ أَوَّلاً كانَ أُولى، فقالَ: وهلِ القرآنَ علمٌ!?(١).

وقالَ لي بعضُ أئمّةِ هؤلاءِ: إِنَّا نسمعُ الحديثَ لأَجلِ البركةِ! لا لنستفيدَ منه العلمَ؛ لأَنَّ غيرَنا قد كفانا هذه المَؤُونةَ، فعمدتُنا على ما فهموهُ وقرّروهُ!

ولا شكَّ أنَّ من كانَ هذا مبلغُه من العلمِ، فهو كما قالَ القائلُ:

نزلوا بمكَّةَ في قبائلِ هاشم ونزلتُ بالبطحاءِ أبعدَ منزلِ

وقالَ لي شيخُنا<sup>(۲)</sup> مَرَّةً في وصفِ هؤلاءِ: إِنَّهم طافوا على أُربابِ المذاهبِ ففازوا بأخسِّ المطالبِ، ويكفيكَ دليلاً على أَنَّ هذا الذي عندَهم ليسَ عندَ اللهِ: ما ترى فيه من التناقضِ والاختلافِ ومصادمةِ بعضِهِ لبعضٍ؛

<sup>(</sup>١) كَبُرت كلمةً تخرج مِن أَفواهَهِم. . إِنْ يقولون إِلَّا كُفْراً!!

<sup>(</sup>٢) هو شيخُ الإِسلام ابن تيميّة رحمه اللهُ تعالى.

قالَ تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْدِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١٨]، وهذا يدلُّ على أنَّ ما كانَ من عندِهِ سبحانَه لا يختلف، وأنَّ ما اختلف وتناقض فليس من عندِه، وكيفَ تكونُ الآراءُ والخيالاتُ وسوانحُ الأفكارِ دِيناً يُدانُ به ويُحكَمُ به على اللهِ ورسولِهِ؟!

#### سبحانك هذا بهتانٌ عظيمٌ ا

وقد كانَ علمُ الصحابةِ الذي يتذاكرونَ فيه غيرَ علومِ هؤلاءِ المختلفينَ الخرّاصينَ \_ كما حكى الحاكمُ (١) \_ في ترجمةِ أبي عبد الله البخاريُّ، قالَ: كانَ أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ إذا اجتمعوا إنّما يتذاكرونَ كتابَ ربّهم وسُنّة نبيّهم، ليس بينهم رأيٌ ولا قياسٌ.

ولقد أحسنَ القائلُ (٢):

العلم قالَ الله قالَ رسولُه ما العلمُ نَصْبَكَ للخلافِ سفاهةً كلًا ولا جَحْدَ الصفاتِ ونَفْيَها

قالَ الصحابةُ ليسَ بالتمويهِ بينَ الرَّسولِ وبينَ رأي فقيهِ حَذَراً من التمثيلِ والتشبيهِ



<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله، المتوقّى سنة (٤٠٥هـ)، مترجم في «السياق لتاريخ نيسابور» في (ص١٥ ـ ١٧) لعبد الغافر الفارسي.

وكتابُهُ المنقولُ عنه هو: «تاريخ نيسابور»، لم يُطبع. انظر له: «تاريخ التراث العربي» (١/ ٣٦٩) فؤاد سزكين.

<sup>(</sup>٢) كأنَّ المصنَّف كَثَلَلْهُ يُشيرُ إلى نفسِهِ؛ فإنَّ هذه الأبياتِ مُحوَّرةٌ من أبياتٍ قالها الإمام الذهبيُّ، هي:

العلم قَالَ اللهُ قَالَ رسولُه إِنْ صحَّ والإِجماعُ فَاجُهَدْ فَيهِ وَخَذَارِ مِن نَصْبِ الخلافِ جهالة بين الرَّسولِ وبينَ رأي فقيهِ كما في «الوافي بالوفيات» (١٦٦/٢) للصفدي، و«الردّ الوافر» (ص٣١) لابن ناصر الدين الدمشقى. والله أعلم.









# المواتب العلوم] [ مراتب العلوم]

أُعلى الْهِمَمِ في طلبِ العلمِ طلبُ علمِ الكتابِ والسنّةِ، والفهمُ عن اللهِ ورسولِه نفسَ المرادِ، وعلمَ حدودِ المُنْزَل.

وأُخسُّ هِمَمِ طلابِ العلمِ [مَن] قَصَرَ هِمَّتَهِ على تتبُّعِ شواذٌ المسائلِ وما لم ينزلُ ولا هو واقعٌ! أو كانتْ هِمَّتُهُ معرفةَ الاختلافِ وتتبُّعَ أقوالِ النَّاسِ! وليسَ له هِمَّةٌ إلى معرفةِ الصحيح من تلكَ الأقوالِ!!

وقَلَّ أَنْ ينتفعَ واحدٌ من هؤلاءِ بعلمِهِ.

وأُعلى الهِمَمِ في بابِ الإِرادةِ: أَنْ تكونَ الهِمّةُ متعلقةً بمحبّةِ اللهِ والوقوفِ مع مرادِهِ اللهينيِّ الأمريِّ.

وأَسفلُها: أَنْ تكونَ الهمّةُ واقفةً مع مُرادِ صاحبِها من اللهِ؛ فهو إِنّما يعبدُه لمرادِهِ منه لا لمرادِ اللهِ منه:

فَالْأُوَّلُ: يريدُ اللهَ ويريدُ مرادَه.

والثاني: يريدُ من اللهِ وهو فارغٌ عن إِرادتِهِ.











# ا فَضَّكَ [ أقسام العلوم]

العلمُ: نقلُ صورةِ المعلومِ من الخارجِ وإِثباتُها في النَّفسِ.

والعمل: نقلُ صورةٍ علميّةٍ من النَّفسِ وإِثباتها في الخارجِ، فإِنْ كانَ الثابتُ في النفسِ مطابقاً للحقيقةِ في نفسِها فهو علمٌ صحيحٌ، وكثيراً ما يثبتُ ويتراءى في النفسِ صُورٌ ليسَ لها وجودٌ حقيقيٌّ، فيظنُّها الذي قد أَثبتَها في نفسِهِ علماً، وإِنّما هي مقدَّرةٌ لا حقيقةَ لها!

# أنواع العلم:

وأكثرُ علومِ النَّاسِ من هذا البابِ، وما كانَ منها مطابقاً للحقيقةِ في الخارج فهو نوعانِ:

نوعٌ تَكْمُلُ النفسُ بإدراكِهِ والعلمِ به؛ وهو العلمُ باللهِ وأسمائِهِ وصفاتِهِ وأفعالِهِ وكتبِهِ وأمْرِهِ ونهيهِ.

ونوعٌ لا يحصلُ للنفسِ به كمالٌ ـ وهو كلُّ علمٍ لا يضرُّ الجهلُ به ـ فإنّه لا ينفعُ العلمُ به.

وكان النبيُ عَلَيْ يستعيذ باللهِ من علم لا ينفعُ (۱) ، وهذا حالُ أكثرِ العلومِ الصحيحةِ المطابقةِ التي لا يضرُّ الجهلُ بها شيئاً ؛ كالعلمِ بالفلكِ ودقائقِهِ ودرجاتِهِ، وعددِ الكواكبِ ومقاديرِها، والعلمِ بعددِ الجبالِ وألوانِها ومساحاتِها، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) كما في اصحيح مسلما (٢٧٢٢).

وانظر رسالة: "فضل علم السَّلَف على علم الخلَف" (ص١٣، ١٤) لابن رجب الحنبلي ـ بتحقيقي.

#### الله شرف العلم بشرفِ المعلوم:

فشرفُ العلمِ بحسبِ شَرفِ معلومِهِ وشدّةِ الحاجةِ إليه، وليسَ ذلك إلّا العلمَ باللهِ وتوابعَ ذلك.

وأمّا العلمُ؛ فآفتُهُ عدمُ مطابقتِهِ لمرادِ اللهِ الدينيِّ الذي يحبُّه اللهُ ويرضاهُ، وذلكَ يكونُ من فسادِ العلم تارةً، ومن فسادِ الإِرادةِ (١) تارةً:

ففسادُه من جهةِ العلمِ: أَنْ يعتقدَ أَنَّ هذا مشروعٌ محبوبٌ شهِ، وليسَ كذلكَ، أَو يعتقدَ أَنّه يُقرِّبُهُ إِلى اللهِ وإِنْ لم يكنْ مشروعاً، فيظنَّ أَنّه يتقرّبُ إلى اللهِ بهذا العملِ، وإِنْ لم يَعلمُ أَنَّه مشروعٌ.

وأَمّا فسادُه من جهةِ القصدِ: فأنْ لا يُقصَدَ به وجهُ اللهِ والدارُ الآخرةُ؛ بل يُقصَدَ به الدُّنيا والخَلْقُ.

# ٥ من آفاتِ العلم والعملِ:

وهاتانِ الآفتانِ في العلمِ والعملِ لا سبيلَ إلى السلامةِ منهما إلّا بمعرفةِ ما جاءَ به الرَّسولُ في بابِ العلمِ والمعرفةِ، وإِرادَةِ وجهِ اللهِ والدَّارِ الآخرةِ في بابِ العلمِ والمعرفةِ، وإرادَةِ وهذه الإِرادةِ فسدَ علمُهُ بابِ القصدِ والإِرادةِ فسدَ علمُهُ وعملُه.

والإِيمانُ واليقينُ يُورِثانِ صحَّةَ الإِرادةِ، وهما يُؤرِثانِ الإِيمانَ ويمدّانِهِ.

ومن هنا يتبيّنُ انحرافُ أكثرِ النَّاسِ عن الإِيمانِ؛ لانحرافِهم عن صحّةِ المعرفةِ وصحّةِ الإِرادةِ.

# ٥ الإيمانُ التامُّ:

ولا يتمُّ الإِيمانُ إِلَّا بتلقِّي المعرفةِ من مشكاةِ النبوّةِ، وتجريدِ الإِرادةِ عن

<sup>(</sup>١) وهذانِ الأصلانِ هما الركيزتانِ الأساسيّتان اللتانِ بنى عليهما المصنّفُ كتابَه «مِفتاح دار السعادةِ»؛ وهو مطبوعٌ بتحقيقي في ثلاث مجلّدات.

شوائبِ الهوى وإِرادةِ الخلقِ، فيكونُ علمُه مقتبَساً من مشكاةِ الوحي، وإِرادتُه لله والدارِ الآخرةِ.

فهذا أُصحُّ الناسِ علماً وعملاً، وهو من الأئمّةِ الذين يهدونَ بأمرِ اللهِ، ومن خلفاءِ رسولِهِ في أُمَّتِهِ.

A A A









#### فَظِّكً / [ليحذر العالمُ الدنيا والرُّكونَ إليها]

كلُّ مَن آثرَ الدُّنيا من أهلِ العلم واستحبَّها؛ فلا بدَّ أَنْ يقولَ على اللهِ غيرَ الحقُّ في فتواهُ وحُكمِهِ، في خبرِهِ وَإِلزامِهِ!!؛ لأَنَّ أَحكامَ الرَّبِّ سبحانَه كثيراً ما تأتي على خلافِ أغراضِ النَّاسِ، ولا سيَّما أهل الرياسةِ، والذينَ يتَّبعونَ الشهواتِ؛ فإِنَّهم لا تتمُّ لهم أغراضُهم إِلَّا بمخالفةِ الحقِّ ودفعِهِ كثيراً.

فإِذا كَانَ العالمُ والحاكمُ مُحِبَّيْنِ للرياسةِ مُتَّبِعَيْنِ للشهواتِ؛ لم يتمَّ لهما ذلكَ إِلَّا بدفع ما يضادُّه من الحقِّ، ولا سيَّما إِذا قامتْ له شبهةٌ، فتَتَّفِقُ الشبهةُ والشهوةُ ويثورُ الهوى، فيخفى الصوابُ وينطمسُ وجهُ الحقِّ.

وإِنْ كَانَ الحقُّ ظاهراً لا خفاء به ولا شبهة فيه؛ أقدمَ على مخالفتِهِ وقالَ: لي مخرجٌ بالتوبةِ!!

وفي هؤلاءِ وأشباهِهم قالَ تعالى: ﴿ فَلَكَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوٰةَ وَأَتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَتِ ﴾ [مريم: ٥٩]، وقالَ تعالى فيهم أيضاً: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُوا ٱلۡكِكَنَبَ يَأْخُدُونَ عَرَضَ هَلَا ٱلْأَدَّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَشُ يَثْلُمُ يَأْخُذُوهٌ ٱلَّذَ يُوْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَتُ ٱلْكِتَنْبِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِلَّا عِرَافَ: ١٦٩]، فأخبرَ سبحانَه أنَّهم أخذوا العَرَضَ الأَدني مع علمِهم بتحريمِهِ عليهم وقالوا: سيُغفرُ لنا، وإنْ عَرَضَ لهم عَرَضٌ آخرُ أُخذُوهُ؛ فهم مُصرُّونَ على ذلك، وذلكَ هو الحاملُ لهم على أَن يقولوا على الله غير الحق فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه وهم يعملون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه؟ فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون وتارة يقولون عليه ما يعلمونَ بطلانَه.

وأمَّا الذينَ يتقونَ فيعلمونَ أَنَّ الدارَ الآخرةَ خيرٌ من الدُّنيا؛ فلا يحملُهم حبُّ الرياسةِ والشهوةِ على أَنْ يُؤثِرُوا الدنيا على الآخرةِ، وطريقُ ذلك أَنْ يتمسَّكوا بالكتابِ والسنّةِ، ويستعينوا بالصبرِ والصلاةِ، ويتفكَّروا في الدنيا وزوالِها وخِسَّتِها، والآخرةِ وإِقبالِها ودوامِها.

وهؤلاءِ لا بدَّ أَنْ يبتدعوا في الدِّينِ مع الفجورِ في العملِ، فيجتمع لهم الأُمرانِ؛ فإِنَّ اتباعَ الهوى يُعْمي عينَ القلبِ فلا يميّزُ بينَ السنّةِ والبدعةِ، أو يُنكِّسُه؛ فيرى البدعة سنّةً والسنّةَ بدعةً!

فهذه آفةُ العلماءِ إِذا آثروا الدُّنيا واتبعوا الرياساتِ والشهواتِ.

وهذه الآياتِ فيهم (١) إلى قولِهِ: ﴿ . . . وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَلِنَا وَالْكِنَهُ وَالْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبْعَهُ الشَّيْطِانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِئَهُ وَأَنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبُعَهُ الشَّيْطِانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِئَهُ وَلَا الْفَاوِينَ الْكَلْبِ إِن تَصْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ أَخَلَهُ كَمَنْلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَصْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ لَا لَا الْعَرَافِ: ١٧٥، ١٧٥].

فهذا مثلُ عالم السُّوءِ الذي يعملُ بخلافِ علمِهِ.

وتأمّل ما تضمّنتُهُ هذه الآيةُ من ذمِّهِ، وذلكَ من وجوهٍ:

أَحدها: أَنَّه ضلَّ بعدَ العلم، واختارَ الكفرَ على الإِيمانِ عمداً لا جهلاً.

وثانيها: أَنَّه فارقَ الإِيمانَ مَفارقةَ مَنْ لا يعودُ إِليه أَبداً؛ فإِنَّه انسلخَ من الآياتِ بالجملةِ كما تنسلخُ الحيَّةُ من قشرِها، ولو بقي معه منها شيءٌ لم ينسلخُ منها.

وثالثها: أَنَّ الشيطانَ أَدرَكَه ولحقَه بحيث ظفرَ به وافترسَه، ولهذا قالَ: ﴿ فَأَتَبْعَهُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾، ولم يقل: تبعَه؛ فإنَّ معنى (أتبعَه): أدركه ولحقَه، وهو أبلغُ من (تَبِعَهُ) لفظاً ومعنى (٢٠).

ورابعُها: أنّه غوى بعدَ الرُّشدِ، والغيُّ: الضلالُ في العلمِ والقصدِ، وهو أخصُّ بفسادِ العلمِ والاعتقادِ، أخصُّ بفسادِ العلمِ والاعتقادِ، فإذا أُفرِدَ أَحدُهما دخلَ فيه الآخرُ، وإِنِ اقترَنا فالفرقُ ما ذُكر.

وخامسها: أنَّه سبحانَه لم يشأ أنْ يرفعَه بالعلم، فكانَ سببَ هلاكِهِ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) يُشير إلى أولِ الآياتِ المتقدّمة في الصفحةِ السابقةِ.

<sup>(</sup>٢) وهذه فائدةٌ لُغُويّةٌ حَسَنَةٌ.



لم يُرْفَعْ به! فصارَ وَبالاً عليه، فلو لم يكنْ عالماً كانَ خيراً له وأخفَّ لعذابِهِ.

وسادسها: أنَّه سبحانَه أخبرَ عن خِسّة هِمّتِهِ، وأنَّه اختارَ الأسفلَ الأدنى على الأشرف الأعلى.

وسابعها: أنَّ اختيارَه للأدنى لم يكنْ عن خاطرٍ وحديثِ نفسٍ، ولكنّه كانَ عن إخلادٍ إلى الأرضِ وميلِ بكليّتِهِ إلى ما هناك.

وأصلُ الإِخلادِ: اللزومُ على الدَّوامِ، كأنَّه قيل: لزمَ الميلَ إِلى الأَرضِ، وأصلُ الإِخلادِ: اللزومُ على الأَوامِ، كأنَّه قيل: لزمَ الإِقامةَ به، قالَ مالك بن نُوَيرة:

بأبناءِ حيّ من قبائلِ مالكِ وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا

وعبّر عن ميلِهِ إلى الدنيا بإخلادِهِ إلى الأرضِ؛ لأنَّ الدنيا هي الأرضُ وما فيها وما يستخرجُ منها من الزينةِ والمتاع.

وثامنها: أَنَّه رغِبَ عن هداه واتبعَ هواه، فجعلَ هواه إِماماً له يَقْتَدي به ويتَّبعُه.

وتاسعها: أنَّه شبَّههُ بالكلبِ الذي هو أَخَسُّ الحيواناتِ همَّة، وأسقطُها نفساً، وأبخلُها وأَشدُّها كَلَباً، ولهذا سُمِّى كلْباً.

وعاشرها: أنَّه شبَّه لَهَثَه على الدنيا وعدم صبرهِ عنها وجزعَه لفقدِها وحرصَه على تحصيلِها؛ بلَهْثِ الكلبِ في حالَتَيْ تركِهِ والحملِ عليه بالطَّردِ، وهكذا هذا؛ إِنْ تركَ فهو كذلكَ، واِنْ وُعظَ وزُجرَ فهو كذلكَ، فاللَّهثُ لا يُفارِقُهُ في كلِّ حالٍ كلَهْثِ الكلب.

قالَ ابنُ قُتيبة (١): «كلُّ شيء يلهثُ فإنّما يلهثُ من إعياء أو عطشٍ إلّا الكلب، فإنّه يلهثُ في حالِ الكَلَالِ وحالِ الرَّاحةِ، وحالِ الرِّيِّ وحالِ العطشِ، فضربَه اللهُ مثلاً لهذا الكافرِ، فقالَ: إِنْ وعظته فهو ضالٌ، وإِنْ تركته فهو ضالٌ، وإِنْ تركته فهو ضالٌ؛ كالكلبِ إِنْ طردته لهثَ وإِنْ تركتَه على حالِهِ لهثَ».

<sup>(</sup>۱) «تأويل مشكل القرآن» (ص٣٦٩)، وانظر «تفسير الطبري» (١/ ٥٨)، و (زاد المسير» (٣/ ٢٩٠).

وهذا التمثيلُ لم يقع بكلِّ كلبٍ، وإِنّما وقعَ بالكلبِ اللاهثِ، وذلك أَخَسُّ ما يكونُ وأشنعُه.

#### العابد الجاهل والعالم الفاجر:

فهذا حالُ العالِمِ المؤثِرِ الدنيا على الآخرة، وأمّا العابدُ الجاهلُ فآفتُه من إعراضِهِ عن العلمِ وأحكامِهِ وغلبةِ خيالِهِ وذوقِهِ ووجدِهِ وما تهواهُ نفسُهُ، ولهذا قالَ سفيانُ بن عيينة وغيرُهُ: «احذروا فتنةَ العالمِ الفاجرِ وفتنةَ العابدِ الجاهلِ؛ فإنَّ فتنتَهما فتنةٌ لكلِّ مفتونٍ؛ فهذا بجهلِهِ يصدُّ عن العلمِ وموجَبِهِ، وذاكَ بِغَيِّهِ يدعو إلى الفجورِ».

وقد جعلَ سبحانَه رضى العبدِ بالدُّنيا وطمأنينتَهُ وغفلتَهُ عن معرفةِ آياتِهِ وتدبُّرِها والعمل بها سببَ شقائِهِ وهلاكِهِ.

ولا يجتمعُ هذانِ \_ أَعني الرِّضى بالدُّنيا والغفلةَ عن آياتِ الرَّبِّ \_ إِلَّا في قلبِ مَنْ لا يؤمنُ بالمعادِ ولا يرجو لقاءَ ربِّ العبادِ، وإِلَّا فلو رسخَ قدمُه في الإيمانِ بالمعادِ لمَا رَضِيَ الدُّنيا ولا اطمأنٌ إِليها ولا أُعرضَ عن آياتِ اللهِ.

وأنتَ إِذَا تأمَّلتَ أَحوالَ النَّاسِ وجدتَ هذا الضربَ هو الغالبَ على النَّاسِ وهم عُمّارُ الدُّنيا، وأقلُ النَّاسِ عدداً مَنْ هو على خلافِ ذلكَ، وهو مِنْ

 <sup>(</sup>١) وهي المعروفة ب(قصة بر صيصا العابد)؛ وهي من الإسرائيليّات؛ انظر تعليقي عليها في أوائل كتابي: «المُنتقى النّفيس من كتاب تلبيس إبليس» لابن الجوزي.

أَشَدُّ النَّاسِ غربة بينهم، لهم شأنٌ وله شأنٌ، علمُه غيرُ علومِهم، وإِرادتُهُ غيرُ الله أَلْ الله الله على واد وهم في وادٍ، قالَ تعالى: ﴿إِنَّ الرَّادِيهِم، فهو في وادٍ وهم في وادٍ، قالَ تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ ا

ثمَّ ذكرَ وصفَ ضدِّ هؤلاءِ ومآلَهم وعاقبتَهم بقولِهِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِيلُوا ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِم رَبُّهُم بِإِيمَنِهِم تَجْرِى مِن تَعْلِيمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ النَّهِ الْمَنْلِحَةِ يَهُدُونُ فِي جَنَّتِ النَّهِ الْمَنْلِحَةِ يَهُدُونُ فِي جَنَّتِ النَّهِ اللهِ اللهِ أورثَهم عدمَ الرِّضا بالدُّنيا والطمأنينةِ إليها، ودوامَ ذكر آياتِهِ.

فهذه مواريثُ الإِيمانِ بالمعادِ، وتلكَ مواريثُ عدمِ الإِيمان به والغفلةِ عنه.











#### السوء] [ صفات عُلماء السوء]

عُلماءُ السوءِ جلسوا على بابِ الجنّةِ يدْعونَ إليها النَّاسَ بأقوالِهم، ويدْعونَهم إلى النَّارِ بأفعالِهم! فكلَّما قالت أقوالُهم للنَّاس: هلمُّوا، قالت أفعالُهم: لا تسمعوا منهم!! فلو كانَ ما دَعَوْا إليه حقًّا كانوا أَوَّلَ المُستجيبينَ له، فهم في الصورةِ أدلاءُ، وفي الحقيقةِ قطّاعُ الطُّرقِ.

ا إِذَا كَانَ اللهُ وحدَه حظَّكَ ومُرادَك؛ فالفضلُ كلُّه تابعٌ لكَ يزدلفُ إليكَ، أَيِّ أَنُواعِهِ تبدأُ به.

وإِذَا كَانَ حَظُّكَ مَا تَنَالُ مِنْهُ؛ فَالْفَضِلُ مُوقُوفٌ عَنْكَ؛ لأَنَّهُ بِيدِهِ تَابِعٌ لَهُ فَعَلٌ مِن أَفْعَالِهِ، فإِذَا حَصَلَ لك حَصَلَ لكَ الْفَضِلُ بطريقِ الضمنِ والتَّبَعِ.

وإِذَا كَانَ الفَضِلُ مَقْصُودَكَ لَمْ يَحْصُلُ اللهُ (١) بَطْرِيقِ الضَّمْنِ وَالتَّبَعِ، فَإِنْ كَنتَ قَدْ عَرْفَكَ إِيَّاهُ عَقُوبَةً لك، كَنتَ قَدْ عَرْفَكَ إِيَّاهُ عَقُوبَةً لك، فَفَاتَكَ اللهُ وَفَاتَكَ اللهُ وَفَاتَكَ الفَضَلُ.



١) كأنَّ في العبارة سقطاً أو تحريفاً!

ولعلَّ معناها: أنَّ مَن كانَ مقصودُهُ الأوّل هو الله، حصلَ له هذا المقصود الذي هو الله، ثمَّ حصلَ له فَضْلٌ ضمناً وتبعاً.

أَمَّا مَن لَم يَكُن مَقْصُودُهُ الْأَوَّلُ هُو اللهَ؛ بَل كَانَ مَقْصُودُهُ إِظْهَارَ الفَضَلِ، لَم يَتُمَّ له أَمْر يأجُره الله، أو أَنْ يحصل له أُجرُ من ابتغى وجهَ الله. والله أعلمُ.









# السعادة] [ أصول السعادة]

إِنّما يجدُ المشقّةَ في تركِ المألوفاتِ والعوائدِ مَنْ تركها لغيرِ اللهِ، أمّا مَنْ تركها صادقاً مخلصاً من قلبِهِ للهِ؛ فإِنّه لا يجدُ في تركِها مشقّةً إِلّا في أُوَّلِ وهلةٍ ليُمْتَحَنَ: أصادقٌ هو في تركِها أم كاذبٌ؟ فإِنْ صبرَ على تلكَ المشقّةِ قليلاً استحالتْ لذّةً.

قَالَ ابنُ سيرين: سمعتُ شُرَيحاً يحلفُ باللهِ: «ما تركَ عبدٌ للهِ شيئاً فوجدَ فَقْدَه».

وقولهم: «مَنْ تَرَكَ شيئاً للهِ عوَّضَه اللهُ خيراً منه»(١) حقَّ، والعِوَضُ أنواعٌ مختلفةٌ، وأَجَلُ ما يُعوّضُ به: الأُنسُ باللهِ ومحبّتُه وطمأنينةُ القلبِ به وقوَّتُه ونشاطُهُ وفرحُهُ ورضاهُ عن ربِّهِ تعالى.

أُغبىٰ النَّاسِ مَنْ ضَلَّ في آخِرِ سفرِهِ، وقد قاربَ المنزلَ (٢).



<sup>(</sup>۱) هذا معنى حديث صحيح، خرَّجتُه في كتابي «موارد الأمان من إغاثةِ اللهفان» (ص١٠٢) للمؤلّف كلله.

<sup>(</sup>٢) يُشيرُ إلى أولئك الذين يشترون الضلالة بالهدى في آخرِ أعمارِهم، وعند اقترابِ موتِهم!! نسألُ الله السلامة.









# ﴿ فَظَلْ ] [ وسطيّة الشريعةِ ]

للأخلاقِ حدَّ متى جاوزتُه صارتْ عدواناً، ومتى قصَّرتْ عنه كانَ نقصاً ومهانةً:

فللغضبِ حَدَّ: وهو الشجاعةُ المحمودةُ والأَنْفَةُ من الرَّذائلِ والنقائصِ؛ وهذا كمالُه، فإذا جاوزَ حدَّه تعدّى صاحبُه وجارَ، وإِنْ نقصَ عنه جَبُنَ ولم يأنَفُ من الرَّذائلِ.

وللحرصِ حدَّ: وهو الكفايةُ في أُمورِ الدُّنيا وحصولُ البلاغِ منها؛ فمتى نقصَ من ذلك كانَ مهانةً وإضاعةً، ومتى زادَ عليه كانَ شَرَهاً ورغبةً فيما لا تُحْمَدُ الرَّغبةُ فيه.

#### أنواع الحسد:

وللحسدِ حدٌّ: وهو المنافسةُ في طلبِ الكمالِ، والأَنْفَةُ أَنْ يتقدَّمَ عليه نظيرُهُ؛ فمتى تعدّى ذلكَ صارَ بغياً وظلماً يتمنّى معه زوالَ النعمةِ عن المحسودِ ويحرصُ على إيذائِهِ، ومتى نقصَ عن ذلكَ كانَ دناءةً وضَعْفَ همَّةٍ وصِغَرَ نفسٍ، قالَ النبيُ ﷺ: «لا حسدَ إلّا في اثنتين: رجلٍ آتاهُ اللهُ مالاً فسلَّطَه على هَلَكتِهِ في الحقِّ، ورجلٍ آتاهُ اللهُ الحكمةَ فهو يقضي بها ويُعلِّمُها النَّاسَ»(١).

فهذا حسدُ منافسةٍ يُطالِبُ الحاسدُ به نفسَه أَنْ يكونَ مثلَ المحسودِ، لا حسدَ مهانةٍ يتمنّى به زوالَ النعمةِ عن المحسودِ.

وللشهوةِ حدٌّ: وهو راحةُ القلبِ والعقلِ من كدِّ الطاعةِ واكتسابِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٧٣٨) و(٦٨٠٥) و(٧٠٩٠) عن أبي هريرةً. ورواه مسلم (٨١٦) بنحوهِ عن ابن مسعودٍ.



الفضائل، والاستعانة بقضائها على ذلك؛ فمتى زادتْ على ذلك صارتْ نَهْمة وشبَقاً (١)، والتحق صاحبُها بدرجة الحيوانات، ومتى نَقَصَتْ عنه ولم يكن فراغاً في طلبِ الكمالِ والفضل كانتَ ضعفاً وعجزاً ومهانةً.

وللرّاحةِ حدَّ: وهو إِجمامُ النَّفسِ والقوى المُدْرِكةِ والفعّالةِ للاستعدادِ للطاعةِ واكتسابِ الفضائلِ، وتوفُّرِها على ذلكَ بحيثُ لا يُضعِفُها الكدُّ والتعبُ ويُضعِفُ أَثرَها؛ فمتى زادَ على ذلكَ صارَ توانياً وكسلاً وإضاعةً، وفاتَ أكثرُ به مصالحِ العبدِ، ومتى نقصَ عنه صارَ مُضِرًّا بالقوى، مُوْهِناً لها، وربّما انقطعَ به؛ كالمنْبتُ الذي لا أرضاً قطعَ ولا ظهراً أبقى (٢).

والجودُ له حدٌّ بينَ طرفين: فمتى جاوزَ حدَّه صارَ إِسرافاً وتبذيراً، ومتى نقصَ عنه كانَ بخلاً وتقتيراً.

وللشجاعة حدٌ متى جاوزته صار تهوَّراً، ومتى نقصتْ عنه صارتْ جُبناً وخَوراً، وحدُها الإِقدامُ في مواضعِ الإِحجامِ، والإِحجامُ في مواضعِ الإِحجامِ، كما قالَ معاويةُ لعمرو بن العاص: أعياني أَنْ أعرِفَ: أَشُجاعاً أَنتَ أَمْ جباناً؟! تُقْدِمُ حتى أقولَ: مِن أَحبنِ النَّاسِ!! فقالَ: شجاعٌ إذا ما أمكنَتْنيَ فرصةٌ فجبانُ لي فرصةٌ فحبانُ لي فرصةٌ فحبانُ لي فرصةٌ فحبانُ لي فرصةٌ فحبانً

والغَيرةُ لها حدٌّ إِذا جاوزتُه صارتْ تهمةً وظنَّا سيِّئاً بالبريءِ، وإِذا قصُرتْ عنه كانت تغافلاً ومبادى دياثةِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) النَّهْمة: بسكون الهاء؛ كما ضبطها القاضي عِيَاض في «مشارق الأنوار» (٨/ ٣٠) هي: الرغبةُ والشهوةُ، والشَّبَقُ: شدَّةُ الشهوةِ.

<sup>(</sup>۲) هذا الكلامُ معنى حديثِ رواه البيهقيّ في «السنن الكبرى» (۱۹/۳)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (۲۲۹) عن عبد الله بن عمرو بن العاص بسندِ ضعيفٍ. ورواه البرّار (۲۹ ـ زوائد ابن حجر) عن جابرٍ، بسندِ فيه كذّابٍ.

وانظر: "فيض القدير" (٢/ ٤٤٥)، و"المقاصد الحسنة" (٦٢) و(٩٣١).

 <sup>(</sup>٣) هي قَبُول الفاحشة على الأهل!
 نسألُ الله السلامة.

وللتواضع حدٌّ إِذا جاوزَه كانَ ذُلًّا ومهانةً، ومَن قصَّرَ عنه انحرفَ إِلَى الكَبْرِ والفخرِ.

وللعزِّ حدَّ إِذَا جَاوِزَه كَانَ كِبْراً وخُلُقاً مَذَمُوماً، وإِنْ قَصَّرَ عَنْهُ انْحَرْفَ إِلَى الذُّلِّ والمَهَانَةِ.

#### الله خيرُ الأُمور الوسط:

وضابطُ هذا كله: العدلُ، وهو الأخذُ بالوسطِ الموضوعِ بينَ طَرَفِي الإِفراطِ والتفريطِ، وعليه بناءُ مصالحِ الدُّنيا والآخرةِ؛ بل لا تقومُ مصلحةُ البدنِ إلّا به؛ فإنّه متى خَرَجَ بعضُ أُخلاطِهِ عن العدلِ وجاوزَه أَو نقصَ عنه؛ ذهبَ من صحّتِهِ وقُوَّتِهِ بحسبِ ذلك.

وكذلكَ الأَفعالُ الطبيعيّةُ؛ كالنومِ والسَّهرِ والأَكلِ والشربِ والجماعِ والحركةِ والرياضةِ والخلوةِ والمخالطةِ وغيرِ ذلك، إذا كانتْ وسطاً بينَ الطَّرفينِ المذمومين كانتَ عدلاً، وإنِ انحَرفتْ إلى أُحدِهما كانتْ نقصاً وأَثمرتْ نقصاً.

#### عن أشرف العلوم:

فمِن أَشرفِ العلَّومِ وأَنفِعِها علمُ الحدودِ، ولا سيّما حدودُ الشَّرِعِ المأمورِ والمنهيِّ. فأعلمُ النَّاسِ أَعلمُهم بتلكَ الحدودِ، حتّى لا يُدخِلَ فيها ما ليسَ منها، ولا يُخرِجَ منها ما هو داخلٌ فيها، قالَ تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَيْفَاقًا وَأَجْدَدُ أَلًا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ٩٧].

فأعدلُ النَّاسِ من قامَ بحدودِ الأَخلاقِ والأَعمالِ والمشروعاتِ؛ معرفةً وفعلاً. وباللهِ التوفيقُ.





# القلوب وأعمالها









#### الله فَظُلُّ [فوائد التقوى]

وَدَّغُ ابنُ عونٍ رجلاً فقالَ: «عليكَ بتقوى اللهِ، فإِنَّ المتقيَ ليست عليه وحشةٌ».

وقالَ زيدُ بن أسلمَ: «كان يقال: مَنِ اتقى اللهَ أُحبَّه النَّاسُ وإِنْ كَرِهوا». وقالَ الثوريّ لابنِ أَبي ذئب: «إِنِ اتقيتَ اللهَ كفاكَ النَّاسَ، وإِنِ اتقيتَ النَّاسَ لن يُغنوا عنكَ منَ اللهِ شيئاً».

وقالَ سليمانُ بنُ داود: «أُوتينا ممّا أُوتي الناسُ وممّا لم يُؤتّؤا، وعَلِمُنا ممّا عَلِمَ النَّاسُ وممّا لم يَعْلَموا، فلم نجدْ شيئاً أَفضلَ من تقوى اللهِ في السرِّ والعلانيةِ، والعدلِ في الغضبِ والرّضا، والقصدِ في الفقرِ والغنى (١).

وفي «الزُّهدِ» (٢) للإِمامِ أحمد أثرٌ إِلهيِّ: «ما من مخلوقٍ اعتصم بمخلوقٍ دوني إِلّا قطعتُ أسبابَ السمواتِ والأرضِ دونَه؛ فإنْ سألني لم أُعْطِه، وإِنْ دعاني لم أُجبُه، وإِنِ استغفرني لم أَغفرْ له، وما من مخلوقٍ اعتصم بي دون خلقي إِلّا ضَمِنَتِ السمواتُ والأرضُ رزقة؛ فإنْ سألني أعطيتُه، وإِنْ دعاني أَجبتُه، وإِنِ استغفرني غفرتُ له».

 <sup>(</sup>١) قارن بكتابي «الأربعون حديثاً في الدعوة والدعاة» (رقم: ٢٣).

<sup>(</sup>٢) لم أرّهُ في المطبوع منه!

ولكنْ أوردَه السيوطي في «الجامع الكبير» (٢/ق٦٢٣)، والمُتَّقي الهندي في «كنز العمال» (٨٥١٢) من حديث عليِّ، وقالَ: «أخرجه العسكريُّ»!!

قلتُ: وقد وقفتُ ـ بحمد الله ـ على سنده: فقد رواه الشَّجَريُّ في «أماليه» (٢٢٣/١) من نسخةِ جعفر بن محمد عن آبائِه!! وهي نسخةٌ موضوعةٌ.

انظر: «الكامل» (٢/٨٥٥) لابن عديّ، و «تهذيب التهذيب» (١٠٤/١) لابن حجر.









#### ﴿ فَظَٰلً ﴾ [العرش والقلب]

أَنزَهُ الموجوداتِ وأطهرُها (١) وأنورُها وأشرفُها وأعلاها ذاتاً وقَدْراً وأوسعُها: عرشُ الرَّحمنِ جلَّ جلالُه، ولذلك صَلَحَ لاستوائه عليه.

وكلُّ ما كانَ أقربَ إِلى العرشِ كانَ أنورَ وأنزهَ وأشرفَ ممّا بَعُدَ عنه، ولهذا كانت جنّهُ الفِرْدوسِ أعلى الجنانِ وأشرفَها وأنورَها وأجلّها لقربِها من العرشِ؛ إِذ هو سقفُها (٢).

وكلُّ ما بَعُدَ عنه كانَ أظلم وأضيق، ولهذا كانَ أسفلُ سافلينَ شرَّ الأَمكنةِ، وأضيقها وأبعدها من كلِّ خيرٍ.

فهذا من المثل الأعلى؛ وهو مُسْتَو على قلب المؤمن؛ فهو عرشه (٣).

وإِنْ لم يكن أطهر الأشياءِ وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كلّ دنَسٍ وخَبَثٍ؛ لم يصلُحْ لاستواءِ المَثَلِ الأعلى عليه معرفةً ومحبّةً وإرادةً، فاستوى

<sup>(</sup>١) وفي بعضِ النُّسَخ: ﴿وأَظهرِها ۗ بالظاءِ المُعجمة، ولعلُّ مَا أَثْبَتُهُ أَرجَحُ.

<sup>(</sup>٢) كما وَرَدَ في الحَديثِ: ﴿... فإذا سألتُم اللهَ فسلُوهُ الفِرْدوس؛ فإنّه أُوسط الجنّة وأعلى الجنّة، وفوقَهُ عرشُ الرحمٰن، ومنه تُفَجَّرُ أنهار الجنّة؛ . رواه البخاري (٧٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) الذي هو اعرشُ المثلِ الأعلى؛ الّذي هو معرفتُهُ ومحبّته، وإرادتُهُ، كما بيّنه المصنّفُ قَبلُ.

عليه مَثَلُ الدُّنيا الأسفلُ ومحبّتها وإرادتها والتعلّق بها، فضاقَ وأظلمَ وبَعُدَ من كمالِهِ وفلاحِهِ، حتّى تعودَ القلوبُ على قلبين: قلبٌ هو عرشُ الرَّحمنِ<sup>(۱)</sup>، ففيه النُّورُ والحياةُ والفرحُ والسُّرورُ والبهجةُ وذخائرُ الخيرِ، وقلبٌ هو عرشُ الشيطانِ، فهناكَ الضيقُ والظلمةُ والموتُ والحزنُ والغمُّ والهمُّ، فهو حزينٌ على ما مضى، مهمومٌ بما يستقبلُ، مغمومٌ في الحالِ<sup>(۱)</sup>.

وقد روى الترمذيُ (٣) وغيرُه عن النبيِّ ﷺ أَنَّه قالَ: «إِذَا دَحَلَ النُّورُ القلبَ انفسحَ وانشرحَ»، قالوا: فما علامةُ ذلك يا رسولَ اللهِ؟! قالَ: «الإنابةُ إلى دارِ الخلودِ، والتجافي عن دارِ الغرورِ، والاستعدادُ للموتِ قبلَ نزولِهِ».

والنُّورُ الذي يدخلُ القلبَ إِنَّما هو من آثارِ المثلِ الأَعلى، فلذلكَ ينفسحُ وينشرحُ، وإِذا لم يكنْ فيه معرفةُ اللهِ ومحبّتُه فحظُّه الظلمةُ والضيقُ.



<sup>(</sup>١) الذي هو «عرشُ المثلِ الأعلى؛ الّذي هو معرفتُهُ ومحبّته، وإِرادتُهُ»، كما بيّنه المصنّفُ قَبلُ.

<sup>(</sup>٢) شَرَحَ المصنّفُ الفَرْقَ بينَ هذهِ الثلاثةِ فيما سَبَقَ (ص٢٠)؛ فلينظر.

<sup>(</sup>٣) ليس هو في «سنن الترمذي»!! ولقد نبّه على ذلك شيخُنا الألبانيّ في «السلسلة الضعيفة» (٢/ ٣٨٧)، مُطوِّلاً في تخريجه، وبيان ضعفِهِ.

وانظر: «مفتاح دار السعادة» (١/ ٤٦٤) للمصنِّفِ ـ بتحقيقي وتعليقي.









#### الشجرة القلب] [شجرة القلب]

السَّنَةُ شجرةٌ، والشُّهورُ فروعُها، والأَيّامُ أغصانُها، والساعاتُ أوراقُها، والأَنفاسُ ثمرُها؛ فمن كانتُ أنفاسُه في طاعةٍ: فثمرةُ شجرتِهِ طيّبةٌ، ومَنْ كانت في معصيةٍ: فثمرتُه حنظلٌ، وإِنّما يكونُ الجَدَادُ<sup>(۱)</sup> يومَ المعادِ، فعندَ الجَدادِ يتبيّنُ حلوُ الثمارِ من مُرِّها.

والإِخلاصُ والتوحيدُ شجرةٌ في القلبِ؛ فُروعُها الأَعمالُ، وثمرُها طِيبُ الحياةِ في الدنيا والنعيمُ المقيمُ في الآخرةِ.

وكما أَنَّ ثمارَ الجنّةِ لا مقطوعةٌ ولا ممنوعةٌ، فثمرةُ التوحيدِ والإِخلاصِ في الدنيا كذلك.

والشركُ والكذبُ والرِّياءُ شجرةٌ في القلبِ؛ ثمرُها في الدُّنيا الخوفُ والهمُّ والغمُّ وضيقُ الصدرِ وظلمةُ القلبِ، وثمرُها في الآخرةِ الزِّقومُ والعذابُ المقيمُ.

وقد ذكر اللهُ هاتين الشجرتين في سورةِ إِبراهيم (٢).



<sup>(</sup>١) هو قطفُ الثِّمار.

<sup>(</sup>٢) وذلك في قولِهِ سبحانَه: ﴿ أَلَمْ نَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَالِثُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَالِثَ ثَالِثُ ثَالِثَ وَوَعُهَا فِي السَكمَاءِ ﴿ ثُلُ تَعْنَ أَكُنَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذِنِ رَبِّهَا وَيَغْرِبُ اللّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِللّهَ اللّهُ الْأَمْثِلُ كَالَمَةً خَيِثَةً كَشَجَرَةً خَيِثَةٍ ٱجْتُثَقُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لِلنّاسِ لَعَلَهُمْ بَنَذَكُرُونَ ﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَيِثَةٍ الْجَثُقَتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ﴾ [٢٤ - ٢٦].









#### ا فَضَّكُ [قسوة القلب وصفاؤه]

- ـ ما ضُرِبَ عبدٌ بعقوبةٍ أعظمَ من قسوةِ القلبِ والبُعدِ عن اللهِ.
  - ـ خُلِقَتِ النارُ لإِذابةِ القلوبِ القاسيةِ.
  - أَبعدُ القلوبِ من اللهِ القلبُ القاسي.
    - إذا قسا القلبُ قحطتِ العينُ.
- قسوةُ القلبِ من أربعةِ أشياءَ إِذا جاوزتْ قَدْرَ الحاجةِ: الأكلُ، والنَّومُ، والكلامُ، والمخالطةُ.
- ـ كما أَنَّ البدنَ إِذا مرضَ لم يَنْفَعْ فيهِ الطعامُ والشرابُ، فكذلكَ القلبُ إِذا مرضَ بالشهواتِ لم تنجعْ فيه المواعظُ.
  - ـ مَنْ أَرادَ صفاءَ قلبِهِ فَلْيؤثِر اللهَ على شهوتِهِ.
  - ـ القلوبُ المتعلقةُ بالشهواتِ محجوبةٌ عن اللهِ بِقَدْرِ تعلُّقِها بها.
  - ـ القلوبُ آنيةُ اللهِ في أرضِهِ، فأحبُّها إليه أرقُّها وأصلبُها وأصفاها(١).
- شغلوا قلوبَهم بالدنيا، ولو شغلوها باللهِ والدَّارِ الآخرةِ لجالتُ في معاني كلامِهِ وآياتِهِ المشهودةِ، ورجعتْ إلى أصحابِها بغرائبِ الحِكمِ وطُرَفِ الفوائدِ.
- \_ إِذَا غُذِّيَ القلبُ بالتذكُّرِ وسُقيَ بالتفكُّر ونُقِّيَ من الدَّغَلِ؛ رأى العجائبَ وأُلهِمَ الحكمة .
- \_ ليسَ كلُّ مَن تحلى بالمعرفةِ والحكمةِ وانتحلَها كانَ من أُهلِها؛ بل أُهلُ

<sup>(</sup>١) إِشَارةٌ إِلَى حديث: ﴿إِنَّ اللهِ آنيةُ من أَهلِ الأَرضِ، وآنيةُ ربَّكم قلوبُ عبادِهِ الصالحين، وأحبُها إِليه ألينُها وأرقُها، ، وهو مخرَّجٌ في «السلسلة الصحيحة» (١٦٩١).



المعرفةِ والحكمةِ: الذين أَحْيَوا قلوبَهم بقتلِ الهوى، وأمّا مَن قتلَ قلبَه فأحيى الهوى؛ فالمعرفةُ والحكمةُ عارِيَّةٌ على لسانِه.

- خرابُ القلبِ؛ من الأمنِ والغفلةِ، وعمارتُه؛ من الخشيةِ والذُّكرِ.
- إِذَا زَهِدَتِ القلوبُ في موائدِ الدُّنيا قعدتْ على موائدِ الآخرةِ بينَ أَهلِ تلك الدعوةِ، وإِذَا رضيتْ بموائدِ الدُّنيا فاتَتْها تلك الموائدُ.
  - ـ الشوقُ إِلَى اللهِ ولقائِهِ نسيمٌ يَهُبُّ على القلبِ يُرَوِّحُ عنه وَهَجَ الدُّنيا.
- ـ مَن وَطَّنَ قلبَه عندَ ربِّهِ سَكَنَ واستراحَ، ومَن أُرسلَه في النَّاسِ اضطربَ واشتدَّ به القلقُ.
- ـ لا تدخلُ محبّةُ اللهِ في قلبٍ فيه حبُّ الدُّنيا؛ إِلّا كما يدخلُ الجَمَلُ في سَمِّ الإِبرةِ.
- ـ إِذَا أَحبَّ اللهُ عبداً اصطنعَه لنفسِهِ واجتباهُ لمحبَّتِهِ واستخلصَه لعبادتِهِ، فَشَغَلَ همَّهُ به، ولسانَه بذكرهِ، وجوارحَه بخدمتِهِ.
- \_ القلبُ يمرضُ كما يمرضُ البدنُ، وشفاؤهُ في التوبةِ والحمِيةِ، ويصدأً كما تصدأُ المِرآةُ، وجلاؤه بالذّكرِ(١)، ويعرى كما يعرى الجسمُ وزينتُه التقوى، ويجوعُ ويظمأُ كما يجوعُ البدنُ، وطعامُه وشرابُه: المعرفةُ، والمحبّةُ، والتوكُّلُ، والإنابةُ، والخدمةُ.



 <sup>(</sup>۱) كما في حديثٍ رواهُ ابنُ شاهين في «الذّكر» ـ كما في «الكَنْز» (٣٩٢٤) ـ وابنُ عدي في «الكامل» (٢٥٨/١)، وابنُ الجوزي في «العلل المُتناهية» (٢/٢٤٧).
 وفي سندِهِ إبراهيم بن عبد السلام المخزومي؛ وهو ضعيفٌ. انظر: «التهذيب» (١/١٤١).









### الله فَضَّلًا ] [ فوائد هجر العوائد]

#### الوصولُ إلى المطلوبِ موقوفٌ على هجرِ العوائدِ وقطعِ العوائقِ:

فالعوائدُ: السكونُ إلى الدَّعَةِ والراحةِ، وما أَلِفَه النَّاسُ واعتادوهُ من الرُّسومِ والأوضاعِ التي جعلوها بمنزلةِ الشَّرعِ المتَّبع؛ بلُ هي عندَهم أعظمُ مِنَ الشَّرعِ؛ فإنَّهم يُنْكِرونَ على مَنْ خَرَجَ عنها وخالفَها ما لا يُنكرونَ على مَنْ خالفَ صريحَ الشَّرعِ! وربَّما كفَّروهُ أَو بدَّعوهُ أَو ضلَّلوهُ، أَو هجروهُ وعاقبوهُ لمخالفةِ تلك الرُّسومِ، وأماتوا لها السُّننَ، ونصَّبوها أنداداً للرَّسولِ ﷺ يُوالُونَ عليها ويعادونَ، فالمعروفُ عندَهم ما وافقها، والمنكرُ ما خالفها.

وهذه الأوضاعُ والرُّسومُ؛ قد استولَتْ على طوائفِ بني آدمَ من الملوكِ والوُلاةِ، والفُقهاءِ والمتصوّفةِ، والفقراءِ والمُطَّوِّعينَ والعامَّةِ؛ فَرَبى فيها الصَّغيرُ، ونشأ عليها الكبيرُ، واتُّخِذَتْ سُنناً؛ بل هي أعظمُ عندَ أصحابِها من السننِ (١).

الواقفُ معها محبوسٌ، والمتقيّدُ بها منقطعٌ، عمَّ بها المُصابُ، وهُجِرَ لأجلِها السنّةُ والكتابُ، مَنْ استنصرَ بها فهو عندَ اللهِ مخذولٌ، ومن اقتدى بها دونَ كتاب اللهِ وسُنَّةِ رسولِهِ ﷺ فهو عندَ اللهِ غيرُ مقبولٍ.

وهذه أعظمُ الحُجُبِ والموانعِ بينَ العبدِ وبينَ النُّفوذِ إلى اللهِ ورسولِهِ ﷺ. وأمّا العوائقُ؛ فهي: أنواعُ المخالفاتِ ظاهرِها وباطنِها، فإنها تَعُوقُ القلبَ عن سيرِهِ إلى اللهِ، وتقطعُ عليه طريقَه، وهي ثلاثةُ أُمورٍ: شركٌ، وبدعةٌ، ومعصيةٌ؛ فيزولُ عائقُ الشِّرُكِ بتجريدِ التوحيدِ، وعائقُ البدعةِ بتحقيقِ السنّةِ، وعائقُ المعصيةِ بتصحيح التوبةِ.

<sup>(</sup>۱) وردَ نحو هذا اللفظِ عن ابن مسعودٍ؛ رواه الدارميُّ (۱/ ٦٤)، والحاكم (٤/ ١٥). وسندُهُ صحيحٌ.



وهذه العوائقُ لا تتبيّنُ للعبدِ حتّى يأخذَ في أُهبةِ السَّفرِ، ويتحقَّق بالسيرِ إلى اللهِ والدارِ الآخرةِ، فحينئذٍ تظهرُ له هذه العوائقُ ويُحِسُّ بتعويقِها له بحسبِ قوّةِ سيرِه وتجرُّدِهِ للسَّفرِ، وإِلّا؛ فما دامَ قاعداً: لا يظهرُ له كوامنُها وقواطعُها.











### الله فَظَل [وللقلبِ علائق]

وأمّا العلائقُ؛ فهي: كلُّ ما تعلَّقَ به القلبُ دونَ اللهِ ورسولِهِ؛ من ملاذً الله وشهواتِها ورياساتِها وصُحبةِ النَّاسِ والتعلُّقِ بهم، ولا سبيلَ له إلى قطعِ هذه الأُمورِ الثلاثةِ ورفضِها إلّا بقوّةِ التعلُّقِ بالمطلبِ الأعلى، وإلّا فَقَطْعُها عليه بدونِ تعلُّقِه بمطلوبِهِ ممتنعٌ؛ فإنَّ النفسَ لا تتركُ مألوفَها ومحبوبَها إلّا لمحبوبِ هو أحبُّ إليها منه، وآثرُ عندَها منه، وكلما قَوِيَ تعلُّقُه بمطلوبِهِ ضَعُفَ تعلُّقُه بغيرِهِ، وكذا بالعكسِ.

والتعلُّقُ بالمطلوبِ هو شدَّةُ الرَّغبةِ فيه، وذلكَ على قَدْرِ معرفتِهِ به وشرفِهِ وفضلِهِ على ما سواه.











### ا أَثر الخواطر والأَفكار] ﴿ فَظُّلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

مبدأً كلِّ علم نظريِّ وعملِ اختياريِّ هو الخواطرُ والأفكارُ؛ فإنَّها توجبُ التصوُّراتِ، والتصوُّراتُ تدعو إلى الإِراداتِ، والإِراداتُ تقتضي وقوعَ الفعلِ، وكثرةُ تكرارِهِ تعطي العادةِ.

فصلاحُ هذهِ المراتبِ بصلاحِ الخواطرِ والأفكارِ، وفسادُها بفسادِها.

فصلاحُ الخواطرِ بأَنْ تكونَ مُراقِبةً لوليُّها وإِلْهِها، صاعدةً إِليه، داثرةً على مرضاتِهِ ومحابِّهِ؛ فإنَّه سبحانَه به كلُّ صلاحٍ، ومِن عندِهِ كلُّ هدى، ومِن توفيقِهِ كلُّ رشدٍ، ومِن تولِّيهِ لعبدِهِ كلُّ حفظٍ، وَمِن تولِّيهِ وإعراضِهِ عنه كلُّ ضلالٍ وشقاءٍ، فيظفرُ العبدُ بكلِّ خيرِ وهدى وَرُشْدٍ؛ بقدرِ إِثباتِ عَيْنِ فِكرتِهِ في آلائِهِ وَيْعَمِهِ وتوحيدِهِ، وطُرُقِ معرفتِهِ وطُرُقِ عبوديّتِهِ وإِنزالِهِ إِيّاهُ حاضراً معهَ مشاهداً له، ناظراً إِليهِ، رقيباً عليه، مُطَّلِعاً على خواطرِهِ وإِرادتِهِ وهمِّهِ، فحينئذٍ يستحيي منه ويُجِلُّهُ أَنْ يُطْلِعَه منه على عورةٍ يكرهَ أَنْ يَطَّلِعَ عليها مخلوقٌ مثلُه، أو يرى في نفسِهِ خاطراً يمقتُهُ عليه.

فمتى أَنزلَ ربَّه هذه المنزلةَ منه رَفَعَهُ وقرَّبَهُ منه، وأكرمَه واجتباهُ ووالاهُ، وَبِقَدْرِ ذَلْكَ يَبْعُدُ عَنِ الأُوسَاخِ وَالْدَنَاءَاتِ وَالْخُواطِرِ الْرَدِينَةِ وَالْأَفْكَارِ الدُنْيَئةِ، كما أنّه كلّما بَعُدَ منه وأعرضَ عنه قَرُبَ من الأوساخ والدناءاتِ والأقْذارِ، ويُقطعُ عن جميع الكمالاتِ ويتَّصلُ بجميع النقائصِ.

فالإِنسانُ خيرُ المخلوقاتِ إِذا تقرَّبَ من بارئِهِ، والتزمَ أُوامرَه ونواهيَه، وعملَ بمرضاتِهِ وآثرَه على هواه، وشرُّ المخلوقاتِ إذا تباعدَ عنه ولم يتحرَّكُ قلبُهُ لقربِهِ وطاعتِهِ وابتغاءِ مرضاتِهِ، فمتى اختارَ التقرُّبَ إِليه وآثرَه على نفسِهِ وهواهُ؛ فقد حَكَّمَ قلبَه وعقلَه وإيمانَه على نفسِهِ وشيطانِهِ، وحَكَّمَ رشدَه على غَيِّهِ، وهُداهُ على هَواه، ومتى اختارَ التباعُدَ منه فقد حَكَّمَ نفسَه وهواهُ وشيطانَه على عقلِهِ وقلبِهِ ورشدِهِ.

#### الخطرات والوساوس:

واعلمُ أَنَّ الخطراتِ والوساوسَ تؤدِّي متعلِّقاتُها إلى الفكرِ، فيأخذُها الفكرُ فيؤدِّيها إلى الإرادة، فتأخذُها الإرادة فيؤدِّيها إلى الإرادة، فتأخذُها الإرادة فتؤدِّيها إلى الجوارحِ والعملِ، فتستحكم، فتصيرُ عادةً، فرَدُّها من مبادِيها أسهل من قطعِها بعدَ قوَّتِها وتمامِها.

ومعلومٌ أنّه لم يُعْطَ الإنسانُ إماتة الخواطرِ ولا القوّة على قطعِها؛ فإنّها تهجمُ عليه هجومَ النّفَسِ، إلّا أنّ قوَّة الإيمانِ والعقلِ تُعينُهُ على قَبولِ أحسنِها ورضاه به ومُساكنتِهِ له، وعلى دفع أقبحِها وكراهتِه له ونَفْرتِهِ منه؛ كما قالَ الصحابةُ: يا رسولَ اللهِ! إِنَّ أحدَنا يجدُ في نفسِهِ ما لأنْ يحترقَ حتى يصيرَ حُمَمةً أحبُ إليه من أنْ يتكلّم به! فقالَ: «أوقد وجدتموهُ؟» قالوا: نعم، قال: «ذاكَ صريحُ الإيمانِ»(١)، وفي لفظ: «الحمدُ للهِ الذي رَدَّ كيدَه إلى الوسوسةِ»(٢).

وفيه قولانِ:

أحدهما: أنَّ رَدَّه وكراهته صريحُ الإيمانِ.

والثاني: أنَّ وجودَه وإِلقاءَ الشيطانِ إِياه في النفسِ صريحُ الإِيمانِ؛ فإِنَّه إِنَّما أَلقاهُ في النَّفسِ طلباً لمعارضةِ الإِيمانِ وإِزالتِهِ به.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/ ٤٥٦)، وابن حبّان (۱٤٦)، والطيالسي (۲٤٠١) بسند صحيح، بلفظ: وذاك محضُ الإيمانِ.

وَلَفُظُ: ﴿صَرِيحُۥ رَوَّاهُ مُسَلِّمٌ (١٣٢) ضَمَنَ سَيَاقٍ آخَرَ.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمدُ (آ/ ۲۳۰ و ۲۴۰)، وأبو داود (۵۱۱۲)، وابن حِبّان (۱٤٦) عن ابن عبّاس بسندِ صحیح.



وقد خَلَقَ اللهُ سبحانَه النفسَ شبيهةً بالرَّحى الدائرةِ التي لا تَسْكُنُ، ولا بُدَّ لها من شيءٍ تطحنُهُ، فإِنْ وُضعَ فيها حَبُّ طَحَنَتْهُ، وإِنْ وُضعَ فيها ترابٌ أَو حصّى طَحَنَتْهُ.

فالأفكارُ والخواطرُ التي تجولُ في النَّفسِ هي بمنزلةِ الحَبِّ الذي يُوضَعُ في الرَّحى، ولا تبقى تلك الرَّحى مُعَطَّلةً قطّ؛ بل لا بدَّ لها من شيءٍ يوضعُ فيها، فمِنَ النَّاسِ من تطحنُ رحاهُ حَبّاً يخرجُ دقيقاً ينفعُ به نفسه وغيرَه، وأكثرُهم يطحنُ رملاً وحصى وتِبناً ونحو ذلك، فإذا جاء وقتُ العجْنِ والخَبنِ التَّينَ له حقيقةُ طحينِهِ!









### القَطِّكُ [ديمومةُ صلاح القلبِ]

فإذا دَفَعْتَ الخاطرَ الواردَ عليكَ اندفعَ عنكَ ما بعدَه، وإِنْ قَبِلْتَه صارَ فِكراً جوّالاً، فاسْتَخْدَمَ الإِرادةَ فتساعَدت هي والفكرُ على استخدامِ الجوارحِ، فإِنْ تعذّرَ استخدامُها رَجَعا إِلى القلبِ بالتمنّي والشهوةِ وتوجُّهِهِ إِلى جهةِ المرادِ.

ومن المعلومِ أنَّ إصلاحَ الخواطرِ أسهلُ من إصلاحِ الأفكارِ، وإصلاحَ الأفكارِ، وإصلاحَ الأفكارِ أسهلُ من تدارُكِ فسادِ الأفكارِ أسهلُ من تدارُكِ فسادِ العملِ، وتدارُكَه أسهلُ من قطع العوائدِ.

ُ فأَنفعُ الدَّواءِ أَنْ تَشْغَلَ نَفسَكَ بالفكرِ فيما يعنيكَ دونَ ما لا يعنيكَ، فالفكرُ فيما لا يعنيه، واشتغلَ فالفكرُ فيما لا يعنيه ما يَعنيه، واشتغلَ عن أَنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه.

فَالفَكُو والخواطرُ والإِرادةُ والهمّةُ أَحقُّ شيءٍ بإِصلاحِهِ من نفسِكَ؛ فإِنَّ هذه خاصَّتُك وحقيقتُك التي تبتعدُ بها أو تقرُّبُ من إِلهكَ ومعبودِكَ الذي لا سعادةَ لكَ إلّا في قُربِهِ ورضاه عنك، وكلُّ الشقاءِ في بُعدِكَ عنه وسَخَطِهِ علىكَ.

ومَن كانَ في خواطرِهِ ومجالاتِ فكرِهِ دنيئاً خسيساً لم يكنْ في سائرِ أُمرِهِ إِلّا كذلك.

وإِيّاكَ أَنْ تُمَكِّنَ الشيطانَ من بيتِ أَفكارِكَ وإِرادَتِكَ؛ فإِنَّه يُفْسِدُها عليكَ فساداً يَضْعُبُ تداركُهُ، ويُلقي إليكَ أَنواعَ الوساوسِ والأَفكارِ المُضِرَّةِ، ويحولُ بينكَ وبينَ الفكرِ فيما ينفعُك، وأنتَ الذي أَعَنْتَه على نفسِكَ بتمكينِهِ من قلبِكَ وخواطرِك، فملكَها عليكَ، فمثالُك معه مثالُ صاحبِ رَحى يطحنُ فيها جيّدَ الحبوب، فأتاه شخصٌ معه حِمْلُ ترابٍ وبعرٍ وفحمٍ وغُثاءٍ ليطحنَه في طاحونتِهِ:



فإِنْ طردَه ولم يُمَكِّنُهُ من إِلقاءِ ما معه في الطّاحون استمرَ على طحنِ ما ينفعُه، وإِنْ مكَّنَه من إِلقاءِ ذلك في الطّاحونِ أَفسدَ ما فيها من الحَبِّ وخرجَ الطحينُ كُلُّه فاسداً!

والذي يُلقيهِ الشيطانُ في النَّفسِ لا يخرجُ عن الفكرِ فيما كانَ ودخلَ في الوجودِ لو كانَ على خلافِ ذلك، وفيما لم يكن لو كانَ كيفَ يكونُ؟ أو فيما يملِكُ الفِكْرَ فيه من أنواعِ الفواحشِ والحرامِ، أو في خيالاتٍ وهميّةٍ لا حقيقة لها، أو في باطلٍ، أو فيما لا سبيلَ إلى إدراكِهِ من أنواعِ ما طُوِيَ عنه علمه، فيُلقيهِ في تلكَ الخواطرِ التي لا يبلغُ منها غايةً ولا يقف منها على نهايةٍ، فيجعلُ ذلك مجالَ فكرهِ ومسرحَ وهمِهِ.

وجُمَّاعُ إِصلاحِ ذلك: أَنْ تَشْغَلَ فكرَكَ في بابِ العلومِ والتصوُّراتِ؛ بمعرفةِ ما يَلزمُكَ من التوحيدِ وحقوقِهِ، وفي الموتِ وما بعدَه إِلَى دخول الجنّةِ والنّارِ، وفي آفاتِ الأعمالِ وطرقِ التحرُّزِ منها، وفي بابِ الإِراداتِ والعُزومِ؛ أَنْ تشغلَ نفسَكَ بإِرادةِ ما ينفعُكَ إِرادتُه، وطَرْحِ إِرادةِ ما يضرُّكَ إِرادتُه.

وعندَ العارفينَ: أَنَّ تمنِّيَ الخيانةِ وإِشغالَ الفكرِ والقلبِ بها أضرُّ على القلبِ من نفسِ الخيانةِ، ولا سيَّما إِذا فرغَ قلبُه منها بعدَ مباشرَتِها، فإِنَّ تمنّيَها يَشغلُ القلبَ بها ويملؤُه منها، ويجعلُها همَّه ومُرادَه.

وأنتَ تجدُ في الشاهدِ: أنَّ المَلِكَ من البشرِ إِذَا كَانَ في بعضِ حاشيتِهِ وحدَمِهِ مَن هو مُتَمَنِّ لخيانتِهِ مشغولُ القلبِ والفكرِ بها، ممتلئ منها، وهو مع ذلك في خدمتِهِ وقضاءِ أشغالِهِ، فإذَا اطّلَعَ على سرِّهِ وقَصْدِهِ مَقَتَهُ غايةَ المقتِ، وأبغضَه وقابلَه بما يستحقُّه، وكانَ أبغضَ إليه من رجلٍ بعيدٍ عنه جَنَى بعضَ الجناياتِ وقلبُهُ وسِرُّهُ مع المَلِكِ غيرُ مُنْظوٍ على تمنّي الخيانةِ ومحبّتِها والحرصِ عليها؛ فالأوّلُ: يتركُها عجزاً واشتغالاً بما هو فيه، وقلبُه ممتلئ بها، والثاني: يفعلُها وقلبُه كارة لها ليسَ فيه إضمارُ الخيانةِ ولا الإصرارُ عليها، فهذا أحسنُ حالاً وأسلمُ عاقبةً من الأوّلِ.

وبالجملة؛ فالقلبُ لا يخلو قطُّ من الفكر؛ إِمّا في واجبِ آخرتِهِ ومصالحِها، وإِمّا في مصالحِ دنياه ومعاشِه، وإِمّا في الوساوسِ والأمانيُّ الباطلةِ والمقدَّراتِ المفروضةِ.

وقد تقدّم أنَّ النفسَ مثلُها كمثلِ رَحى تدورُ بما يُلقى فيها، فإنْ ألقيتَ فيها رَجاجاً وحصى وبَعْراً دارتْ به، وإنْ ألقيتَ فيها زجاجاً وحصى وبَعْراً دارتْ به، والله سبحانَه هو قيِّمُ تلك الرَّحى ومالِكُها ومصرِّفُها، وقد أقام لها مَلَكاً يُلقي فيها ما ينفعُها فتدورُ به، الملَكُ يُلِمُّ بها مرّة، ينفعُها فتدورُ به، الملكُ يُلِمُّ بها مرّة، والشيطانُ يُلِمُّ بها مرّة الذي يُلقيهِ الملكُ إيعادٌ بالخيرِ وتصديقٌ بالوعدِ، والحبُ الذي يلقيهِ الشيطانُ إيعادٌ بالوعدِ، والطحينُ بالوعدِ، والطحينُ على قَدْرِ الحَبُّ الذي يلقيهِ المضرِّ لا يتمكنُ من إلقائِهِ إلّا إذا وجدَ الرَّحى فارغة من الحَبِّ، وقيِّمها قد أهملها وأعرضَ عنها، فحينئذِ يبادرُ إلى القاءِ ما معه فيها.

وبالجملة؛ فقيِّمُ الرَّحى إِذَا تخلَّى عنها وعن إِصلاحِها وعن الِقاءِ الحَبِّ النافع فيها؛ وجدَ العدوُّ السبيلَ إِلى إِفسادِها وإدارتِها بما معه.

وأصلُ صلاحِ هذه الرَّحى بالاشتغالِ بما يَعنيكَ، وفسادُها كلَّه في الاشتغال بما لا يَعنيكَ.

وما أحسنَ ما قالَ بعضُ العقلاءِ: لمَّا وجدتُ أَنواعَ الذَّخائرِ منصوبةً

<sup>(</sup>۱) ويُروى في معنى ذلك حديثٌ مرفوعٌ، لكنّه لا يصحُّ؛ رواه الترمذيُّ (۲۹۸۸)، وابن حبّان (۹۹۷)، والنَّسائي في «التفسير» (۷۱)، وأبو يعلى (٤٩٩٩).

وفي سنده عطاء بن السائب، وهو مختلطٌ. ولكنْ؛ رواه الطبراني (٦١٧١) و(٦١٧٢) و(٦١٧٣) و(٦١٧٤) من طرقٍ عن ابن مسعودٍ، موقوفاً. وهي طرقٌ يقوّي بعضُها معضاً.

وقالَ الشيخُ أحمد شاكر في تعليقه على «جامع البيان» (٥٧٣/٥): «وهو هنا موقوتٌ لفظاً، ولكنّه مرفوعٌ حُكمًا».

وانظر: «تفسير ابن كثير» (١/ ٣٢٢)، و«الدرّ المنثور» (١/ ٣٢٨).



غرضاً للمَتالِفِ، ورأيتُ الزَّوالَ حاكماً عليها مُدْرِكاً لها؛ انصرفتُ عن جميعِها إلى ما لا يُنازِعُ فيه ذو الحِجَا<sup>(۱)</sup>: أنّه أنفعُ الذَّخائرِ وأفضلُ المكاسبِ وأربعُ المتاجرِ!

واللهُ المُستعانُ.



<sup>(</sup>١) الحِجَا: هو العقلُ.









#### الستقامة الطريق] [ استقامة الطريق]

مَن أَرادَ عُلُوَّ بنيانِه فعليه بتوثيق أَساسِهِ وإِحكامِهِ وشدَّةِ الاعتناءِ به؛ فإِنَّ على قَدْرِ توثيقِ الأَساسِ وإِحكامِهِ.

فالأعمالُ والدرجاتُ بنيانٌ وأساسُها الإِيمانُ، ومتى كانَ الأساسُ وثيقاً حَمَلَ البنيانَ واعتُليَ عليه، وإذا تهدّمَ شيءٌ من البُنْيَان سَهُلَ تداركُهُ، وإذا كانَ الأساسُ غيرَ وثيقٍ لم يرتفعِ البنيانُ ولم يثبتْ، وإذا تهدّمُ شيءٌ من الأساسِ سقطَ البنيانُ أو كادَ.

فالعارفُ هِمَّتُهُ تصحيحُ الأساسِ وإِحكامُه، والجاهلُ يرفعُ في البناءِ عن غيرِ أَسَاسٍ، فلا يلبثُ بنيانُه أَنْ يسقطَ، قالَ تعالى: ﴿أَفَكَنُ أَسَسَ بُنْكَنَهُ عَلَى عَلَى اللّهِ وَرِضُونٍ خَيْرُ أَم مَّنَ أَسَسَ بُنْكَنَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَأَنّهَارَ بِهِ فِ نَارِ جَهَنّمُ ﴾ [التوبة: ١٠٩].

فالأساسُ لبناءِ الأعمالِ كالقوّةِ لبدنِ الإِنسانِ، فإذا كانتِ القوّةُ قويّةً حملتِ البدنَ ودفعتْ عنه كثيراً من الآفاتِ، وإذا كانتِ القوّةُ ضعيفةً ضَعُفَ حملُها للبدنِ وكانتِ الآفاتُ إليه أسرعَ شيءٍ.

فاحملُ بُنيانَكَ على قوّةِ أساسِ الإِيمانِ، فإذا تشعّثَ شيءٌ من أعالي البناءِ وسطحِهِ كانَ تدارُكُه أسهلَ عليكَ من خرابِ الأساسِ.

وهذا الأساسُ أمرانِ:

الأَوَّلُ: صحَّةُ المعرفةِ باللهِ وأُمرِهِ وأسمائِهِ وصفاتِهِ.

والثاني: تجريدُ الانقيادِ له ولرسولِهِ دونَ ما سواهُ.

فهذا أوثقُ أساسٍ أُسَّسَ العبدُ عليه بنيانَه، وبحسبِهِ يعتلي البناءَ ما شاءَ.

فَأَحْكِم الْأَسَاسَ، واحفظِ القَوَّةَ، ودُمْ على الحِمْيةِ، واستفرغْ إِذَا زَادَ بِكَ



الخِلْطُ، والقصدَ القصدَ، وقد بلغتَ المرادَ، وإِلَّا فما دامتِ القوّةُ ضعيفةً والمادّةُ الفاسدةُ موجودةً والاستفراغُ معدوماً:

فاقْرَ السَّلامَ على الحياةِ فإنَّها قد آذَنَتْكَ بسرعةِ التَّوديع

فإذا كَمَلَ البناءُ فَبَيِّضْهُ بِحُسْنِ الخُلُقِ والإحسانِ إلى النَّاسِ، ثمَّ حُطْهُ بِسورٍ من الحذرِ لا يقتحمُهُ عدوَّ ولا تبدو منه العورة، ثمَّ أَرْخِ الستورَ على أبوابِهِ، ثمَّ أقفِلِ البابَ الأعظمَ بالسكوتِ عمّا تخشى عاقبتَه، ثمَّ رَكِّبُ له مفتاحاً من ذكر الله به تفتحُه وتغلقه، فإنْ فتحتَ فتحتَ بالمفتاحِ، وإنْ أغلقتَ البابَ أغلقتَ به، فتكونَ حينئذٍ قد بنيتَ حِصناً تحصّنتَ فيه من أعدائِكَ، إذا أطافَ به العدوُّ لم يجدُ منه مدخلاً، فيأسُ منك.

ثمَّ تعاهدْ بناءَ الحصِنِ كلِّ وقتٍ، فإِنَّ العدوَّ إِذا لم يطمعْ في الدُّخولِ من البابِ نَقَبَ عليكَ النُّقوبَ من بعيدٍ بمعاولِ الذنوبِ، فإِنْ أَهملتَ أَمرَه وصلَ البابِ نَقَبُ؛ فإِذا العدوُّ معكَ في داخلِ الحِصنِ فيصعبُ عليكَ إِخراجُه، وإليكَ النَّقبُ؛ فإذا العدوُّ معكَ في داخلِ الحِصنِ فيصعبُ عليكَ إِخراجُه، وإمّا وتكونُ معه على ثلاثِ خِلالٍ: إمّا أَنْ يغلبَكَ على الحصنِ ويستوليَ عليه، وإمّا أَنْ يَشغلَكَ بمقابلتِهِ عن تمامِ مصلحتِكَ، وتعودَ إلى سَدَّ النَّقبِ ولم مُشعَث الحِصنِ.

وإذا دخل نَقْبُهُ إِليكَ نالَكَ منه ثلاثُ آفاتٍ: إِفسادُ الحِصنِ، والإِغارةُ على حواصلِهِ وذخائرِهِ، ودلالةُ السُّرَّاقِ من بني جنسِهِ على عورتِهِ، فلا تزالُ تُبلى منه بغارةٍ بعدَ غارةٍ، حتى يُضعِفوا قواكَ ويُوهنوا عزمَكَ فتتخلّى عن الحِصنِ، وتُخَلّيَ بينَهم وبينَه.

وهذه حالُ أكثرِ النُّفوسِ مع هذا العدوِّ، ولهذا تراهم يُسْخِطونَ ربَّهم برضا أَنفسِهم؛ بل برضا مخلوقٍ مثلِهم لا يملكُ لهم ضرَّا ولا نفعاً، ويُضيِّعونَ كسبَ الدِّينِ بكسبِ الأموالِ، ويُهلكونَ أَنفسَهم بما لا يبقى لهم، ويحرصونَ على الدُّنيا وقد أدبرت عنهم ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم ويخالفون ربهم باتِّباع أهوائِهم، ويَتَّكِلونَ على الحياةِ ولا يذكرونَ الموتَ، ويذكرونَ

شهواتِهم وحظوظَهم، وينسَونَ ما عَهِدَ اللهُ إليهم، ويهتمّونَ بما ضمنَه اللهُ لهم ولا يهتمّونَ بما أمرَهم به، ويفرحونَ بالدُّنيا ويحزنونَ على فواتِ حظِّهم منها ولا يحزنون على فواتِ الجنّةِ وما فيها، ولا يفرحونَ بالإِيمانِ فرحَهم بالدُّرهمِ والدِّينارِ، ويُفسدونَ حقَّهم بباطلِهم، وهُداهم بضلالِهم، ومعروفَهم بمنكرِهم، ويلبَسونَ إِيمانَهم بظنونِهم، ويخلطونَ حلالَهم بحرامِهم، ويترددونَ في حيرةِ رائِهم وأفكارِهم، ويتركونَ هدى اللهِ الذي أهداهُ إليهم.

ومن العجبِ أَنَّ هذا العدوَّ يستعملُ صاحبَ الحِصنِ في هدمِ حصنِهِ بيديه!!











### ﴿ فَظُلُّ ] [للمؤمن جنَّتان]

تركُ الشهواتِ للهِ ـ وإِنْ أَنْجى من عذابِ اللهِ وأوجبَ الفوزَ برحمتِهِ ـ ؛ فذخائرُ اللهِ وكنوزُ البِرِّ ولذهُ الأنسِ والشوقِ إليهِ والفرحِ والابتهاجِ به لا تحصلُ في قلبٍ فيه غيرُهُ، وإِنْ كانَ من أهل العبادةِ والزَّهدِ والعلمِ ؛ فإِنَّ اللهَ سبحانَه أَبى أَنْ يجعلَ ذخائرَه في قلبٍ فيه سواه، وهِمَّتُهُ متعلقةٌ بغيرِهِ، وإِنّما يُودِعُ اللهُ ذخائرَهُ في قلبٍ فيه سواه، وهِمَّتُهُ متعلقةٌ بغيرِهِ، وإِنّما يُودِعُ اللهُ ذخائرَهُ في قلبٍ عنى مع اللهِ، والغنى فقراً دونَ اللهِ، والعزّ ذُلًا دونَه، والذلّ عزّا معه، والنعيمَ عذاباً دونَه، والعذابَ نعيماً معه.

وبالجملة؛ فلا يرى الحياة إلا به ومعه، والموتُ والأَلمُ والهمُّ والغمُّ والغمُّ والغمُّ والغمُّ والعمُّ والحزنُ إذا لم يكن معه.

فهذا له جنَّتانِ: جَنَّةٌ في الدنيا معجّلةٌ، وجنَّةٌ يومَ القيامةِ.











### ا أقسام الزُّهد]

#### الزهد أقسام:

زهدٌ في الحرام؛ وهو فرضُ عينٍ.

وزهدٌ في الشبهاتِ؛ وهو بحسبِ مراتبِ الشبهةِ، فإِنْ قويتِ التحقتْ بالواجب، وإِنْ ضعُفتْ كانَ مستحبّاً.

وزهدٌ في الفضولِ.

وزهدٌ فيما لا يَعني من الكلامِ والنَّظرِ والسؤالِ واللقاءِ وغيرِهِ.

وزهدٌ في النَّاسِ.

وزهدٌ في النَّفسِ بحيثُ تهونُ عليه نفسُه في اللهِ.

وزهدٌ جامعٌ لذلك كلِّهِ؛ وهو الزُّهدُ فيما سوى الله، وفي كلِّ ما شَغَلَكَ عنه.

#### اللهُ أفضل الزُّهْد:

وأَفضلُ الزُّهدِ إِخفاءُ الزُّهدِ، وأَصعبُهُ الزُّهدُ في الحظوظِ.

### الفرق بين الزُّهد والوَرع:

والفرقُ بينَه وبينَ الوَرَعِ: أَنَّ الزُّهدَ: تركُ ما لا ينفعُ في الآخرةِ، والورعَ: تركُ ما يُخشى ضررُه في الآخرةِ،

والقلبُ المعلِّقُ بالشهواتِ لا يصحُّ له زهدٌ ولا وَرَعٌ.

قالَ يحيى بن مُعاذ: «عجبتُ من ثلاث: رجلِ يرائي بعملِهِ مخلوقاً مثلَه ويتركُ أَنْ يعْملَهُ للهِ، ورجلٍ يبخلُ بمالِهِ، وربَّه يستقرضُهُ منه فلا يقرضُه منه شيئاً، ورجلٍ يرغبُ في صحبةِ المخلوقينَ ومودّتِهم، واللهُ يدعوه إلى صحبتِهِ ومودّتِهِ»(١).

<sup>(</sup>١) احلية الأولياء، (١٠/ ٦٨) لأبي نُعيم الأصبهاني.



## بينَ الإِيمانِ والكفر









### الله المناسم ا

الإِيمان له ظاهرٌ وباطنٌ، وظاهرُهُ قولُ اللسانِ وعملُ الجوارحِ، وباطنُه تصديقُ القلبِ وانقيادُه ومحبَّتُهُ، فلا ينفعُ ظاهرٌ لا باطنَ له، وإِنْ حُقِنَ به الدِّماءُ وعُصِمَ به المالُ والذريّةُ، ولا يجزئُ باطنٌ لا ظاهرَ لهُ إِلّا إِذا تعذَّرَ بعجزٍ أَو إِكراهِ وخوفِ هلاكٍ.

فتخلُّفُ العملِ ظاهراً مع عدمِ المانعِ دليلٌ على فسادِ الباطنِ وخلوِّهِ من الإِيمانِ<sup>(١)</sup>، ونقصُهُ دليل نقصِهِ، وقوِّتُه دليل قوّتِهِ.

فالإيمانُ قلبُ الإِسلامِ ولبُّهُ، واليقينُ قلبُ الإِيمانِ ولبُّهُ، وكِلُّ علم وعملِ لا ينهدُ الإِيمانَ واليقينَ قوةً فمدخولٌ، وكلُّ إِيمانٍ لا يبعثُ على العملِ فمدخولٌ.



<sup>(</sup>۱) خاصَ في هذه المسألةِ الدقيقةِ كثيرٌ من (النّاس): جُلّهم بجهلٍ، والقليل منهم بعلمٍ. ولي فيها تفصيلٌ في كتابٍ مستقلٌ، عنوانه: «كشف المناهج بين المرجئةِ والخوارج»، يسَّر اللهُ تمامَه.

وفي رسالتي «التحذير من فتنة التكفير» نُبُذُّ حولُها؛ فَلْتُنْظَر.









### التِّعاء الإيمان] [ ادِّعاء الإيمان]

وأَمَّا الإِيمَانُ؛ فأكثرُ النَّاسِ أَو كلُّهِم يدَّعُونَه: ﴿وَمَاۤ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوَّ حَرَضْتَ بِمُوْمِنِينَ ﷺ [يوسف: ١٠٣].

وأكثرُ المؤمنين إِنّما عندَهم إِيمانٌ مُجْمَلٌ، وأمّا الإِيمانُ المفصّلُ بما جاءً به الرَّسولُ ﷺ معرفةً وعلماً وإقراراً ومحبّةً ومعرفةً بضدّهِ وكراهيّته وبغضه، فهذا إِيمانُ خواصٌ الأُمّةِ وخاصّةِ الرَّسولِ، وهو إِيمانُ الصدِّيقِ وحزبِهِ.

وكثيرٌ من النَّاسِ حظُّهم من الإِيمانِ الإِقرارُ بوجودِ الصَّانعِ، وأَنَّه وحدَه هو الذي خلقَ السمواتِ والأَرضَ وما بينهما!! وهذا لم يكن ينكرُه عبَّادُ الأَصنام من قريشِ ونحوِهم.

وآخرونَ؛ الإِيمانُ عندَهم هو التكلُّمُ بالشهادتين! سواءٌ كانَ معهَ عملٌ أو لم يكن، وسواءٌ وافقَ تصديقَ القلبِ أو خالفَه.

وآخرونَ عندَهم الإِيمانُ مجرَّدُ تصديقِ القلبِ بأَنَّ اللهَ سبحانَه خالقُ السمواتِ والأَرضِ، وأَنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، وإِنْ لم يُقِرَّ بلسانِهِ ولم يعملُ شيئاً؛ بل ولو سَبَّ اللهَ ورسولَه (١) وأتى بكلِّ عظيمةٍ، وهو يعتقدُ وحدانيَّةَ اللهِ ونبوّةَ رسولِهِ فهو مؤمنٌ!!

وآخرونَ عندَهم الإِيمانُ هو: جَحْدُ صفاتِ الرَّبِّ تعالى؛ من علوِّهِ على عرشِهِ وتكلُّمِهِ بكلماتِه وكتبِهِ وسمعِهِ وبصرِهِ ومشيئتِهِ وقدرتِهِ وإرادتِهِ وحُبِّهِ وبغضِهِ، وغيرِ ذلك ممّا وصفَ به نفسَه، ووصفَه به رسوله! فالإِيمان عندَهم إِنكارُ حقائقِ ذلك كلِّهِ وجحدُه، والوقوفُ مع ما تقتضيهِ آراءُ المتهوِّكين وأفكارُ

<sup>(</sup>١) وهذا من صريح الكفر \_ عياذاً باللهِ \_.

المُخَرِّصين (١) الذين يردُّ بعضُهم على بعض، وينقضُ بعضُهم قولَ بعض، الذين هم \_ كما قالَ عمر بن الخطاب والإِمام أحمد: «مُخْتلِفونَ في الكتابِ، مخالفونَ للكتابِ، متفقونَ على مفارقةِ الكتابِ» (٢).

وآخرونَ عندَهم الإِيمانُ: عبادةُ اللهِ بحُكمِ أَذواقِهم ومواجيدِهم وما تهواهُ نفوسُهم، من غيرِ تقيُّدٍ بما جاءَ به الرَّسولُ.

وآخرونَ؛ الإِيمانُ عندَهم: ما وجدوا عليه آباءَهم وأسلافَهم بحكمِ الاتفاقِ كائناً ما كانَ؛ بل إِيمانُهم مبنيِّ على مقدمتين:

إحداهما: أنَّ هذا قولُ أسلافِنا وآبائِنا.

والثانية: أنَّ ما قالوه فهو الحتُّ.

وآخرونَ عندَهم الإِيمانُ: مكارمُ الأخلاقِ وحسنُ المعاملةِ وطلاقةُ الوجهِ وإحسانُ الظنِّ بكلِّ أحدٍ، وتخليةُ الناسِ وغفلاتِهم.

وآخرونَ عندَهم الإِيمانُ: التجرُّدُ من الدنيا وعلائِقِها، وتفريغُ القلبِ منها والزُّهدُ فيها، فإذا رأوًا رجلاً هكذا جعلوه من ساداتِ أهلِ الإِيمانِ، وإِنْ كانَ مُنسلِخاً من الإِيمانِ علماً وعملاً.

وأعلى مِن هؤلاءِ مَن جعلَ الإِيمانَ هو مجرّدَ العلمِ وإِنْ لم يقارنُه عملُ!! وكلُّ هؤلاءِ لم يعرفوا حقيقةَ الإِيمانِ ولا قاموا به ولا قامَ بهم، وهم أنواع: منهم مَن جعلَ الإِيمانَ ما يضادُّ الإِيمانَ.

ومنهم من جعلَ الإِيمانَ ما لا يُعتبرُ في الإِيمانِ.

ومنهم من جعلَه ما هو شرطٌ فيه ولا يكفي في حصولِهِ.

<sup>(</sup>١) المُتَهوِّك: المُتحيِّر، والمُخَرِّصُ: المُتشكِّكُ.

<sup>(</sup>٢) رواه عن عُمر: ابنُ وضّاحٍ في «البدع والنهي عنها» (رقم: ٣). وكلامُ الإِمام أحمد في مقدّمتهِ لـ«الرَّد على الجهميّة» (ص٨٥) له. وانظر: «الصواعق المرسلة» (٩٢٨/٣) للمؤلفِ، فقد عزاهُ إليه.



ومنهم مَنْ اشترطَ في ثبوتِهِ ما يناقضُهُ ويضادُّه.

ومنهم مَن اشترطَ فيه ما ليسَ منه بوجهٍ.

والإِيمانُ وراءَ ذلكَ كلِّهِ، وهو حقيقةٌ مركبةٌ من معرفةِ ما جاءَ به الرَّسولُ ﷺ علماً، والتصديقُ به عَقداً، والإِقرارُ به نُطقاً، والانقيادُ له محبّةً وخضوعاً، والعملُ به باطناً وظاهراً، وتنفيذُه والدَّعوةُ إِليه بحسبِ الإِمكانِ.

وكمالُه في الحبِّ في اللهِ والبغضِ في اللهِ، والعطاءِ للهِ والمنعِ للهِ (١)، وأَنْ يكونَ اللهُ وحدَه إِلْهَه ومعبودَه.

والطريقُ إِليه تجريدُ متابعةِ رسولِهِ ظاهراً وباطناً، وتغميضُ عينِ القلبِ عن الالتفاتِ إِلى ما سوى اللهِ ورسولِهِ.

وباللهِ التوفيقُ.

من اشتغلَ باللهِ عن نفسِهِ كفاهُ اللهُ مؤونةَ نفسِه، ومَن اشتغلَ باللهِ عن النَّاسِ كفاهُ اللهُ مؤونةَ النَّاسِ، ومَن اشتغلَ بنفسِهِ عن اللهِ وكَّلَه اللهُ إلى نفسِهِ، ومَن اشتغلَ بالنَّاسِ عن اللهِ وكَّلَه اللهُ إليهم (٢).



<sup>(</sup>۱) لقوله ﷺ: (مَن أَحبَّ للهِ، وأَبغضَ للهِ، وأَعطى للهِ، ومنع للهِ: فقد استكملَ الإِيمان». رواه أبو داود (٤٦٨١)، والطبراني في «الكبير» (٧٦١٣)، والبغويّ في السرح السنّة» (٣٤٦٩) عن أبي أمامة بسند حسن.

<sup>(</sup>٢) وَرَدَ معنى هذا الكلامِ في حديثِ تقدّم تخريجُهُ (ص١٨٤)، فلْيُنْظَر.









### ا أَركانُ الكفر] ﴿ أَركانُ الكفر

أركانُ الكفرِ أربعةٌ: الكبرُ، والحسدُ، والغضبُ، والشهوةُ:

فالكبرُ: يمنعُهُ (١) الانقيادَ.

والحسدُ: يمنعُهُ قبولَ النَّصيحةِ وبذلَها.

والغضب: يمنعُه العدلَ.

والشهوةُ: تمنعُه التفرُّغَ للعبادةِ.

فإذا انْهدمَ رَكَنُ الكبرِ سَهُلَ عليه الانقيادُ، وإذا انْهدمَ ركنُ الحسدِ سَهُلَ عليه قُولُ النُّصحِ وبذلُهُ، وإذا انْهدمَ ركنُ الغضبِ سَهُلَ عليه العدلُ والتواضعُ، وإذا انْهدمَ ركنُ الشهوةِ سَهُلَ عليه الصبرُ والعفافُ والعبادةُ.

وزوالُ الجبالِ عن أماكنِها أيسرُ من زوالِ هذهِ الأربعةِ عَمَّنْ بُلِيَ بها، ولا سيّما إذا صارتْ هيئاتٍ راسخةً ومَلكاتٍ وصفاتٍ ثابتةً؛ فإنّه لا يستقيمُ له معها عملٌ ألبتةً، ولا تزكو نفسُه مع قيامِها بها، وكلّما اجتهدَ في العملِ أفسدتُه عليه هذه الأربعةُ.

وكلُّ الآفاتِ متولِّدةً منها، وإِذا استحكمتْ في القلبِ أَرَثْهُ الباطلَ في صورةِ الحقِّ، والحقَّ في صورةِ الباطلِ، والمعروفَ في صورةِ المنكرِ، والمنكرَ في صورةِ المعروفِ، وقرَّبتْ منه الدُّنيا، وبعَّدت منه الآخرةَ.

وإذا تأمّلْتَ كَفَرَ الأُممِ رأيتَه ناشئاً منها، وعليها يقعُ العذابُ، وتكونُ خِفَّتُه وشدّتُه بحسبِ خفّتِها وشدَّتِها؛ فمن فتحها على نفسِهِ فتحَ عليه أبوابَ الشُّرورِ؛ كُلِّها عاجلاً وآجلاً، ومن أغلقها على نفسِهِ أغلقَ عنه أبوابَ الشُّرورِ؛

<sup>(</sup>١) منعَه الشيءَ ومنعَه من الشيء؛ بمعنىً.

فإِنّها تمنعُ الانقيادَ والإِخلاصَ، والتوبةَ والإِنابةَ، وقَبولَ الحقُّ ونصيحةً المسلمينَ، والتواضعَ للهِ ولخلقِهِ.

ومنشأ هذه الأربعة مِنْ جهلِهِ بربِّهِ وجهلِهِ بنفسِهِ، فإنّهُ لو عرفَ ربَّه (۱) بصفاتِ الكمالِ ونعوتِ الجلال، وعرفَ نفسه بالنقائصِ والآفاتِ لم يتكبَّرُ ولم يغضبْ لها ولم يحسدُ أحداً على ما آتاهُ الله؛ فإنَّ الحسدَ في الحقيقةِ نوعٌ مِنْ معاداةِ الله؛ فإنّه يكرهُ نعمةَ اللهِ على عبدِهِ وقد أحبَّها الله، ويحبُّ زوالَها عنه والله يكرهُ ذلك، فهو مضادٌ للهِ في قضائِهِ وقدره ومحبَّتِهِ وكرامتِهِ، ولذلكَ كانَ إبليسُ عدوَّه حقيقةً؛ لأنَّ ذنبَه كانَ عن كِبْرٍ وحسدٍ.

فقَلْعُ هاتينِ الصِّفَتَيْنِ بمعرفةِ اللهِ وتوحيدِهِ والرِّضا به وعنه والإِنابةِ إِليه، وقَلْعُ الغضبِ بمعرفةِ النَّفسِ، وأَنَّها لا تستحقُّ أَنْ يغضبَ لها وينتقمَ لها؛ فإنَّ ذلكَ إِيثارٌ لها بالرِّضا والغضبِ على خالقِها وفاطرِها.

وأعظمُ ما تُدفَعُ به هذهِ الآفةُ أَنْ يُعَوِّدَها أَنْ تغضبَ له سبحانَه وترضى له، فكلّما دخلَها شيءٌ من الغضبِ والرِّضا له خرجَ منها مقابلُه من الغضبِ والرِّضا لها، وكذا بالعكسِ.

أمّا الشهوة؛ فدواؤها صحّة العلم والمعرفة بأنَّ إعطاءَها شهواتِها أعظمُ أسبابِ حرمانِها إِيَّاها ومنعِها منها، وحِمْيَتها أعظمُ أسبابِ اتصالِها إليها، فكلّما فتَحْتَ عليها بابَ الشهواتِ كنتَ ساعياً في حرمانِها إِيَّاها، وكلّما أَغْلَقْتَ عنها ذلكَ البابَ كنتَ ساعياً في إيصالِها إليها على أكملِ الوجوهِ.

فالغضبُ مثلُ السَّبُعِ إِذَا أَفَلْتَهُ صَاحِبُهُ بِدَأَ بِأَكْلِهِ.

والشهوةُ مثلُ النَّارِ إِذَا أَضرمَها صاحبُها بدأتْ بإحراقِهِ.

<sup>(</sup>١) ويُروى: لامَنْ عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربَّه»!

وهو الا يُعرفُ مرفوعاً، وإِنّما يُحكى عن يحيى بن مُعاذِ الرَّازيِّ من قولِهِ»، كذا في المقاصد الحسنة، (ص١٩٨) للسخاوي.

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (٢٠٨/١٠) بنحوه عن سَهْل التُّسْتَري.

والكِبرُ بمنزلةِ منازعةِ الملِكِ مُلْكَه، فإنْ لم يُهلكك طردَكَ عنه. والحسدُ بمنزلةِ معاداةِ مَنْ هو أقدرُ منكَ.

والذي يغلبُ شهوتَه وغضبَه يَفْرَقُ<sup>(١)</sup> الشيطانُ من ظلِّهِ، ومَنْ تغلبُهُ شهوتُهُ وغضبُهُ يَفْرَقُ من خيالِهِ.

all all all

<sup>(</sup>١) يخاف.



# الذُّنوب والمَعاصي

\* الأسباب \* الآثار \* الكفّارات









#### ا فَظُكُ [ أسباب العصيان]

أُصولُ المعاصي كلِّها كبارِها وصغارِها، ثلاثةٌ: تعلُّق القلب بغير اللهِ.

وطاعةُ القوّةِ الغضبيّةِ. والقوّةِ الشهوانيّةُ.

وهي: الشرك، والظلمُ، والفواحشُ.

فغايةُ التعلُّقِ بغيرِ اللهِ الشِّرْكُ وأَنْ يُدعى معه إِلهٌ آخرُ، وغايةُ طاعةِ القوّةِ الغضبيّةِ القتلُ، وغايةُ طاعةِ القوّةِ الشهوانيّةِ الزِّنا.

ولهذا جمعَ اللهُ سبحانَه بينَ الثلاثةِ في قولِهِ: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَزْنُونَ ۗ ٱللَّهُ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۖ ﴾ [الفرقان: ٦٨].

#### المعاصي يدعو بعضُها إلى بعضٍ:

وهذه الثلاثةُ يدعو بعضُها إلى بعضٍ:

فالشركُ يدعو إلى الظلم والفواحش؛ كما أنَّ الإِخلاصَ والتوحيدَ يصرفُهما عن صاحبِهِ، قالَ تعالى: ﴿كَنَاكِ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَةَ وَٱلْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ﴾ [يوسف: ٢٤]، فالسُّوءُ: العشقُ، والفحشاءُ: الزِّنا.

وكذلك الظلمُ يدعو إلى الشِّركِ والفاحشةِ؛ فإِنَّ الشركَ أظلمُ الظلمِ، كما أَنَّ أَعدلَ العدلِ التوحيدُ، فالعدلُ قرينُ التوحيدِ، والظلمُ قرينُ الشركِ، ولهذا يجمعُ سبحانَه بينهما.

أَمَّا الأَوَّلُ: فَفِي قُولِهِ: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُوْلُوا الْمِلْمِ تَآمِمًا بِٱلْقِسْطِ ﴾ [آل عمران: ١٨].

وأمَّا الثاني: فكقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلَّمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

والفاحشةُ تدعو إلى الشركِ والظلمِ، ولا سيّما إذا قويت إرادتُها ولم تحصل إلّا بنوع من الظلم والاستعانةِ بالسحرِ والشيطانِ.

وقد جمعُ سبحانَه بَينَ الزُّنا والشّركِ في قولِه: ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾ [النور: ٣].

#### 🕏 ضعف توحيد القلب:

فهذه الثلاثةُ يجرُّ بعضُها إلى بعض، ويأمرُ بعضُها ببعض، ولهذا كلّما كانَ القلبُ أضعفَ توحيداً وأعظمَ شركاً، كانَ أكثرَ فاحشةً وأعظمَ تعلُّقاً بالصورةِ وعشقاً لها.

ونظيرُ هذا: قولُه تعالى: ﴿فَا أُوبِيتُمْ مِن ثَنَهِ فَلَنَامُ الْمُيَوْةِ اللَّهَ أَلَمُ وَمَا عِندَ اللّهِ خَرُّ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَجْلَنِبُونَ كَبُتُهِرَ الْلِإِثْمِ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَهَ لَا السّورى: ٣٦، ٣٧]، فأخبرَ أنَّ ما عندَه خيرٌ لمن آمنَ به وتوكّلَ عليه، وهذا هو التوحيدُ.

ثمَّ قالَ: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَكِيرَ ٱلْإِنْمَ وَالْفَوَحِشَ ﴾، فهذا اجتنابُ داعي القوّةِ الشهوانيّةِ.

ثمَّ قالَ: ﴿وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمَّ يَغْفِرُونَ﴾، فهذا مخالفةُ القوّةِ الغضبيّةِ. فجمعَ بينَ التوحيدِ والعِفّةِ والعدلِ التي هي جماعُ الخيرِ كلّهِ.











#### الصُرُق الشيطان على العبدِ] مُنظُلُ العبدِ]

كلُّ ذي لُبِّ يعلمُ أَنَّه لا طريقَ للشيطانِ عليه إِلّا من ثلاثِ جِهاتٍ: أحدها: التزيُّدُ والإِسرافُ، فيزيدُ على قَدْرِ الحاجةِ، فتصيرُ فضلةً، وهي حظُّ الشيطانِ ومدخلُه إِلى القلبِ.

وطريقُ الاحترازِ منه: إعطاءُ النَّفسِ تمامَ مطلوبِها من غذاءِ أو نومٍ أو لذَّةٍ أو راحةٍ، فمتى أُغلقْتَ هذا البابَ حصلَ الأمانُ من دخولِ العدوِّ منه.

الثانية: الغفلة؛ فإنَّ الذَّاكرَ في حِصنِ الذُّكرِ، فمتى غفلَ فُتِحَ بابُ الحِصنِ، فولجَه العدوُّ، فيعسُرُ عليه أو يصعبُ إخراجُهُ.

الثالثة: تكلُّف ما لا يَعنيه من جميع الأشياءِ.











#### المُ فَظُّكُ ] [بواعث الإِثم]

ما أَخذَ العبدُ ما حُرِّمَ عليه إلَّا من جهتين:

إحداهما: سوءُ ظنّهِ بربّهِ، وأنّهُ لو أطاعَه وآثرَهُ لم يُعطِهِ خيراً منه حلالاً. والثانية: أَنْ يكونَ عالماً بذلكَ، وأنَّ مَنْ تَرَكَ للهِ شيئاً أعاضَه خيراً منه (١)، ولكنْ تغلبُ شهوتُهُ صبرَهُ، وهواهُ عقلَه، فالأوّلُ: مِن ضعفِ علمِهِ، والثاني: مِن ضعفِ عقلِهِ وبصيرتِهِ.

قالَ يحيى بن مُعاذ: «مَنْ جَمَعَ اللهُ عليه قلبَه في الدّعاءِ لم يردّه».

قلت: إذا اجتمعَ عليه قلبُه وصدقتْ ضرورتُه وفاقَتُهُ وقويَ رجاؤهُ؛ فلا يكادُ يُرَدُّ دعاؤهُ.



<sup>(</sup>١) تقدّم تخريج الحديث الدالّ على هذا المعنى.









#### الخطايا والعاقبة الأليمة] ﴿ فَظُلُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

دخلَ النَّاسُ النارَ من ثلاثةِ أبواب:

١ \_ باب شبهةِ أُورثتْ شكًّا في دينِ اللهِ.

٢ \_ وباب شهوةٍ أورثتْ تقديمَ الهوى على طاعتِهِ ومرضاتِه.

٣ \_ وباب غضب أورث العدوانَ على خلقِهِ.

أصول الخطايا كلّها ثلاثةً:

١ \_ الكِبرُ، وهو الذي أصارَ إِبليسَ إِلى ما أصارَه.

٢ \_ والحِرصُ، وهو الذي أُخرجَ آدمَ من الجنّةِ.

٣ \_ والحسدُ، وهو الذي جَرَّ أَحَدَ ابنَيْ آدمَ على أُخيهِ.

فمن وُقِيَ شرَّ هذه الثلاثةِ فقد وُقِيَ الشَّرَّ، فالكفرُ منَ الكبرِ، والمعاصي من الحرصِ، والبغيُ والظلمُ من الحسدِ.











#### ﴾ فَضَّلً / [ الكذب والصدق وآثارُهما ]

إِيَّاكَ والكذب؛ فإنَّه يُفْسِدُ عليكَ تصوُّرَ المعلوماتِ على ما هي عليه، ويُفْسِدُ عليكَ تصويرَها وتعليمَها للنّاس؛ فإِنَّ الكاذبَ يصوِّرُ المعدومَ موجوداً، والموجودَ معدوماً، والحقُّ باطلاً، والباطلَ حقًّا، والخيرَ شرًّا، والشرَّ خيراً، فَيَفْسُدُ عليه تصوُّره وعلمه عقوبةً له، ثمَّ يصوِّرُ ذلك في نفسِ المخاطَبِ المغترِّ به الراكنِ إِليه، فَيُفْسِدُ عليه تصوُّرَه وعلمَه.

ونفسُ الكاذبِ مُعْرِضةٌ عن الحقيقةِ الموجودةِ، نزَّاعةٌ إلى العدم، مُؤثِرةٌ للباطل، وإذا فسَدت عليه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي فسدت عليه تلك الأفعالُ وسَرَى حكمُ الكذبِ إِليها فصارَ صدورُها عنه كصدورِ الكذب عن اللسان؛ فلا ينتفعُ؛ بلسانِهِ ولا بأعمالِه.

ولهذا كانَ الكذبُ أُساسَ الفجورِ؛ كما قالَ النبيُّ ﷺ: «إِنَّ الكذب يهدي إلى الفجور، وإنَّ الفجورَ يهدي إلى النَّارِ»(١)، وأوَّلُ ما يسري الكذبُ من النَّفسِ إلى اللسانِ فَيُفْسِدُه، ثمَّ يسري إلى الجوارح فَيُفْسِدُ عليها أعمالَها كما أفسدَ على اللسانِ أقوالَه، فيعمّ الكذبُ أقوالَه وأعمَالَه وأحوالَه، فيستحكمُ عليه الفسادُ، ويترامى داؤُه إلى الهَلَكةِ؛ إِنْ لم يتداركُه اللهُ بدواءِ الصدقِ يَقْلَعُ تلك المادة من أصلِها.

ولهذا كانَ أصلُ أعمالِ القلوبِ كلُّها الصدقَ، وأضدادُها من الرياءِ والعُجْب، والكِبْرِ والفخرِ، والخُيلاءِ والبَطْرِ والأَشرِ، والعجزِ والكسل، والجُبن والمهانةِ، وغيرِها؛ أصلُها الكذبُ.

فكلُّ عملِ صالح ظاهرٍ أو باطنٍ فمنشؤهُ الصدقُ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۹٤)، ومسلم (۲۲۰۷، ۲۲۰۷) عن عبد الله بن مسعودٍ.

وكلُّ عملِ فاسدٍ ظاهرِ أو باطنِ فمنشؤهُ الكذبُ.

واللهُ تعالى يعاقبُ الكذّابَ بأنْ يُقْعِدَه ويُثَبِّطَه عن مصالحِهِ ومنافعِهِ، ويُثبِّطُه عن مصالحِهِ ومنافعِهِ، ويُثيبُ الصادقَ بأنْ يُوفِّقَه للقيامِ بمصالحِ دنياه وآخرتِهِ.

فما استُجْلِبَتْ مصالحُ الدنيا والآخرةِ بمثلِ الصدقِ، ولا مفاسدُهما ومضارُهما بمثلِ الكذبِ، قالَ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ مَامَوُا اتّقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّلدِقِينَ ﴿ وَالتوبة: ١١٩]، وقالَ تعالى: ﴿ وَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصّدِقِينَ صِدّقُهُم ﴾ الصّدِقِينَ صِدقُهُم الصّدِقِينَ صِدقُهُم الصّدِقِينَ صِدقُهُم الصّدة: ١١٩]، وقالَ: ﴿ وَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوَ صَكفُوا اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم ﴾ [السمائدة: ١١٩]، وقالَ: ﴿ وَجَالَةُ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَمْرُ فَلَوَ صَكفُوا اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم ﴾ [المحمد: ٢١]، وقالَ: ﴿ وَجَالَةُ اللّهُ عَذَاكُ اللّهُ عَلَالًا اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا











## التخلُّ [ التخلُّص من الذنوب]

العارفُ لا يأمرُ الناسَ بتركِ الدُّنيا؛ فإِنَّهم لا يَقْدِرونَ على تركِها، ولكنْ يأمرُهم بتركِ الذُّنوبِ مع إِقامتِهم على دنياهم، فتركُ الدُّنيا فضيلةٌ، وتركُ الذُّنوبِ فريضةٌ، فكيفَ يُؤمَرُ بالفضيلةِ مَنْ لم يُقِم الفريضةَ؟!

فإنْ صَعُبَ عليهم تركُ الذُّنوبِ، فاجتهِدْ أَنْ تُحبِّبَ اللهَ إليهم بذكرِ آلائِهِ وإنعامِهِ وإحسانِهِ وصفاتِ كمالِهِ ونعوتِ جلالِهِ؛ فإنَّ القلوبَ مفطورةٌ على محبِّتِهِ، فإذا تعلّقتْ بحبِّهِ هانَ عليها تركُ الذُّنوبِ والإصرارِ عليها والاستقلالِ منها، وقد قالَ يحيى بن معاذ: "طلبُ العاقلِ للدُّنيا خيرٌ مِنْ تركِ الجاهلِ لها».

العارفُ يدعو النَّاسَ إلى اللهِ في دنياهم فَتَسْهُلُ عليهم الإِجابةُ، والزَّاهدُ يدعوهم إلى اللهِ بتركِ الدُّنيا فتشقُ عليهم الإِجابةُ؛ فإنَّ الفطامَ عن النَّدْي الذي ما عَقَلَ الإِنسانُ نفسَه إلّا وهو يرتضعُ منه: شديدٌ، ولكنْ تخيَّرْ من المرضعاتِ أزكاهُنَّ وأفضلهنَّ، فإنَّ للَّبنِ تأثيراً في طبيعةِ المُرْتَضِعِ، ورضاعُ المرأةِ الحمقى يعودُ بحمقِ الوَلدِ، وأنفعُ الرَّضاعةِ ما كانَ من المجاعةِ(۱)، فإنْ قويتَ على مرارةِ الفطامِ، وإلّا فارتضعْ بقَدْرٍ؛ فإنَّ من البَشْمِ(۲) ما يقتلُ.



<sup>(</sup>١) روى البخاريُّ (٥١٠٢)، ومسلم (١٤٥٥) عن عائشة أنَّ النبيَّ ﷺ قال: ﴿إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِن المجاعةِ».

<sup>(</sup>٢) هو الشّبئ إلى درجة التُّخمة.







## ا قَظَلً [آثار الإقلاع عن الذُّنوبِ]

سبحانَ اللهِ ربِّ العالمين! لو لم يكنْ في تركِ الذُّنوبِ والمعاصي إلَّا إِقامةُ المروءةِ وصَوْنُ العِرضِ وحفظُ الجاهِ وصيانةُ المالِ ـ الذي جعلَهُ اللهُ قِواماً لمصالح الدُّنيا والآخرةِ \_ ومحبَّةُ الخَلْقِ وجوازُ القولِ بينَهم، وصلاحُ المعاش، وراحةُ البدنِ وقوّةُ القلبِ، وطِيبُ النَّفسُ ونعيمُ القلبِ وانشراحُ الصدرِ، والأَمنُ من مخاوفِ الفسّاقِ والفجّارِ، وقلَّةُ الهمِّ والغمِّ والحزنِ، وعِزُّ النَّفسِ عن احتمالِ الذلِّ، وصونُ نورِ القلبِ أَنْ تُطفئَه ظلمةُ المعصيةِ، وحصولُ المخرج له ممّا ضاقَ على الفسّاقِ والفجّارِ، وتيسيرُ الرِّزقِ عليه من حيثُ لا يحتسبُ، وتيسيرُ ما عَسُرَ على أربابِ الفسوقِ والمعاصي، وتسهيلُ الطاعاتِ عليه، وتيسيرُ العلم والثناءِ الحسنِ في النَّاسِ، وكثرةُ الدَّعاءِ له، والحلاوةُ التي يكتسبُها وجهُهُ، والمهابةُ التي تُلقى له في قلوبِ النَّاسِ، وانتصارُهم وحمِيّتُهم له إِذا أُوذيَ وظُلِمَ، وذَبُّهم عن عِرضِهِ إِذا اغتابَه مغتابٌ، وسرعةُ إِجابةِ دعائِه، وزوالُ الوحشةِ التي بينَهُ وبينَ اللهِ، وقربُ الملائكةِ منه، وبُعْدُ شياطينِ الإِنسِ والجنِّ منه، وتنافسُ النَّاسِ على خدمتِهِ وقضاءِ حوائِجِهِ، وخِطبتُهم لمودَّتِهِ وصحبِتِهِ، وعدمُ خوفِهِ من الموتِ؛ بل يفرحُ به لقُدومِه على ربِّهِ ولقائِهِ له ومصيرِهِ إِليه، وصِغَر الدُّنيا من قلبِهِ، وكِبَرُ الآخرةِ عندَه، وحرصُه على المُلكِ الكبيرِ، والفوزُ العظيمُ فيها، وذوقُ حلاوةِ الطاعةِ، ووجْدُ حلاوةِ الإيمانِ، ودعاءُ حَمَلةِ العرشِ ومَن حولَه من الملائكةِ له، وفرَحُ الكاتبينَ به ودعاؤهم له كلَّ وقتٍ، والزيادةُ في عقلِهِ وفهمِهِ وإيمانِهِ ومعرفتِهِ، وحصولُ محبَّةِ اللهِ له وإِقبالِهِ عليه، وفرحِهِ بتوبتِهِ، وهذا يجازيهِ بفرحِ وسرورٍ لا نسبةَ له إِلى فرحِهِ وسرورِهِ بالمعصيةِ بوجهِ من الوجوه.

فهذه بعض آثارِ تركِ المعاصي في الدنيا.

فإذا ماتَ تلقّتُهُ الملائكةُ بالبشرى من ربّهِ بالجنّةِ، وبأنّه لا خوفٌ عليه ولا حزنٌ، وينتقلُ من سجنِ الدنيا() وضيقِها إلى روضةٍ من رياضِ الجنّةِ، يَنْعَمُ فيها إلى يومِ القيامةِ، فإذا كانَ يومُ القيامةِ كانَ النّاسُ في الحَرِّ والعَرَقِ، وهو في ظلِّ العرشِ()، فإذا انصرفوا من بين يدي اللهِ أَخَذَ به ذات اليمينِ مع أوليائِهِ المتقين وحزبِهِ المفلحين، و﴿ ذَاكِ فَضَلُ اللّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ النّجِيمِ اللهِ الجمعة: ٤].



<sup>(</sup>١) وفي ذلك يقولُ ﷺ: ﴿الدُّنيا سَجِنُ المؤمنِ وَجِنَّةُ الكَافرِ». رواه مسلم (٢٩٥٦) عن أبي هريرةً.

<sup>(</sup>٢) وحديثُ إِظلالِ العرشِ للعبادِ الصالحين، مرويٌّ في "صحيح البخاري" (٦٦٠، ٦٦٠)، واصحيح مسلم (١٠٣١).



## إلى السّائرين إلى الله







#### ﴿ فَظُلُّ / [مستلزمات المطالب العالية]

المطلبُ الأعلى موقوفٌ حصولُهُ على همّةٍ عاليةٍ ونيّةٍ صحيحةٍ، فَمَن فقدهما تعذَّرُ عليه الوصولُ إليه.

فإِنَّ الهمَّةَ إِذَا كَانَتْ عَالَيَةً تَعَلَّقَتْ بِهِ وَحَدَهِ دُونَ غَيْرُهِ، وإِذَا كَانَتِ النَّيَّةُ صحيحةً سَلَكَ العبدُ الطريقَ الموصلةَ إليه، فالنيَّةُ تُفردُ له الطريقَ، والهمَّةُ تُفْرِدُ له المطلوب، فإذا توحَّدَ مطلوبُهُ والطرَّيقُ الموصلةُ إليه كانَ الوصولُ غايتَه.

وإذا كانتْ همَّتُهُ سافلةً تعلَّقتْ بالسُّفليّاتِ ولم تتعلقْ بالمطلبِ الأعلى، وإذا كانتِ النيَّةُ غيرَ صحيحةٍ كانتْ طريقُهُ غيرَ موصلةٍ إليه، فمدارُ الشأنِ على همّةِ العبدِ ونيّتِهِ، وهما مطلوبُهُ وطريقُهُ، ولا يتمُّ له إلّا بتركِ ثلاثةِ أشياء:

الأَوِّل: العوائدُ والرُّسومُ والأوضاعُ التي أحدثها النَّاسُ.

الثانى: هجرُ العوائقِ التى تعوقُهُ عن إِفرادِ مطلوبِهِ وطريقهِ وقطعِها.

الثالث: قطعُ علائقِ القلبِ التي تَحُولُ بينَه وبينَ تجريدِ التعلّقِ بالمطلوب.

والفرقُ بينهما أنَّ العوائقَ هي الحوادثُ الخارجيّةُ، والعلائقُ هي التعلَّقاتُ القلبيَّةُ بالمباحاتِ ونحوها.

وأصلُ ذلك: تركُ الفُضولِ التي تَشْغَلُ عن المقصودِ من الطعام والشرابِ والمنام والخُلْطَةِ، فيأخذُ من ذلك ما يُعِينُهُ على طلبِهِ، ويرفضُ منهُ ما يقطعُهُ عنه أو يُضعِفُ طلبَه.

واللهُ المستعانُ.











### ﴿ فَظُلُّ } [أفضل الذِّكر]

مِنَ الذَّاكرينَ مَن يبتدئ بذكرِ اللسانِ وإِنْ كانَ على غفلةٍ، ثمَّ لا يزالُ فيه حتّى يحضرَ قلبُه، فيتواطآ على الذِّكرِ.

ومنهم مَن لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة؛ بل يسكنُ حتّى يحضرَ قلبُهُ، فيشرعَ في الذكرِ بقلبِهِ، فإذا قَوِيَ استتبعَ لسانَه فتواطآ جميعاً:

فَالأَوَّلُ: يَنْتَقُلُ الذِّكْرُ مِن لَسَانِهِ إِلَى قَلْبِهِ.

والثاني: ينتقلُ من قلبِهِ إلى لسانِهِ، من غيرِ أَنْ يخلوَ قلبُهُ منه؛ بل يسكنُ أُوَّلاً حتّى يُحِسَّ بظهورِ الناطقِ فيه، فإذا أحسَّ بذلك نطقَ قلبُهُ، ثمَّ انتقلَ النُّطْقُ القُلمِيُ إلى الذِّكْرِ اللسانيِّ، ثمَّ يستغرقُ في ذلكَ حتّى يجدَ كلَّ شيءٍ منه ذاكراً.

وأَفضلُ الذِّكرِ وأَنفعُهُ ما واطأً فيه القلبُ اللسانَ، وكانَ من الأَذكارِ النبويّةِ(١)، وشهدَ الذَّاكرُ معانيَه ومقاصدَه.



<sup>(</sup>۱) فالأورادُ، والأحزابُ، والأذكارُ: كلُّ ذلك ينبغي أَنْ يكونَ موافقاً للسنّة النبويّة، نابعاً منها، تابِعاً لها، دونَ تخصيصاتٍ مُحْدَثةٍ، أو (برمجات) مُخترعة، كمثل ما عليه كتابُ «الدعاء المُستجاب» \_ مثلاً \_، أو كتاب «دلائل الخيرات»، ونحوِها. وانظر: «المسائل الثمان» (ص٦٤ \_ ٦٦) للعلّامة المعصوميّ \_ بتحقيقي.







#### ا ثَضَّكُ [ ثواب الانشغال بالله ]

إذا أصبح العبدُ وأمسى ـ وليسَ همّهُ إلّا اللهَ وحدَه ـ تحمّلَ اللهُ سبحانه حواثجه كلّها، وحَمَلَ عنه كلّ ما أهمّهُ، وفرّغ قلبَه لمحبّبهِ، ولسانه لذكرهِ، وجوارحَهُ لطاعتِهِ، وإنْ أصبحَ وأمسى ـ والدُّنيا همّهُ ـ حمّلَه اللهُ همومَها وغمومَها وأنكادَها، ووكلَه إلى نفسِهِ، فشغلَ قلبَه عن محبّبهِ بمحبّةِ الخلقِ، ولسانه عن ذكرهِ بذكرهم، وجوارحَه عن طاعتِهِ بخدمتِهم وأشغالِهم، فهو يكدحُ كدحَ الوحشِ في خدمةِ غيرهِ؛ كالكيرِ ينفخُ بطنه ويعصرُ أضلاعَه في نفع غيره!

فكلُّ مَنْ أَعرضَ عن عبوديّةِ اللهِ وطاعتِهِ ومحبّتِهِ بُلِيَ بعبوديّةِ المخلوقِ ومحبّتِهِ وخدمتهِ، قالَ تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﷺ [الزخرف: ٣٦].

قالَ سفيان بن عُيينة: «لا تأتونَ بِمَثَلِ مشهورِ للعربِ إِلّا جئتكم به من القرآنِ»، فقالَ له قائل: فأينَ في القرآنِ «أُعطِ أَخاكَ تمرةً فإنْ لم يقبلْ فأعطِهِ جمرةً»؟ فقالَ: «في قولِه(١): ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضٌ لَهُ شَيِّطُنَا . . . ﴾» الآية [الزخرف: ٣٦].



<sup>(</sup>١) انظر: «مفتاح دار السعادة» (١/ ٢٠٨) بتحقيقي، وعنه «بدائع التفسير» (٤/ ١٣٣ ـ ١٣٥).









#### الزهد في الدنيا] [ الزهد في الدنيا]

لا تتمَّ الرَّغبةُ في الآخرةِ إِلّا بالزُّهدِ في الدنيا، ولا يستقيمُ الزُّهدُ في الدُّنيا إِلّا بعدَ نظرينِ صحيحين:

النظر الأول: النظرُ في الدنيا وسرعةِ زوالِها وفنائِها واضمحُلالِها ونقصِها وخِستِها وأَلَم المزاحمةِ عليها والحرصِ عليها، وما في ذلك من الْغَصَصِ والنَّغَصِ والأَنكادِ، وآخرُ ذلكَ الزَّوالُ والانقطاعُ مع ما يَعْقُبُ من الحسرةِ والأسفِ؛ فطالبُها لا ينفكُ من هَمٍّ قبلَ حصولِها، وَهَمٍّ في حالِ الظَّفرِ بها، وغمٍّ وحزنٍ بعدَ فواتِها.

فهذا أحدُ النَّظَرين.

النَّظرُ الثاني: النظرُ في الآخرةِ وإِقبالِها ومجيئِها ولا بُدَّ، ودوامِها وبقائِها، وشرفِ ما فيها من الخيراتِ والمسرَّاتِ والتفاوتِ الذي بينَه وبينَ ما لههنا، فهي كما قالَ سبحانَه: ﴿وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَ

فإذا تمَّ له هذانِ النَّظرانِ آثرَ ما يقتضي العقلُ إِيثارَه، وزَهِدَ فيما يقتضي النُّهدُ فيه.

فكلُّ أحدٍ مطبوعٌ على أَنْ لا يتركَ النَّفعَ العاجلَ واللذَّةَ الحاضرةَ إلى النَّفعِ الآجِلِ واللذَّةِ العائبةِ المُنْتَظَرةِ، إلّا إِذَا تبيَّنَ له فضلُ الآجِلِ على العاجلِ، وقويَتْ رغبتُهُ في الأعلى الأفضلِ، فإذا آثرَ الفانيَ الناقصَ كانَ ذلك؛ إمّا لعدمِ تبيُّنِ الفضلِ له، وإمّا لعدمِ رغبتِهِ في الأفضلِ.

وكلُّ واحدٍ من الأمرينِ يدلُّ على ضعفِ الإِيمانِ وضعفِ العقلِ والبصيرةِ؛ فإنَّ الرَّاغبَ في الدنيا الحريصَ عليها المُؤثِرَ لها إِمّا أَنْ يُصدِّقَ بأَنَّ

ما هناكَ أشرفُ وأفضلُ وأبقى، وإِمّا أنْ لا يُصدِّقَ؛ فإِنْ لم يُصدِّقُ كانَ عادماً للإِيمانِ رأساً، وإِنْ صدَّقَ بذلك ولم يُؤثِرُهُ كانَ فاسدَ العقلِ سَيِّئَ الاختيارِ لنفسِهِ.

وهذا تقسيمٌ حاضرٌ ضروريٌ لا ينفكُ العبدُ من أحدِ القسمينِ منه، فإيثارُ الدنيا على الآخرة؛ إمّا من فسادٍ في الإيمانِ، وإمّا من فسادٍ في العقلِ، وما أكثر ما يكونُ منهما! ولهذا نبذها رسولُ اللهِ ﷺ وراء ظهرِهِ هو وأصحابُهُ(١)، وصَرَفوا عنها قلوبَهم، واطّرحوها ولم يألفوها، وهجروها ولم يَمِيلوا إليها، وعَدُّوها سجناً(١) لا جنّة، فزهدوا فيها حقيقة الزُّهدِ، ولو أرادوها لنالوا منها كلَّ محبوبٍ، ولَوصلوا منها إلى كلِّ مرغوبٍ، فقد عُرِضَتْ عليه مفاتيحُ كنوزِها فردَّها، وفاضتْ على أصحابِهِ فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرةِ بها، وعَلِموا أنّها مَعْبَرٌ وممرٌ لا دارُ مقامٍ ومستقرّ، وأنّها دارُ عبورٍ لا دارُ سرورٍ، وَأنّها سحابةُ صيفٍ تنقشعُ عن قليلٍ، وخيالُ طيفٍ ما استتمَّ الزيارةَ حتّى أذِنَ بالرَّحيلِ.

قَالَ النبيُّ ﷺ: «مَا لَي وللدنيا؟! إِنَّمَا أَنَا كَرَاكَبٍ قَالَ<sup>(٣)</sup> فَي ظُلِّ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا» (٤)، وقَالَ: «مَا الدُّنيا في الآخرةِ إِلَّا كَمَا يُدخِلُ أَحدُكم أُصبعَه في اليمِّ، فلينظرُ: بمَ يرجَعُ؟» (٥).

وللإِمام ابن أبي الدُّنيا كتابُ «ذمّ الدُّنيا»، وهو مطبوعٌ سائرٌ.

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدَّمَ (ص٢٦٦، ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) من القيلولة؛ وهي استراحةُ وسط النّهار.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذيُّ (٢٤٨٣)، وابن ماجه (٤١٠٩)، وأحمد (٣٩١/١)، والحاكم (٤)، والحاكم (٢٤١٠) عن ابن مسعود، بسند فيه المَسْعوديِّ، وهو مختلطٌ. ولكنْ له شاهدٌ:

رواه أحمد في «المسند» (۱/۱/۱)، و«الزهد» (ص۳)، والحاكم (۳۰۹/٤)، وابن حبّان (۲۳۵۲)، وعَبْد بن خُميد (۵۹۹) عن ابن عبّاس، بسند صحيح.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلمٌ في اصحيحه (٢٨٥٨) عن المُسْتورد بن شدّاد، بنحوه. واقتصر المصنّفُ في الداء والدواء (ص٥٥ ـ بتحقيقي) على عَزْوِهِ إِلَى أَحمد (٤/ ٢٣٠، ٢٢٩)، والترمذيّ (٢٣٢٢)!

وقال خالقُها سبحانَه: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمْآهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلُطُ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِنَا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَدُ حَتَى إِنَّا آخَذَتِ ٱلأَرْضُ رُخْرُفَهَا وَٱزْبَلَتَ وَظَلَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضُ رُخُرُفَهَا وَٱزْبَلَتَ وَظَلَ آمَنُهَا أَنْهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللِّهُ الللَّهُ

وقى ال تسعى السيم: ﴿ وَاَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْمَحْيَوْةِ الدُّنْيَا كُمْآهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ مَنَاتُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَهُ الْمَاتُ وَالْبَنُونَ زِينَهُ الْمَاتُ وَالْبَنُونَ زِينَهُ الْمَاتُ وَالْبَنُونَ وَيَنَهُ الْمَاتُ وَالْبَنُونَ وَيَنَهُ الْمَاتُ وَالْبَنُونَ وَيَنَهُ الْمَاتُ وَالْبَنُونَ وَيِنَهُ الْمَاتُ وَالْبَنُونَ وَيَنَهُ الْمُنْاتُ الصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِكَ قَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا اللَّهُ [الكهف: ١٥، ٤٥].

وقالَ تعالى: ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا لَهِبُ وَلَمْقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتُكَاثُرُ فِي الْأَمْوَلِ وَٱلأَوْلَلِهِ كَمْشَلِ غَيْثٍ أَجْبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَائُهُمْ ثُمَّ يَهِيجُ فَنَرَئَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَاثَوْلِ وَٱلأَوْلَلِهِ كَمْشَلِ غَيْثٍ أَجْبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَائُهُمْ ثُمَّ يَهِيجُ فَنَرَئَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًا وَفِي ٱلْأَخِرُةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَ وَمَا ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ اللَّهُ وَرِضْوَنَ وَمَا ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ اللَّهُ وَرِضْوَنَ وَمَا ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ اللَّهُ وَرِضُونَ فَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا إِلَا مَتَنعُ الْخُدُودِ ﴿ إِلَيْ اللّهِ عَلَىٰهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الل

وقال تعالى: ﴿ رُبِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ النَّسَوَمَةِ وَالْأَنْعَدِ وَالْحَرَثِ ذَلِكَ مَتَكُعُ الْمُتَعَظَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَكُعُ الْمُتَعَظرَةِ مِنَ الدَّيْلَ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَكُعُ الْمُتَعَزِقِ الدُّنِيَّ وَالْعَرْفِ فَي الْمُتَابِ ﴿ الْمُتَعَرِفِ اللَّهُ عَلَيْ وَالْحَرْثِ فَاللَّهُ عَلَيْ الْمُتَعَلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ ا

وقالَ تعالى : ﴿ وَفَرِحُوا بِالْحَيَوَةِ الدُّنَيَا وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ الِّلَا مَتَكُ [الرعد: ٢٦].

وقد توعّدَ سبحانَه أعظمَ الوعيدِ لمن رضيَ بالحياةِ الدُّنيا وأَطمَّانَّ بها وغفلَ عن آياتِه ولم يَرْجُ لقاءَه، فقالَ: ﴿إِنَّ ٱلَذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَوْةِ الدُّنيَا وَاطْمَأْتُوا بِهَا وَالَذِينَ هُمُ عَنْ ءَايَلِنَا عَلِفُونَ ۞ أُولَتِهِكَ مَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ۞ [يونس: ٧، ٨].

وعَيَّرَ مَنْ رضي بالدُّنيا من المؤمنين، فقالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ مَامَنُوا مَا لَكُو إِذَا قِيلَ لَكُو اَنفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اتَاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَوْةِ الدُّنيَا مِن الْاَخِرَةِ إِلَا قَلِيلُ اللَّهِ اللَّاخِرَةِ إِلَا قَلِيلُ اللَّهِ التوبة: ٣٨]. مِنَ الْآخِرَةِ الدُّنيا فِي الدُّنيا ورضاهُ بها: يكونُ تثاقلُهُ عن طاعةِ اللهِ وطلب الآخرةِ.

واللهُ المستعانُ وعليه التُّكلان.











#### الله عَضَلًا ] [تعلُّقُ العبدِ بربهِ]

لا يزالُ العبدُ منقطعاً عن اللهِ حتّى تتصلَ إِرادتُهُ ومحبّتُه بوجههِ الأعلى، والمرادُ بهذا الاتصالِ: أَن تُفضيَ المحبّةُ إليه وتتعلّق به وحدَه، فلا يحجبها شيءٌ دونَه، وأَنْ تتصلَ المعرفةُ بأسمائِهِ وصفاتِهِ وأفعالِهِ، فلا يَظْمِسَ نورَها ظلمةُ الشّركِ، وأَنْ يتّصلَ ذِكرُهُ به ظلمةُ الشّركِ، وأَنْ يتّصلَ ذِكرُهُ به سبحانَه، فيزولَ بينَ الذَّاكِرِ والمذكورِ حجابُ الغفلةِ والتفاتهِ في حالِ الذِّكرِ الى غيرِ مذكورِه، فحينئذِ يتصلُ الذِّكرُ به، ويتصلُ العملُ بأوامرِه ونواهيهِ، فيفعلُ الطاعةَ لأنّه أُمِرَ بها وأحبَّها، ويتركُ المناهيَ لكونِهِ نُهِيَ عنها وأبغضَها.

#### العمل بين الأمر والنهي:

فهذا معنى اتصالِ العملِ بأمرِهِ ونهيهِ، وحقيقتُهُ زوالُ العللِ الباعثةِ على الفعلِ والتَّركِ عن الأغراضِ والحظوظِ العاجلةِ، ويتصلُ التَّوكُلُ والحبُّ به؛ بحيث يصيرُ واثقاً به سبحانَه مطمئناً إليه راضياً بحسنِ تدبيرِهِ له غيرَ مُتَّهِم له في حالٍ من الأحوالِ، ويتصلُ فقرُهُ وفاقتُهُ به سبحانَه دونَ من سواهُ، ويتصلُ خوفُه ورجاؤهُ وفرحُهُ وسرورُهُ وابتهاجه به وحدَه، فلا يخافُ غيرَه ولا يرجوه، ولا يفرحُ به كلَّ الفَّرحِ ولا يُسَرُّ به غايةَ السُّرورِ.

وإِنْ نالَه بالمخلوقِ بعضُ الفرحِ والسُّرورِ؛ فليسَ الفرحُ التامُّ والسُّرورُ الكاملُ والابتهاجُ والنعيمُ وقرَّةُ العينِ وسكونُ القلبِ إِلَّا به سبحانَه، وما سواهُ ـ إِنْ أَعانَ على هذا المطلبِ \_ فرحَ به وسُرَّ به، وإِن حُجِبَ عنه فهو \_ بالحزنِ به والوحشةِ منه واضطرابِ القلبِ بحصولِهِ \_ أحقُّ منه بأنْ يفرحَ به.

فلا فرحةً ولا سرورَ إلَّا به أو بما أوصلَ إليه وأعانَ على مرضاتِهِ، وقد

أُخبرَ سبحانَه أَنّه لا يحبُّ الفَرِحينَ بالدِّنيا وزينتِها (١)، وأَمَرَ بالفرحِ بفضلِهِ ورحمتِهِ (٢) وهو الإِسلامُ والإِيمانُ والقرآنُ، كما فسَّرَهُ الصحابةُ والتابعونَ (٣).

والمقصودُ: أَنَّ مَنِ اتصلتْ له هذه الأُمورُ باللهِ سبحانَه فقد وصلَ، وإِلّا فهو مقطوعٌ عن ربِّهِ متصلٌ بحظّهِ ونفسِهِ، مُلَبَّسٌ عليه في معرفتِهِ وإرادتِهِ وسلوكِهِ.



<sup>(</sup>١) سورة القصص: ٧٦. (٢) سورة يونس: ٥٨.

 <sup>(</sup>٣) انظر كلام المصنّف في: ﴿إِغَاثَة اللهفانِ (١/ ٣١، ٣٢)، و (مدارج السالكينِ (٣٦/٣) \_\_
 ١٥٩).

وانظر: «تفسير الطبري» (١١/ ١٢٤)، و«الدرّ المنثور» (٣٦٦/٤)، و«الكافي الشافِ» (رقم: ١٧٠) لابن حجر، و«الإسعاف» (يونس/رقم: ١٠) للزيلعي ـ بتحقيقي.









#### ا فَظَلُ الله السالكين وكثرة الهالكين]

إذا كانَ اللهُ ورسولُه ﷺ في جانبِ فاحذرْ أَنْ تكونَ في الجانبِ الآخرِ ؟ فإنَّ ذلك يُفْضِي إلى المشاقّةِ والمحادّةِ (١)، وهذا أصلُها ومنه اشتقاقُها ؛ فإنَّ المشاقّة أَنْ يكونَ في شقِّ ، والمحادّةُ أَنْ يكونَ في حدٍّ وهو في حدٍّ.

ولا تستسهل هذا؛ فإنَّ مباديَه تجرُّ إلى غايتِه، وقليلَهُ يدعو إلى كثيرِه، وكُنْ في الجانبِ الذي فيه اللهُ ورسولُه ﷺ وإنْ كانَ النَّاسُ كلُّهم في الجانبِ الآخرِ؛ فإنَّ لذلكَ عواقبَ هي أحمدُ العواقبِ وأفضلُها، وليس للعبد أنفعُ من ذلك في دنياه قبل آخرتِه.

#### الله من صنائع أعداء الرسل:

وأكثرُ الخلقِ إِنّما يكونونُ في الجانبِ الآخرِ، لا سيّما إِذا قويت الرَّعبةُ والرَّهبةُ، فهناك لا تكادُ تجدُ أحداً في الجانبِ الذي فيه اللهُ ورسولُه؛ بل يعدُّه الناسُ ناقصَ العقلِ سيّعَ الاختيارِ لنفسِه، وربّما نسبوهم إلى الجنونِ! وذلك من مواريثِ أعداءِ الرُّسلِ؛ فإنّهم نسبوهم إلى الجنونِ لمّا كانوا في شقِّ وجانبِ والناسُ في شقَّ وجانبِ والناسُ في شقَّ وجانبِ آخرَ، ولكن مَنْ وَطَنَ نفسَه على ذلك؛ فإنّه يحتاجُ إلى علم راسخ بما جاء به الرَّسولُ عَنِي يكونُ يقيناً له، لا ريبَ عندَه فيه، وإلى صبرِ تامٌ على معاداةِ مَنْ عاداه ولومةِ مَن لامنه، ولا يتم له ذلك إلّا برغبة قويّةٍ في اللهِ والدارِ الآخرةِ، بحيث تكونُ اللهُ ورسولُه عَنه ويكونُ اللهُ ورسولُه عَنهُ أحبَّ إليه من الدنيا وآثرَ عندَه منها، ويكونُ اللهُ ورسولُه عَنهُ اللهِ من الدنيا وآثرَ عندَه منها، ويكونُ اللهُ ورسولُه عَنهُ اللهِ من الدنيا وآثرَ عندَه منها، ويكونُ اللهُ ورسولُه عَنهُ اللهِ ممّا سواهما.

 <sup>(</sup>١) والله على يقول: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَكُم فَكَإِثَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾ [الأنفال: ١٣].
 ويقولُ سبحانَه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَاذُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَئِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﷺ [المجادلة: ٥].

وليسَ شيءٌ أصعبَ على الإنسانِ من ذلك في مبادي الأمرِ؛ فإنَّ نفسه وهواه وطبعَه وشيطانَه وإخوانَه ومُعاشريه من ذلك الجانبِ يدعونَه إلى العاجلِ، فإذا خالفَهم تصدّوا لحربِه، فإنْ صبرَ وثبتَ جاءه العونُ من اللهِ، وصارَ ذلك الصعبُ سهلاً، وذلكَ الألمُ لذةً؛ فإنَّ الرَّبَ شكورٌ، فلا بدَّ أن يذيقَه لذَّة تحيُّزِهِ إلى اللهِ وإلى رسولِه عَلَيْه، ويُريَه كرامةَ ذلك، فيشتدَّ به سرورُه وغبطتُه، ويبتهجَ به قلبُه، ويظفرَ بقوَّتِه وفرحِه وسرورِه، ويبقى مَن كانَ محارباً له على ذلك بينَ هائبِ له ومسالم له ومساعدٍ وتاركٍ، ويقوى جندُه، ويضعفَ جندُ العدوِّ.

#### أثر مخالفة النّاس:

ولا تستصعِب مخالفة النَّاسِ والتحيُّزَ إِلَى اللهِ ورسولِه ﷺ ولو كنت وحدَكُ<sup>(۱)</sup>؛ فإِنَّ اللهَ معكَ، وأَنت بعَيْنه وكلاءتِه وحفظِه لك، وإِنَّما امتحنَ يقينَكَ وصبرَك.

وأَعظمُ الأَعوانِ لك على هذا بعدَ عونِ اللهِ التجرُّدُ من الطمعِ والفزعِ، فمتى تجرَّدْتَ منهما هانَ عليكَ التحيُّزُ إلى اللهِ ورسولِه، وكنتَ دائماً في الجانبِ الذي فيه اللهُ ورسولُه.

#### التخلُّص من الطمع:

ومتى قامَ بكَ الطمعُ والفزعُ فلا تطمعْ في هذا الأمرِ ولا تحدّث نفسك به.

فإِنْ قلتَ: فبأيِّ شيءٍ أَستعينُ على التجرُّدِ من الطمعِ ومن الفزعِ؟
قلتُ: بالتوحيدِ والتوكُّلِ والثقةِ باللهِ، وعلمِكَ بأنَّه لا يأتي بالحسناتِ إلّا
هو، ولا يذهبُ بالسيّئاتِ إلّا هو، وأنَّ الأمرَ كلَّه للهِ، ليسَ لأحدِ مع اللهِ
شيءٌ.

<sup>(</sup>١) فتأمَّلوا يا دعاةَ الحقّ، وأصحابَ السنّةُ! ولا تَضْعُفوا بسببِ ما تُعانونَه مِن الغُربةِ ومرارتِها، فستجدونَ غِبَّ ذلك فرحةً عُظمى، ولذَّةً بالغةً؛ فالصبرَ. الصبرَ!



## في أعماقٍ النَّفس









#### 

هلُم إلى الدُّخولِ على اللهِ ومجاورتِهِ في دارِ السَّلامِ؛ بلا نَصَبِ ولا تعبِ ولا عناء؛ بل من أقربِ الطُّرقِ وأسهلِها، وذلكَ أنّكَ في وقتِ بينَ وقتين، وهو في الحقيقةِ عمرُك، وهو وقتُكَ الحاضرُ بينَ ما مضى وما يُسْتقبل؛ فالذي مضى تُصلِحُهُ بالتوبةِ والنَّدمِ والاستغفارِ، وذلك شيءٌ لا تعبَ عليكَ فيه ولا نصب ولا معاناة عملِ شاقٌ، إنّما هو عملُ القلبِ، وتَمْتَنِعُ فيما تستقبلُ من الذُّنوبِ. وامتناعُكَ تركُ وراحةٌ، ليسَ هو عملاً بالجوارحِ يشقُ عليكَ معاناتُه، وإنّما هو عزمٌ ونيّةٌ جازمةٌ تريحُ بدنكَ وقلبَكَ وسرَّكَ، فما مضى تصلحُهُ بالتوبةِ، وما يستقبلُ تصلحُهُ بالتوبةِ،

#### الهميّة الوقت (١):

وليس للجوارح في هذين نَصَبٌ ولا تَعَبٌ، ولكنَّ الشأنَ في عمرِكَ، وهو وقتُكَ الذي بينَ الوقتين، فإنْ أضعتَهُ أضعْتَ سعادتَكَ ونجاتَكَ، وإنْ حفظتَه ـ مع إصلاح الوقتينِ اللذين قبلَه وبعدَه بما ذُكِر ـ نجَوْتَ وفُزْتَ بالرَّاحةِ واللَّذةِ والنعيمِ.

وحِفظُه أَشقُ من إِصلاحِ ما قبلَه وما بعدَه، فإِنَّ حِفْظَهُ أَن تُلزِمَ نفسَكَ بما هو أَوْلَى بها وأنفعُ لها وأعظمُ تحصيلاً لسعادتِها.

#### الأيّام زادُك:

وفي هذا تفاوَتَ النَّاسُ أعظمَ تفاوتٍ؛ فهي واللهِ أَيَّامُكَ الخاليةُ التي تجمعُ فيها الزادَ لمعادِكَ، إِمَّا إِلَى الجنَّةِ وإِمَّا إِلَى النَّارِ:

<sup>(</sup>١) ولي في هذا المعنى رسالة بعنوان «المُؤتَمَن في حِفْظِ الوَقْتِ وقيمةِ الزَّمَن» ـ يسَّر اللهُ إِتمامَها.



فَإِنِ اتَخَذَتَ إِلَيها سبيلاً إِلَى رَبِّكَ؛ بَلَغْتَ السعادةَ العظمى والفوزَ الأكبرَ في هذه المدّةِ اليسيرةِ التي لا نسبةَ لها إِلى الأبدِ.

وإِنْ آثرْتَ الشهواتِ والرَّاحاتِ واللهوَ واللعبَ؛ انقضتْ عنكَ بسرعةٍ، وأُعقبتُكَ الأَلمَ العظيمَ الدائمَ، الذي مُقاساتُه ومعاناتُه أَشقُ وأَصعبُ وأدومُ من معاناةِ الصَّبرِ عن محادِمِ اللهِ، والصبرِ على طاعتِهِ ومخالفتِه الهوى لأَجلِهِ.









#### اللدّة تتبع المحبّة] [ اللدّة المحبّة ]

اللَّذةُ تابعةُ للمحبّةِ، تَقْوَى بقوَّتِها وتضعُفُ بضعفِها، فكلّما كانتِ الرَّغبةُ في المحبوبِ والشوقُ إليه أقوى، كانت اللذّةُ بالوصولِ إليه أتمَّ. والمحبّةُ والشوقُ تابعٌ لمعرفتِهِ والعلمِ به، فكلّما كانَ العلمُ به أتمَّ كانتُ محبّتُهُ أكملَ، فإذا رجعَ كمالُ النعيمِ في الآخرةِ وكمالُ اللذةِ إلى العلمِ والحبّ؛ فمن كانَ يؤمنُ باللهِ وأسمائِهِ وصفاتِهِ وبه أعْرَف كانَ له أحبّ، وكانتُ لذَّتُهُ بالوصولِ إليه ومجاورتِهِ والنَّظرِ إلى وجهِهِ وسماعِ كلامِهِ أتمَّ، وكلُ لذةٍ ونعيمٍ وسرورٍ وبهجةٍ بالإضافةِ إلى ذلكَ كقطرةٍ في بحرِ.

فكيفَ يُؤثِرُ مَنْ له عقلٌ لذَّة ضعيفةً قصيرةً مَشُوبَةً بالآلامِ على لذَّةٍ عظيمةٍ دائمةٍ أَبدَ الآبادِ؟!

وكمالُ العبدِ بحسبِ هاتينِ القوَّتين: العلمِ والحبِّ، وأَفضلُ العلمِ العلمُ العلمُ العلمُ العلمُ العلمُ العُبِّ الحبُّ له، وأكملُ اللذّةِ بحسبِهما.

واللهُ المُستعانُ.











#### العَظْلُ ] [ وسامُ العلوّ الحقيقي ]

كمالُ النَّفسِ؛ المطلوبُ ما تضمَّنَ أمرين:

أُحدُهما: أَن يصيرَ هيئةً راسخةً وَصِفَةً لازمةً لها.

الثاني: أَنْ يكونَ صفة كمالٍ في نفسِهِ، فإذا لم يكنْ كذلكَ لم يكنْ كمالاً، فلا يليقُ بمن يسعى في كمالٍ نفسِهِ المنافسةُ عليه ولا الأسفُ على فَوتِهِ، وذلكَ ليسَ إِلّا معرفة بارئِها وفاطرِها ومعبودِها وإلهها الحقّ؛ الذي لا صلاح لها ولا نعيمَ ولا لذَّة إِلّا بمعرفتهِ وإرادةِ وَجْهِهِ وسلوكِ الطريقِ المُوصِلةِ إليه وإلى رضاهُ وكرامتِهِ، وأنْ تعتادَ ذلك فيصيرَ لها هيئةً راسخةً لازمةً، وما عدا ذلك من العلومِ والإراداتِ والأعمالِ؛ فهي بينَ ما لا ينفعُها ولا يُكمِّلُها وما يعودُ بضررِها ونقصِها وألمِها، ولا سيّما إذا صارَ هيئةً راسخةً لها؛ فإنها تُعذَّبُ وتتألَّمُ به بحسبِ لزومِهِ لها.

وأمَّا الفضائلُ المنفصلةُ عنها كالملابسِ والمراكبِ والمساكنِ والجاهِ والمالِ؛ فتلكَ في الحقيقةِ عَوَارِ<sup>(۱)</sup> أُعيرتُها مدّةً، ثمَّ يرجعُ فيها المُعيرُ، فتتألَّمُ وتتعذّبُ برجوعِهِ فيها بحسبِ تعلَّقِها بها، ولا سيّما إذا كانتْ هي غاية كمالِها، فإذا سُلِبَتْها أحضرتْ أعظمَ النَّقصِ والألمِ والحسرةِ.

#### ♥ بين الحرمانِ والسعادة:

فليتدبّرُ مَنْ يريدُ سعادةَ نفسِهِ ولذَّتها هذه النكتة؛ فأكثرُ الخلقِ إِنّما يسعَونَ في حرمانِ نفوسِهم وألمِها وحسرتِها ونقصِها من حيثُ يظنّونَ أنّهم يريدونَ سعادتَها ونعيمَها، فلذّتُها بحسبِ ما حصلَ لها من تلكَ المعرفةِ والمحبّةِ والسلوكِ، وألمُها وحسرتُها بحسبِ ما فاتَها من ذلك.

<sup>(</sup>١) جمع عاريَّة؛ وهي ما يستعيرُهُ الإِنسانُ بشرطِ إِعادتِه إِلَى مَن أَعارَهُ إِيَّاهُ.

ومتى عَدِمَ ذلكَ وخلا منه؛ لم يَبْقَ فيه إِلّا القوى البدنيّةُ النفسانيَّةُ التي بها يأكلُ ويشربُ وينكحُ ويغضبُ وينالُ سائرَ لذّاتِهِ ومرافق حياتِهِ، ولا يلحَقُهُ من جهتِها شرفٌ ولا فضيلةً؛ بل خساسةٌ ومَنقَصةٌ؛ إِذ كانَ إِنّما يناسبُ بتلكَ القوى البهائم، ويتصلُ بجنسِها، ويدخلُ في جملتِها، ويصيرُ كأحدِها، وربّما زادتُ في تناولِها عليه، واختصت دونَه بسلامةِ عاقبتِها والأمنِ من جلبِ الضررِ عليها.

فكمالٌ تُشارِكُكَ فيه البهائم، وتزيدُ عليكَ وتختصُّ عنكَ فيه بسلامةِ العاقبةِ، حقيقٌ أَنْ تهجرَه إلى الكمالِ الحقيقيِّ الذي لا كمالَ سواه. وباللهِ التوفيقُ.











#### الله الصدق] [ فوائد الصدق]

ليسَ للعبدِ شيءٌ أَنفعَ من صدقِهِ ربَّه في جميعِ الأُمورِ مع صدقِ العزيمةِ، في خميعِ الأُمورِ مع صدقِ العزيمةِ، في ضدُقُهُ في عزمِهِ وفي فعلِهِ؛ قالَ تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْثُ فَلَوْ صَكَفُوا اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ [محمد: ٢١].

فسعادتُهُ في صِدْقِ العزيمةِ وصِدْقِ العمل:

فَصِدْقُ العزيمةِ: جمعُها وجزمُها وعدمُ التردُّدِ فيها؛ بل تكونُ عزيمةً لا يشوبُها تردُّدُ ولا تلوُّمٌ، فإذا صدقت عزيمتُه بقي عليه صِدْقُ الفعل، وهو:

استفراغُ الوُسعِ وبذلُ الجهدِ فيه، وأَنْ لا يتخلَّفَ عنه بشيءٍ من ظاهرِهِ وباطنِهِ؛ فعزيمةُ القصدِ تمنعُه من ضعفِ الإِرادةِ والهمّةِ، وصدقُ الفعلِ يمنعُه من الكسلِ والفتورِ.

ومَنْ صَدَقَ اللهَ في جميع الأُمورِ صَنَعَ اللهُ له فوقَ ما يصنعُ لغيرهِ.

وهذا الصدقُ معنَّى يلتئمُ من صحّةِ الإِخلاصِ وصدقِ التوكُّلِ، فأَصْدَقُ النَّاسِ مَن صحَّ إخلاصُه وتوكُّلُه.











#### الصلك [مدارج السالكين]

طالِبُ النفوذِ إلى اللهِ والدَّارِ الآخرةِ - بل وإلى كلِّ علمٍ وصناعةٍ ورئاسةٍ ؛ بحيثُ يكونُ رأساً في ذلكَ مقتدى به فيه - يحتاجُ أَنْ يكونَ شجاعاً مِقداماً حاكماً على وهَمِهِ، غيرَ مقهورِ تحتَ سلطانِ تخيُّلِه، زاهداً في كلِّ ما سوى مطلوبِهِ، عاشقاً لما توجّه إليه، عارفاً بطريقِ الوصولِ إليه والطرقِ القواطعِ عنه، مِقدامَ الهمّةِ، ثابتَ الجأشِ، لا يَثنيه عن مطلوبِهِ لومُ لاثم ولا عَذْلُ عاذلٍ، كثيرَ السكونِ دائمَ الفكرِ، غيرَ مائلٍ مع لذّةِ المدحِ ولا ألم الذَّمِّ، قائماً عاذلٍ، كثيرَ السكونِ دائمَ الفكرِ، غيرَ مائلٍ مع لذّةِ المدحِ ولا ألم الذَّمِّ، قائماً بما يحتاجُ إليه من أسبابِ معونتِهِ، لا تستفزُّهُ المعارضاتُ، شعارُه الصبرُ، وراحتُه التعبُ، مُحبّاً لمكارمِ الأخلاقِ، حافظاً لوقتِهِ، لا يخالطُ النَّاسَ إلّا على خذرٍ - كالطّائرِ الذي يلتقطُ الحَبَّ بينهم -، قائماً على نفسِهِ بالرَّغبةِ والرَّهبةِ، طامعاً في نتائجِ الاختصاصِ على بني جنسِه، غيرَ مُرْسِلٍ شيئاً من والرَّهبةِ، عامًا، ولا مُسرِّحاً خواطِرَهُ في مراتبِ الكونِ.

وملاكُ ذلك: هجرُ العوائدِ وقطعُ العلائقِ الحائلةِ بينَكَ وبينَ المطلوبِ.

وعندَ العوامِّ: أَنَّ لزومَ الأَدبِ مع الحجابِ خيرٌ من اطّراحِ الأَدبِ مع الكشفِ!











# ا إِرادةُ العبدِ بين الذمّ والمدحِ ] ﴿ فَظَلْ اللَّهُ وَالْمُدْحِ ]

رَبُّ ذو إِرادةٍ أَمرَ عبداً ذا إِرادة؛ فإِنْ وفَقه وأَرادَ من نفسِهِ أَنْ يُعينَه ويُلهمَه فَعَلَ ما أُمِرَ به، وإِنْ خَذَلَه خَلاه وإِرادتَه ونفسَه، وهو من هذه الحيثية لا يختارُ إلّا ما تهواه نفسُه وطَبْعُه؛ فهو من حيثُ هو إِنسانٌ لا يريدُ إلّا ذلكَ، ولذلكَ ذمَّه اللهُ في كتابِهِ من هذه الحيثيّةِ، ولم يمدحُهُ إلّا بأمرٍ زائدٍ على تلكَ الحيثيّةِ، وهو كونُه مسلماً وصابراً ومحسناً وشكوراً وتقيّاً وبرّاً، ونحو ذلك.

#### الله المية التوفيق:

وهذا أُمرٌ زائدٌ على مجرَّدِ كونِهِ إِنساناً وإِرادتِه صالحةً، ولكنْ لا يكفي مجرَّدُ صلاحيَّتِها؛ إِنْ لم تُؤيَّد بِقَدْرِ زائدٍ على ذلكَ وهو التوفيقُ<sup>(١)</sup>، كما أنّه لا يكفي في الرُّؤيةِ مجرّدُ صلاحيّةِ العينِ للإِدراكِ إِنْ لم يحصلْ سببٌ آخرُ من النُّورِ المنفصلِ عنها.



<sup>(</sup>١) وقد قيل في ذلك:

إِذَا لَمْ يَكُنُّ عُونٌ مِنَ اللهِ للفتى









# الطريق] [عوائقُ في الطريق]

إِذَا عَزِمَ الْعَبِدُ عَلَى السَّفْرِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وإِرَادَتِهِ؛ عَرَضَتْ لَهُ الْخُوادُعُ وَالْقُواطُعُ، فَيَنْخُدُعُ أُوَّلًا بِالشَّهُواتِ والرياساتِ والملاذِّ والمناكحِ والمَلابسِ:

فإِنْ وقفَ معها انقطعَ.

وإِنْ رفضَها ولم يقف معها وصدقَ في طلبِهِ ابتُليَ بوطءِ عقبِهِ<sup>(۱)</sup>، وتقبيلِ يدهِ والتوسعةِ له في المجلسِ، والإِشارةِ إِليه بالدُّعاءِ ورجاءِ بركتِهِ، ونحوِ ذلك!!

فَإِنْ وقفَ معه انقطعَ به عن اللهِ وكانَ حظُّه منه.

وإِنْ قطعَه ولم يقف معه ابتُلي بالكراماتِ والكشوفاتِ(٢).

فإِنْ وقفَ معها انقطعَ بها عن اللهِ وكانتْ حظَّه.

وإِنْ لم يقف معها ابتُلي بالتجريدِ والتخلّي ولذّةِ الجمعيّةِ<sup>(٣)</sup> وعزّةِ الوحدةِ والفراغ من الدُّنيا.

فإِنْ وقفَ مع ذلك انقطعَ به عن المقصودِ.

وإِنْ لم يقف معه وسارَ ناظراً إِلى مرادِ اللهِ منه وما يحبُّهُ منه بحيثُ يكونُ

(١) أي: بكثرة الأتباع والمُريدينِ!!

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٢٣٩).

وروى عبد الله أبن الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (١٦/٢ ـ تركيا) عن عاصم بن ضَمْرةَ أنّه رأى قوماً يتبعونَ رجلاً، فقال: «إِنّها ذِلّةٌ للتابع، وفِتْنَةٌ للمتبوع». وفي «مُستدرك الحاكم» (٢٧٩/٤) عن عبد الله بن عَمْرو ﴿ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ رسولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكُوهُ أَنْ يَطَأً أَحَدٌ عَقِبَه، ولكنْ: يمين أو شمال».

وقالَ المُناويُّ في «فيض القدير» (٢٤٣/٥): «تواضُعاً للهِ واستكانةً».

<sup>(</sup>٢) وكثيرٌ (منهم) يُشَبُّهُ له ذلك!! (٣) أي: اجتماع قلبِهِ على ربِّهِ سبحانَه.

عبدَه الموقوفَ على محابّهِ ومراضيهِ أين كانتْ وكيفَ كانتْ، تعبّ بها أو استراحَ، تنعَمَ أو تألَّم؟! أَخْرَجَتْهُ إلى النَّاسِ أو عَزَلَتْه عنهم، لا يختارُ لنفسِهِ غيرَ ما يختارُهُ له وليَّه وسيَّدُه، واقفٌ مع أمرِهِ يُنَفِّذُهُ بحسبِ الإمكانِ، ونفسُهُ عندَه أهونُ عليه أنْ يقدّمَ راحتَها ولذتَها على مرضاةِ سيّدِهِ وأمرِهِ.

فهذا هو العبدُ الذي قد وصلَ ونَفَذَ ولم يقطعُه عن سيِّدِهِ شيءٌ ألبتةً. وباللهِ التوفيقُ.









# ا كَيْفَ تَعْرِفُ رَبَّكَ؟] [كيفَ تعرفُ ربَّكَ؟]

# ضُ لم يعرفُ نفسَه كيفَ يعرفُ خالقَه؟

فاعلمْ أَنَّ اللهَ تعالى خلقَ في صدرِكَ بيتاً وهو القلبُ، ووضعَ في صَدْرِكَ عرشاً لمعرفتِهِ يستوي عليه المثلُ الأعلى؛ فهو مستو على عرشِهِ (١) بذاتِهِ بائنٌ من خلقِهِ.

والمثلُ الأعلى من معرفتِهِ ومحبّتِهِ وتوحيدِهِ مستوعلى سريرِ القلبِ، وعلى السَّريرِ بساطٌ من الرِّضا، ووضع عن يمينِهِ وشمالِه مرافقَ شرائعِهِ وأوامرِهِ، وفتحَ إليه باباً من جنّةِ رحمتِهِ والأُنسِ به والشوقِ إلى لقائِهِ، وأمطرَه من وابلِ كلامِهِ ما أُنبتَ فيه أصنافَ الرياحينِ والأشجارِ المثمرةِ؛ من أنواعِ الطاعاتِ والتهليلِ والتسبيحِ والتحميدِ والتقديسِ، وجعلَ في وسطِ البستانِ شجرةَ معرفةٍ، فهي تُؤتي أُكلَها كلَّ حينِ بإذِن ربّها من المحبّةِ والإنابةِ والخشيةِ والفرحِ به والابتهاجِ بقربِهِ، وأجرى إلى تلكَ الشجرةِ ما يسقيها مِن تدبير كلامِهِ وفهمِهِ والعملِ بواصاياه وعلق في ذلك البيت قنديلاً وأسوجة بضياء معرفته والإيمان به وتوحيدِهِ، فهو يستمدُّ من ﴿شَجَرَةِ مُبْدَكَةِ نَيْتُونَةٍ لاَ شَرِقِيَةٍ وَلاَ غَرْبِيَةٍ وَلاَ غَرْبِيَةٍ

## النَّفس: إصلاحُ النَّفس:

ثمَّ أَحاطَ عليه حائطاً يمنعُهُ من دخولِ الآفاتِ والمفسدينَ، ومَنْ يؤذي البستانَ فلا يلحقُهُ أذاهم. وأقامَ عليه حَرَساً من الملائكةِ يحفظونَه في يقظتِهِ ومنامِهِ، ثمَّ أعلمَ صاحبَ البيتِ والبستانِ بالسَّاكنِ فيه، فهو دائماً همَّهُ إصلاحُ

<sup>(</sup>١) انظر ما سبقَ (ص٢٥٩).

السَّكَنِ ولَمُّ شَعَثِهِ ليرضاهُ السَّاكنُ منزلاً، وإِذا أحسَّ بأدنى شعَثِ في السَّكَنِ بادرَ إِلى إِصْلاحِهِ ولَمُّهِ خشيةَ انتقالِ السَّاكنِ منه، فنِعْمَ السَّاكنُ ونِعْمَ المسكنُ!

فسبحانَ اللهِ رَبِّ العالمين! كم بَيْنَ هذا البيتِ وبيتٍ قد استولى عليه الخَرابُ، وصارَ مأوى للحشراتِ والهوامِّ، ومحلَّل لإِلقاءِ الأَنْتانِ والقاذوراتِ فيه، فمن أَرادَ التخلّيَ وقضاءَ الحاجةِ وجدَ خربَةً لا ساكنَ فيها ولا حافظ لها، وهي مُعَدَّةٌ لقضاءِ الحاجةِ؛ مظلمةُ الأرجاءِ، منتنةُ الرائحةِ، قد عمَّها الخرابُ، وملأَتْها القاذوراتُ، فلا يأنسُ بها ولا ينزلُ فيها إلّا مَنْ يناسبُهُ سُكناها؛ من الحشراتِ والديدانِ والهوامِّ.

الشيطانُ جالسٌ على سريرِها، وعلى السَّريرِ بساطٌ من الجهلِ، وتخفِقُ فيه الأهواءُ، وعن يمينِهِ وشمالِهِ مرافقُ الشهواتِ، وقد فُتحَ إليه بابٌ من حقلِ الخِذلانِ والوحشةِ والرُّكونِ إلى الدُّنيا، والطمأنينةِ بها والزُّهدِ في الآخرةِ، وأمطِرَ من وابلِ الجهلِ والهوى والشركِ والبدعِ ما أنبَتَ فيه أصنافَ الشوكِ والحنظلِ، والأشجارِ المثمرةِ بأنواعِ المعاصي والمخالفاتِ من الزَّوائدِ والتنديباتِ والنَّوادرِ والهزليّاتِ والمضحكاتِ والأشعارِ الغزليّاتِ، والخمريّاتِ التي تُهيّجُ على ارتكابِ المحرّماتِ، وتُزَهّدُ في الطاعاتِ.

#### لله سوء الجهل بالله:

وجُعِلَ في وسطِ الحقلِ شجرةُ الجهلِ بهِ والإعراضِ عنه، فيه تؤتي أُكُلَها كلَّ حينٍ؛ من الفسوقِ والمعاصي واللهوِ واللعبِ والمجونِ والذهابِ مع كلِّ ربح واتباعِ كلِّ شهوةٍ، ومن ثمرِها الهمومُ والغمومُ والأحزانُ والآلامُ، ولكنّها متواريةٌ باشتغالِ النَّفسِ بلهوِها ولعبِها، فإذا أَفاقتْ من سكرِها أُحضِرَتْ كلَّ همِّ وغمِّ وحزنِ وقلقِ ومعيشة ضنكِ، وأُجْرِي إلى تلكَ الشجرةَ ما يسقيها من اتباعِ الهوى وطولِ الأمل والغرورِ.

ثمَّ تَرَكَ ذلكَ البيتَ وظلماتِهِ وخرابَ حيطانِهِ بحيثُ لا يُمنَعُ منه مُفْسِدٌ، ولا حيوانٌ ولا مُؤذِ ولا قذرٌا فسبحانَ خالقِ هذا البيتِ وذلكَ البيتِ! فمن عرفَ بيتَه وقدَّرَ ما فيه من الكنوزِ والذَّخائرِ والآلاتِ انتفعَ بحياتِهِ ونفسِهِ، ومَنْ جَهِلَ ذلكَ جهلَ نفسَه وأضاعَ سعادتَه.

وباللهِ التوفيقُ.

### الله وم الشرو:

سُئِلَ سهلٌ التَّستَريُّ: الرَّجلُ يأكلُ في اليومِ أَكلةً؟ قالَ: «أَكُلُ الصديقين»، قيلَ له: فثلاثَ أَكلاتٍ؟ فقالَ: «قُلْ لأَهلِهِ يبنوا له مِعْلفاً!!»

#### الصلاة: عضل الصلاة:

قالَ الأسودُ بن سالم: «ركعتانِ أُصليهما للهِ أَحبُّ إِليَّ من الجنّةِ بما فيها»، فقيلَ له: هذا خطأ (٢)! فقالَ: «دعونا من كلامِكم، الجنّةُ رضى نفسي، والرَّكعتانِ رضى ربِّي أَحبُّ إِليَّ من رضى نفسي».

#### العارف باللهِ:

العارفُ في الأرضِ ريحانةٌ من رياحينِ الجنّةِ، إذا شمّها المريدُ اشتاقتُ نفسُه إلى الجنّةِ.

#### الله حبُّ الله:

قلبُ المحبِّ موضوعٌ بينَ جلالِ محبوبِهِ وجمالِهِ، فإذا لاحظَ جلالَه هابَه وعظَّمَه، وإذا لاحظَ جمالَه أحبَّه واشتاقَ إليه.



<sup>(</sup>١) حقًّا هذا خَطَأٌ، وردُّ تخطئتِهم منه ضعيفةٌ، فتأمّل. وترجمةُ الأسودِ بن سالم في «تاريخ بغداد» (٧/ ٣٥ ـ ٣٧) فيها غرائبُ!!









# اللُّهُ عَلَى اللَّهِ وحدَه] ﴿ فَظُلُّ اللَّهِ وحدَه]

علامةُ صحّةِ الإِرادةِ أَنْ يكونَ همَّ المريدِ رضا ربِّهِ، واستعدادَهُ لِلقائِهِ، وحُزْنَه على وقتٍ مَرَّ في غيرِ مرضاتِهِ، وأسفَه على [فوْتِ] قُربِهِ والأُنسِ به. وجُرَّاهُ ذلك: أَنْ يصبحَ ويمسي وليسَ له همَّ غيرَه.











# اللُّهِ اللَّهِ عَلَى نَعِمِ اللَّهِ ] ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

من الآفاتِ الخفيّةِ العامّةِ: أَنْ يكونَ العبدُ في نعمةٍ أنعمَ الله بها عليه واختارَها له، فيملّها العبدُ ويطلب الانتقالَ منها إلى ما يزعمُ - لجهلِهِ - أنّه خيرٌ له منها، وربَّهُ برحمتِهِ لا يُخْرِجُه من تلكَ النعمةِ، ويَعْذِرُهُ بجهلِهِ وسوءِ اختيارِهِ لنفسِهِ، حتّى إِذَا ضَاقَ ذَرْعاً بتلكَ النعمةِ وسَخِطَها وتبرَّمَ بها واستحْكَمَ مَللهُ لها؛ سَلَبَهُ اللهُ إيّاها، فإذا انتقلَ إلى ما طلبَه ورأى التفاوت بينَ ما كانَ فيه وما صارَ إليه؛ اشتدَّ قلقُه وندمُه وطلبَ العودة إلى ما كانَ فيه، فإذا أرادَ اللهُ بعبلِهِ خيراً ورشداً أشهدَه أنَّ ما هو فيه نعمةٌ مِنْ نعمِهِ عليه ورضاه به، وأوزعهُ شكره عليه، فإذا حَدَّثتُه نفسُه بالانتقالِ عنه استخارَ ربَّه استخارةَ جاهلِ بمصلحتِه، عاجزٍ عنها، مُفوِّضِ إلى اللهِ، طالبٍ منه حُسْنَ اختيارِهِ له.

#### اللهِ نِعَمُ اللهِ:

وليسَ على العبدِ أضرُّ من مَلَلِهِ لِنعَمِ اللهِ؛ فإنَّه لا يراها نعمةً ولا يشكرُهُ عليها ولا يفرحُ بها؛ بل يسخطُها ويشكوها ويعدَّها مصيبةً، هذا وهي من أعظم نِعَم اللهِ عليه!

فَأَكُثرُ النَّاسِ أَعداءُ نِعَمِ اللهِ عليهم، ولا يشعرُونَ بفتحِ اللهِ عليهم نعمَه، وهم مجتهدونَ في دفعِها وردِّها جهلاً وظلماً، فكم سَعَتْ إلى أحدِهم من نعمةٍ وهو ساعٍ في دفعِها وزوالِها بظلمِهِ وهو ساعٍ في دفعِها وزوالِها بظلمِهِ وجهلِهِ!

#### التغيير: التغيير:

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالِكَ إِلَى اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِفَمَةً أَنْفَهَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَقَّى يُغَيِّرُواْ مَا إِنْفُسِمِ ﴾ [الأنفال: ٥٣]، وقالَ تعالى: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا



أِنْشُهِمْ [الرعد: ١١]؛ فليسَ لِلنَّعمِ أعدى (١) من نفسِ العبدِ، فهو مع عدوِّهِ ظهيرٌ على نفسِه، فعدوُّهُ يطرحُ النَّارَ في نعمِهِ وهو ينفخُ بها، فهو الذي مَكَّنَه من طرحِ النَّارِ، ثمَّ أعانَه بالنفخِ، فإذا اشتدَّ ضِرامُها استغاثَ من الحريقِ، وكانَ غايتُهُ معاتبةَ الأقدارِ:

وعاجزُ الرّأي مِضياعٌ لفُرْصتِهِ حتّى إِذا فاتَ أمرٌ عاتبَ القَدَرا



<sup>(</sup>١) أي: أشدُّ عداوةً.







# وَ فَظَلْ [ صفاتُ النَّفسِ العالية ]

قالَ شقيقُ بن إبراهيم (١): «أُغْلِقَ بابُ التوفيقِ عن الخلقِ من ستّةِ أَشياءَ: اشتغالُهم بالنعمةِ عن شكرِها، ورغبتُهم في العلمِ وتركُهم العملَ، والمسارعةُ إلى الذَّنْبِ وتأخيرُ التوبةِ، والاغترارُ بصحبةِ الصالحين وتركُ الاقتداءِ بفِعالِهم، وإلى الذَّنيا عنهم وهم يَتَّبِعُونَها، وإقبالُ الآخرةِ عليهم وهم مُعْرِضونَ عنها».

قلتُ: وأصلُ ذلكَ عدمُ الرَّغبةِ والرَّهبةِ، وأصلُه ضعفُ اليقينِ، وأصلُه ضعفُ اليقينِ، وأصلُه ضعفُ البصيرةِ، وأصلُه مهانةُ النَّفسِ ودناءتُها، واستبدالُ الذي هو أدنى بالذي هو خيرٌ، وإلّا؛ فلو كانت النَّفسُ شريفةً كبيرةً لم ترضَ بالدُّونِ.

### الله شَرَف النَّفس:

فأصلُ الخيرِ كلِّهِ بِتوفيقِ اللهِ ومشيئتِهِ: شرفُ النفسِ ونُبْلُها وكِبَرُها، وأصلُ الشرِّ خِسَّتُها ودناءتُها وصِغَرُها، قالَ تعالى: ﴿قَدْ أَقْلَحَ مَن زَكِّنْهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ۞ [الشمس: ٩، ١٠]؛ أي: أفلحَ مَن كبَّرها وكثَّرها ونمَّاها بطاعةِ اللهِ، وخابَ مَن صغَّرَها وحَقَّرَها بمعاصي اللهِ.

فالنُّفوسُ الشريفةُ لا ترضى من الأشياءِ إِلّا بأعلاها وأفضلِها وأحمدِها عاقبةً، والنَّفوسُ الدنيئةُ تحومُ حولَ الدناءاتِ وتقعُ عليها كما يقعُ الذبابُ على الأقذارِ.

#### الله إباء الظلم والفاحشة:

فالنَّفسُ الشريفةُ العليَّةُ لا ترضى بالظلم ولا بالفواحشِ ولا بالسرقةِ والخيانةِ؛ لأَنها أَكبرُ من ذلكَ وأَجَلَ، والنفسُ المهينةُ الحقيرةُ الخسيسةُ بالضدِّ من ذلك، فكلُّ نفسٍ تميلُ إلى ما يناسبُها ويشاكلُها.

<sup>(</sup>۱) هو شقيقٌ البَلْخيُّ؛ المتوفّى سنة (۱۹٤هـ)، ترجمتُه في «السُّيَر» (۳۱۳/۹۱ ـ ۳۱۳).



وهذا معنى قولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ [الإسراء: ١٨]؛ أي: على ما يُشاكِلُهُ ويُناسِبُهُ، فهو يعملُ على طريقتِهِ التي تُناسِبُ أخلاقَه وطبيعتَه، وكلُّ إنسانٍ يجري على طريقتِهِ ومذهبِهِ وعاداتِهِ التي أَلِفَها وجُبِلَ عليها؛ فالفاجرُ يعملُ بما يشبهُ طريقتَه من مقابلةِ النَّعَمِ بالمعاصي والإعراضِ عن المُنْعِم، والمؤمنُ يعملُ بما يشاكلُهُ من شكرِ المنعِم ومحبَّتِه، والثناءِ عليه والتودُّدِ إليه والحياءِ منه، والمراقبةِ له وتعظيمِهِ وإجلالِهِ.









# اعرف نفسك أوّلاً] [اعرف الفسك أوّلاً]

لا ينتفعُ بنعمةِ اللهِ بالإيمانِ والعلمِ إِلّا مَنْ عرفَ نفسَه ووقفَ بها عندَ قَدْرِها، ولم يتجاوزُ إلى ما ليسَ له، ولم يتعدَّ طَورَهُ، ولم يقل: هذا لي! وتيقَّنَ أَنَّه للهِ ومن اللهِ وباللهِ، فهو المانُ (١) به ابتداءً وإدامةً بلا سببٍ من العبدِ ولا استحقاقٍ منه، فتُذِلَّهُ نِعَمُ اللهِ عليه وتكسرُهُ كسرةَ مَن لا يرى لنفسِهِ ولا فيها خيراً ألبتةَ، وأَنَّ الخيرَ الذي وصلَ إليه فهو للهِ وبهِ ومنه، فتُحْدِثُ له النّعمُ ذُلًا وانكساراً عجيباً لا يُعبّرُ عنه، فكلما جَدَّدَ له نعمة ازدادَ له ذلًا وانكساراً وخوفاً ورجاءً.

وهذا نتيجةُ عِلمين شريفين:

عِلْمِهِ بربِّهِ وكمالِهِ وبرِّهِ وغناه وجُودِهِ وإِحسانِهِ ورحمتِهِ، وأَنَّ الخيرَ كلَّه في يديه، وهو مُلْكُهُ يؤتي منه مَنْ يشاء، ويمنعُ منه مَنْ يشاءُ، وله الحمدُ على هذا، وهذا أكملُ حمدٍ وأتمُّهُ.

وعلمِهِ بنفسِهِ ووقوفِهِ على حدِّها وقَدْرِها ونقصِها وظلمِها وجهلِها، وأنها لا خيرَ فيها ألبتة، ولا لها ولا بها ولا منها، وأنها ليسَ لها من ذاتِها إلا العدمُ، فكذلكَ من صفاتِها وكمالِها ليسَ لها إلّا العدمُ الذي لا شيءَ أحقرُ منه ولا أنقصُ، فما فيها من الخيرِ تابعٌ لوجودِها الذي ليسَ إليها ولا بها.

فإذا صارَ هذانِ العِلمانِ صبغةً لما - لا صيغةً على لسانِها! - عَلِمَتْ حيننذِ أَنَّ الحمدَ كلَّه للهِ، والأَمرَ كلَّه له، والخيرَ كلَّه في يديهِ، وأنّه هو المستحقُّ للحمدِ والثناءِ والمدحِ دونَها، وأنّها هي أوْلى بالذمِّ والعيبِ واللومِ.

<sup>(</sup>١) سبحان وتعالى. وليسَ هذا وصفاً أو اسماً للهِ؛ إِنَّما هو إِخبارٌ عنه جلَّ وعلا، وبابُ الإِخبارِ عن اللهِ أُوسعُ من بابِ أسماءِ اللهِ وصفاتِهِ سبحانَه.



ومنْ فاتَه التحقق بهذين العِلمينِ تلوّنتْ به أقوالُهُ وأعمالُهُ وأحوالُهُ، وتخبَّطتْ عليه، ولم يهتدِ إلى الصراطِ المستقيمِ الموصلِ له إلى اللهِ، فإيصالُ العبدِ بتحقيقِ هاتين المعرفتين علماً وحالاً، وانقطاعُهُ بفواتِهما.

وهذا معنى قولِهم: مَنْ عَرَفَ نفسَه عَرَفَ ربَّه (١)؛ فإنّه من عرف نفسَه بالجهلِ والظلمِ والعيبِ والنقائصِ والحاجةِ والفقرِ والذُّلِّ والمسكنةِ والعدمِ عَرَفَ ربَّه بضد ذلكَ، فوقفَ بنفسِهِ عندَ قَدْرِها، ولم يتعدَّ بها طورَها، وأثنى على ربِّه ببعضِ ما هو أهلُهُ، وانصرفتْ قوّةُ حبِّهِ وخشيتِه ورجائِهِ وإنابتِهِ وتوكُّلِهِ إليه وحدَه، وكانَ أحبَّ شيءٍ إليه، وأخوفَ شيءٍ عندَه، وأرجاهُ له، وهذا هو حقيقةُ العبوديّةِ.

واللهُ الْمُستعانُ.

ويُحكى أَنَّ بعضَ الحُكماءِ كتبَ على بابِ بيتِهِ: إِنَّه لن ينتفعَ بحكمتِنا إِلَّا من عَرَفَ نفسَه ووقفَ بها عندَ قَدْرِها، فمن كانَ كذلكَ فليدخلُ، وإِلَّا فليرجعُ حتّى يكونَ بهذهِ الصفةِ.



<sup>(</sup>١) انظر ما تقدّمَ (ص٢٨٩).









# ا نَحِبُّهُ ١٤] [ إِنَّه اللّهُ.. فكيفَ لا تُحِبُّهُ ١٤]

مِن أعجبِ الأشياءِ أَنْ تعرفَه ثمَّ لا تحبّه، وأَنَّ تسمعَ داعيَه ثمَّ تتأخّرَ عن الإِجابةِ، وأَنْ تعرفَ قَدْرَ الرِّبحِ في معاملتِهِ ثمَّ تُعامِلَ غيرَه، وأَنْ تعرفَ قَدْرَ عضبِهِ ثمَّ تتعرضَ له، وأَنْ تذوقَ أَلمَ الوحشةِ في معصيته، ثمَّ لا تطلبَ الأنسَ بطاعتِه، وأَنْ تذوقَ عصرةَ القلبِ عند الخوضِ في غيرِ حديثِهِ والحديثِ عنه، ثمَّ لا تشتاق إلى انشراحِ الصدرِ بذكرِهِ ومناجاته، وأَنْ تذوقَ العذابَ عندَ تعلَّقِ القلبِ بغيرِهِ ولا تهرب منه إلى نعيمِ الإقبالِ عليه والإنابةِ إليه.

وأَعجبُ من هذا علمُكَ أَنَّكَ لا بدَّ لكَ منه، وأَنَّكَ أَحوجُ شيءٍ إليهِ وأَنتَ معرضٌ، وفيما يُبْعِدُكَ عنه راغبٌ.











# الغَيرةُ نوعان] [ الغَيرةُ نوعان]

الغَيرةُ غيرتان: غيرةٌ على الشيءِ، وغيرةٌ من الشيءِ. فالغيرةُ على المحبوبِ حِرصُكَ عليه، والغيرةُ من المكروهِ أَنْ يُزاحمَكَ عليه؛ فالغيرةُ على المحبوبِ لا تتمُّ إلّا بالغيرةِ من المُزاحم، وهذه تُحْمَدُ حيثُ يكونُ المحبوبُ تقبحُ المشاركةُ في حبِّهِ كالرَّسولِ تقبحُ المشاركةُ في حبِّهِ كالرَّسولِ والعالم؛ بل الحبيبِ القريبِ سبحانَه؛ فلا يُتَصَوَّرُ غيرَةُ المزاحمةِ عليه؛ بل هو حسدٌ.

والغيرةُ المحمودةُ في حقّهِ: أَنْ يغارَ المحبُّ على محبّتِهِ له أَنْ يصرفَها إلى غيرِهِ، أو يغارَ عليه أَنْ يطّلعَ عليها الغيرُ فيفسدَها عليه، أو يغارَ عليها أَنْ يطّلعَ عليها الغيرُ فيفسدَها عليه، أو يغارَ عليها أو يشوبَها ما يكرهُ محبوبُهُ؛ من رياءٍ أو إعجابٍ أو محبّةٍ لإِشرافِ غيرِهِ عليها أو غيبتِهِ عن شهودِ مِنَّتِهِ عليه فيها.

وبالجملة؛ فغيرتُهُ تقتضي أَنْ تكونَ أحوالُهُ وأعمالُهُ وأفعالُهُ كلُّها اللهِ، وكذلكَ يغارُ على أوقاتِهِ أَنْ يذهبَ منها وقتٌ في غير رضى محبوبِهِ.

فهذه الغيرةُ من جهةِ العبدِ؛ وهي غيرةٌ من المزاحمِ له المعوِّقِ القاطعِ له عن مرضاةِ محبوبِهِ.

وأمّا غيرةُ محبوبِهِ عليه؛ فهي كراهيةُ أَنْ ينصرفَ قلبُهُ عن محبّتِهِ إِلَى محبّةِ غيرِهِ، بحيثُ يشاركُهُ في حبّهِ.

ولهذا كانت غيرةُ اللهِ أَنْ يأتيَ العبدُ ما حُرِّمَ عليه، ولأَجلِ غيرتِهِ سبحانَه حرَّمَ الفاحشةَ ما ظهرَ منها وما بَطَنَ (١)؛ لأَنَّ الخلقَ عبيدُهُ وإِماؤُهُ، فهو يغارُ

<sup>(</sup>١) كما في حديثِ ابن مسعودٍ، الذي رواه البخاري (٤٣٥٨)، ومسلم (٢٧٦٠).

على إِمائِهِ كما يغارُ السيّدُ على جواريهِ، \_ وللهِ المثلُ الأعلى \_، ويغارُ على عبيدِهِ أَنْ تكونَ محبّتُهم لغيرِهِ، بحيثُ تحملُهم تلك المحبّةُ على عشقِ الصّورِ ونيلِ الفاحشةِ منها.

مَنْ عظّمَ وَقارَ اللهِ في قلبِهِ أَنْ يعصيه وقَرَه اللهُ في قلوبِ الخلق أَنْ يُذِلُّوهُ.

المعرفة في أرضِ القلبِ نبتتْ فيه شجرةُ المحبّةِ، فإذن القلبِ نبتتْ فيه شجرةُ المحبّةِ، فإذا تمكّنتُ وقويتْ أثمرتِ الطاعة، فلا تزالُ الشجرةُ تؤتي أَكُلَها كلَّ حينٍ بإذنِ رَبّها.

أوّل منازلِ القوم: ﴿ أَذْكُرُوا اللّهَ ذِكْرُ كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بَكُوهُ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤١، ٤١]، وأوسطُها: ﴿ هُو الّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَكَيْكُمُ لِيُخْرِمَكُم مِّنَ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلَكَيْكُمُ لِيُخْرِمَكُم مِّنَ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلَكَيْكُمُ لِيُخْرِمَكُم مِّنَ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلَكَيْكُمُ لِيُخْرِمَكُم مِّنَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اً رَضُ الفطرةِ رَحْبَةٌ قابلةٌ لما يُغرَسُ فيها، فإِنْ غَرَسْتَ شجرةَ الإِيمانِ والتقوى أَوْرَثَتْ حلاوةَ الأَبدِ، وإِنْ غَرَسْتَ شجرةَ الجهلِ والهوى فكلُّ الثمرِ مُرُّ.

ارجع إلى اللهِ واطلبْهُ من عينكَ وسمعِكَ وقلبِكَ ولسانِكَ، ولا تشرُدْ
 عنه من هذهِ الأربعةِ، فما رجعَ من رجعَ إليهِ بتوفيقِهِ إلّا منها، وما شَرَدَ ما شَرَدَ
 عنه بخِذلانِهِ إلّا منها.

فالموفَّقُ يسمعُ ويبصرُ ويتكلِّمُ ويبطشُ بمولاه (٢)، والمخذولُ يَصدرُ ذلكَ عنه بنفسِهِ وهواهُ.

مثالُ تولُّدِ الطاعةِ ونموّها وتزايُدِها كمثلِ نواةٍ غَرَسْتَها فصارتْ شجرةً،

<sup>(</sup>١) هي من الكلماتِ العاميّة الشائعة، وهي بمعنى الجذور والأُصول.

<sup>(</sup>٢) كمَّا في حديثِ الوليِّ، الذي رواهُ البخاري (٦٩٧٠) عن أبي هُريرةً.

ثمَّ أَثْمَرَتْ فَأَكَلْتَ ثَمرَهَا وَغَرَسْتَ نواها، فكلّما أَثمرَ منها شيءٌ جَنَيْتَ ثمرَهُ وَغَرَسْت نواهُ، وكذلكَ تداعي المعاصي.

فليتدبّرِ اللبيبُ هذا المثالَ، فمن ثوابِ الحسنةِ الحسنةُ بعدَها، ومن عقوبةِ السيئةِ السيئةُ بعدَها.

□ ليسَ العَجَبُ من مملوكٍ يتذلَّلُ للهِ ويتعبَّدُ له ولا يَمَلُّ من خدمتِهِ مع حاجتِهِ وفقرِهِ إليهِ، إنّما العجبُ من مالكٍ يتحبَّبُ إلى مملوكِهِ بصنوفِ إنعامِهِ، ويتودَّدُ إليهِ بأنواع إحسانِهِ مع غناهُ عنه!

كفى بكَ عِزّاً أَنَّكَ له عبدُ وكفى بكَ فخراً أَنَّه لكَ ربُّ











# ﴿ فَظَلَّ ] [كيفَ ينشأُ الخيرُ والشرُّ؟؟]

أصلُ الخيرِ والشرِّ من قِبَلِ التفكُّرِ؛ فإِنَّ الفِكْرَ مبدأُ الإِرادةِ والطلبِ في الزُّهدِ والتَّرْكِ والحُبِّ والبغضِ، وأَنفعُ الفِكرِ الفكرُ في مصالحِ المعادِ، وفي طرقِ اجتنابِها. طرقِ اجتنابِها.

فهذه أربعة أفكار هي أجَلُّ الأفكارِ.

ويليها أربعة : فكرٌ في مصالحِ الدُّنيا وطرقِ تحصيلِها، وفكرٌ في مفاسدِ الدُّنيا وطرقِ الاحتراذِ منها.

فعلى هذه الأقسام الثمانيةِ دارتْ أفكارُ العقلاءِ.

# التفكُّر في آلاءِ اللهِ:

ورأسُ القسمِ الأوّلِ الفكرُ في آلاءِ اللهِ(١) ونِعَمِهِ وأُمرِهِ ونهيهِ، وطرُقِ العلم به وبأسمائِهِ وصفاتِهِ من كتابِهِ وسُنّةِ نبيّهِ وما والاهما.

وهذا الفكرُ يُثْمِرُ لصاحبِهِ المحبَّةَ والمعرفة، فإذا فكَّرَ في الآخرةِ وشرفِها ودوامِها، وفي الدُّنيا وخِسَّتِها وفنائِها: أَثمرَ له ذلكَ الرَّغبةَ في الآخرةِ والزُّهدَ في الدُّنيا، وكلّما فكَّرَ في قِصَرِ الأَملِ وضيقِ الوقتِ أورثَه ذلكَ الجدَّ والاجتهادَ وَبَذْلَ الوُسْع في اغتنامِ الوقتِ.

وهذه الأفكارُ تُغلي هِمَّتَه وتُحْييها بعدَ موتِها وسُفولِها، وتجعلُه في وادٍ والناس في وادٍ.

وبإِزاءِ هذهِ الأَفكارِ الأَفكارُ الرَّديئةُ التي تجولُ في قلوبِ أَكثرِ هذا

<sup>(</sup>١) وقد ثَبَتَ عنه ﷺ قولُهُ: «تَفَكَّرُوا في آلاءِ اللهِ، ولا تَفَكَّرُوا في اللهِ ﷺ . وهو مُخَرَّجٌ في «السلسلة الصحيحة» (١٧٨٨) لشيخنا الألبانيّ، فلينظر.

الخلقِ؛ كالفكرِ فيما لم يُكَلَّف الفكرَ فيه ولا أعطي الإِحاطةَ به من فضولِ العلم الذي لا ينفعُ، ك:

الفِكْرِ في كيفيّةِ ذاتِ الرَّبِّ وصفاتِهِ، ممّا لا سبيلَ للعقولِ إلى إِدراكِهِ.

#### الأفكار القبيحة:

ومنها الفكرُ في الصناعاتِ الدقيقةِ التي لا تنفعُ؛ بل تضرُّ؛ كالفكرِ في الشُّطرنج والموسيقى وأنواع الأشكالِ والتصاويرِ.

ومنها الفكرُ في العلومِ التي لو كانتْ صحيحةً لم يُعْطِ الفكرُ فيها النَّفْسَ كمالاً ولا شَرَفاً؛ كالفكرِ في دقائقِ المنطقِ والعلمِ الرياضيِّ والطبيعيِّ، وأكثرِ علوم الفلاسفةِ، التي لو بلغَ الإِنسانُ غاياتِها؛ لم يَكمُلْ بذلك ولمْ يُزَكَّ نفسَهُ.

ومنها الفكرُ في الشَّهواتِ واللَّذَاتِ وطُرُقِ تحصيلِها، وهذا؛ وإِنْ كانَ للنَّفسِ فيه لذَّة؛ لكنْ لا عاقبةَ لهُ، ومضرَّتُهُ في عاقبةِ الدُّنيا قبلَ الآخرةِ أضعافُ مسرَّتِهِ.

ومنها الفكرُ فيما لم يَكنُ؛ لو كانَ؛ كيفَ يكون؟ كالفكرِ فيما إِذا صارَ مَلِكاً أُو وجدَ كنزاً أُو مَلَكَ ضيعةً ماذا يصنعُ؟! وكيفَ يتصرّفُ ويأخذُ ويعطي وينتقمُ؟! ونحوِ ذلكَ من أَفكارِ السُّفَّلِ!

ومنها الفكرُ في جزئيّاتِ أحوالِ النَّاسِ وماجَرَاياتِهم (١) ومداخِلِهم ومخارِجِهم ومخارِجِهم وتوابعِ ذلكَ من فكرِ النُّفوسِ المبطلةِ الفارغةِ من اللهِ ورسولِهِ والدَّارِ الآخرةِ.

ومنها الفكرُ في دقائقِ الحِيَلِ والمَكْرِ التي يتوصّلُ بها إلى أَغراضِهِ وهواهُ؛ مباحةً كانتْ أو محرَّمةً.

ومنها الفكرُ في أنواعِ الشعرِ وصُرُوفِهِ (٢) وأفانينِهِ في المدح والهجاءِ

<sup>(</sup>١) أي: ما جَرَى لهم في بعضِ شؤونِهم.

<sup>(</sup>٢) أي: ضروبه وأنواعه.

والغزَلِ والمراثي ونحوِها؛ فإنه يَشغَلُ الإِنسانَ عن الفكرِ فيما فيه سعادتُهُ وحالته الدائمة .

ومنها الفكرُ في المقدَّراتِ الذَّهنيَّةِ التي لا وجودَ لها في الخارجِ ولا بالنَّاسِ حاجةٌ إليها ألبتَّة، وذلكَ موجودٌ في كلِّ علمٍ حتّى في علمِ الفقهِ والأُصولِ والطبِّ!

... فكلُّ هذه الأفكارُ مضرَّتُها أَرجحُ من منفعتِها، ويكفي في مضرَّتِها شُغْلُها عن الفكرِ فيما هو أوْلى به وأَعْوَدُ عليه بالنَّفع عاجلاً وآجلاً.





# من سِير الصالحين





# ﴿ فَضَلَّ ] [ تَوَاضُعُ الرَّسولِ ﷺ عند النَّصرِ ]

لمّا خرجَ رسولُ اللهِ ﷺ من حَصْرِ العدوِّ دخلَ في حَصْرِ النَّصرِ، فَعَبَثَتْ أَيدي سراياهُ بالنَّصرِ في الأَطرافِ، فطار ذِكرُهُ في الآفاقِ، فصارَ الخلقُ معه ثلاثةَ أَقسام:

- \* مؤمنٌ به.
- \* ومُسالِمٌ له.
- \* وخائفٌ منه.

أَلقَى اللهُ بِذُرَ الصَّبرِ في مزرعةِ ﴿ فَأَصْيرَ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْهِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، فإذا أغصالُ النباتِ تهتزُّ بِخُزامی (١) ﴿ وَاَلْحُرُمُنَ وَسَاصُّ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، فدخلَ مكّة دُخولاً ما دخلَه أحدٌ قبلَه ولا بعدَه، حولَه المهاجرونَ والأنصارُ لا يَبينُ منه إلّا الحَدَقُ (٢)، والصحابةُ على مراتبِهم، والملائكةُ فوقَ رؤوسِهم، وجبريلُ يتردَّدُ بينَه وبينَ ربِّهِ، وقد أَباحَ له حَرَمَهُ الذي لمْ يُجِله لأحدٍ سواهُ، فلمّا قايسَ بينَ هذا اليومِ وبينَ يومِ ﴿ وَإِذْ يَتَكُرُ بِكَ اللّاِينَ كَنَرُوا لِيُشِيتُوكَ أَوْ يَقَلُوكَ أَوْ يُعْرِجُولُكُ ﴾ [الانفال: ٣٠] فأخرجوهُ ثانيَ اثنين؛ دخلَ وذَقَنهُ يَمَسُّ مَرْبُوسَ سرجِهِ (٣)؛ خضوعاً وذُلًا لمن ألبسَه ثوبَ هذا العزِّ الذي رَفَعَتْ إليه فيه ألكيقةُ رؤوسَها، ومَدَّتْ إليه الملوكُ أعناقها، فدخلَ مكةَ مالكاً مؤيَّداً الخليقةُ رؤوسَها، ومَدَّتْ إليه الملوكُ أعناقها، فدخلَ مكةَ مالكاً مؤيَّداً منصوراً، وعلا كَعْبُ بلالٍ فوقَ الكعبةِ بعدَ أَن كانَ يُجَرُّ في الرَّمُضاءِ على جمرِ الفتنةِ، فنشرَ بَزَا (٤) طُويَ عن القومِ من يومِ قولِهِ: أَحَدٌ أَحَدٌ، ورفعَ صوتَه الفتنةِ، فنشرَ بَزَا عَنْ عَن القومِ من يومِ قولِهِ: أَحَدٌ أَحَدٌ، ورفعَ صوتَه الفتنةِ، فنشرَ بَزَا أَنَا عَنْ عن القومِ من يومِ قولِهِ: أَحَدٌ أَحَدٌ، ورفعَ صوتَه

<sup>(</sup>١) هو نَبْتٌ طَيِّب الرائحةِ. (٢) أي: سوادُ العين.

<sup>(</sup>٤) هو نوعُ قماش.



بالأَذانِ، فأجابتُه القبائلُ من كلِّ ناحيةٍ، فأقبلوا يَوْمُّونَ الصوتَ، فدخلوا في دينِ اللهِ أَفواجاً، وكانوا من قبلِ ذلكَ يأتونَ آحاداً.

#### الله مِنبر العزّ:

فلمّا جلسَ الرَّسولُ على مِنبرِ العزِّ ـ وما نزلَ عنه قطُّ ـ مدَّتِ الملوكُ أعناقَها بالخضوعِ إليهِ؛ فمنهم مَنْ سلَّمَ إليهِ مفاتيحَ البلادِ، ومنهم من سألَه الموادعة والصُّلحَ، ومنهم مَن أقرَّ بالجزيةِ والصَّغارِ، ومنهم مَن أخذَ في الجمعِ والتأهِّبِ للحربِ! ولم يَدْرِ أنَّه لم يَزِدْ على جمعِ الغنائمِ وسَوْقِ الأسارى إليه!!

### تكامُلُ النَّصرِ، وتَزيُّن الجِنان:

فلمّا تكاملَ نصرُهُ، وبَلَغَ الرِّسالةَ وأَدِّى الأَمانةَ وجاءَه منشورُ (١) ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتُحَا مُبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَلْكِ وَمَا تَأَخَرَ وَيُشِتَم عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ مِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَنْصَرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞ [الفتح: ١-٣]، وبعدَه توقيعُ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتَحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْواجًا ۞ [النصر: ١، نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتَحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْواجًا ۞ [النصر: ١، ٢]؛ جاءَه رسولُ ربّهِ يخيِّرُهُ بينَ المُقامِ في الدُّنيا وبينَ لقائِهِ، فاختارَ لقاءَ ربّهِ شوقاً (٢) إليه، فتزيَّنت الجِنانُ ليومِ قدومِ روحِهِ الكريمةِ لا كزينةِ المدينةِ يومَ قدوم المَلِكِ.

إِذَا كَانَ عَرْشُ الرَّحَمَٰنِ قَدَ اهْتَزَّ (٣) لَمُوتِ بَعْضِ أَتَبَاعِهِ فَرَحًا واستبشاراً بقدومِ روحِهِ؛ فكيفَ بقدومِ روحِ سيِّدِ الخلائقِ؟!

فيا منتسباً إلى غيرِ هذا الْجَنَابِ، ويا واقفاً بغيرِ هذا البابِ! ستعلمُ يومَ الحشرِ أَيَّ سريرةٍ تكونُ عليها ﴿يَوْمَ تُبْلَى ٱلتَرَابِرُ ۞﴾ [الطارق: ٩]!

<sup>(</sup>١) المنشورُ: هو المرسومُ والقرارُ الذي يأتي من الملوكِ.

<sup>(</sup>۲) في هذا المعنى أحاديثُ عدّة، منها ما رواه النَّسائي في «التفسير» (۷۳۰)، والطبري في «تفسيره» (۲۰/۳۰)، والطبراني في «الكبير» (۱۱۹۰٤) عن ابن عبّاس بسند حسن.

<sup>(</sup>٣) كما رواه البخاري (٣٨٠٣)، ومسلم (٢٤٦٦، ٢٤٦٧) عن جابر بن عبد الله.





# الصديق أبي بكر] فضائل الصديق أبي بكر]

لمّا بايعَ الرّسولُ ﷺ أهلَ العقبة (١) أمرَ أصحابَه بالهجرةِ إِلَى المدينةِ، فعلمت قريشٌ أنَّ أصحابَه قد كَثُرُوا وأنّهم سيمنعونَه، فأعملتْ آراءَها في استخراجِ الحيلِ؛ فمنهم مَن رأى الحبْسَ، ومنهم من رأى النَّفْيَ، ثمَّ اجتمعَ رأيُهم على القتلِ، فجاءَ البريدُ بالخبرِ من السماءِ، وأمرَه أنْ يفارقَ المضجعَ، فباتَ عليٌ مكانه (٢)، ونهضَ الصّدِيقُ لرفقةِ السَّفرِ، فلمّا فارقا بيوتَ مكّةَ اشتدَّ الحذرُ بالصَّدِيقِ، فجعلَ يذكرُ الرّصَدَ (٣) فيسيرُ أمامَه، وتارةً يذكرُ الطلبَ (٣) فيتأخر وراءَه، وتارةً عن يمينِه، وتارةً عن شمالِه، إلى أن انتهيا إلى الغارِ، فبدأ الصَّدِيقُ بدخولِهِ ليكونَ وقايةً له إِنْ كانَ ثَمَّ مُؤذِ، وأنبَتَ اللهُ شجرةً لم تكن قبلُ (٤)، فأظلَتِ المطلوبَ وأضلّتِ الطالب، وجاءت عنكبوت فحازتْ وجهَ الغارِ (٥)، فحاكتْ ثوبَ نسجِها على منوالِ السِّترِ، فأحكمتِ الشُّقةَ حتّى عميَ الغارِ (٥)، فحاكتْ ثوبَ نسجِها على منوالِ السِّترِ، فأحكمتِ الشُّقةَ حتّى عميَ على القائفِ (٢) المَطْلَبُ، وأرسلَ [الله] حمامتين (٥) فاتخذتا هناكَ عشاً جعلَ على أبصارِ الطالبين غشاوةً، وهذا أبلغَ في الإعجازِ من مقاومةِ القومِ بالجنودِ.

<sup>(</sup>١) انْظُر في بيعة العقبة: «سيرة ابن هشام» (٢/ ٤١)، و«البداية والنهاية» (٣/ ٦٠).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد في «مسنده» (۳۲۵۱) و(۳۰۹۳) و(۳۰۹۳) مِن طرق عن ابن عبّاس.
 وانظر: «مرويّات الإمام أحمد في التفسير» (۲/۹۶۲) ـ لمجموعةٍ من الباحثين ـ،
 و « فقه السيرة » (ص۱۷۳) بتخريج شيخنا الألباني.

<sup>(</sup>٣) أي: مَن يترصَّدونهم، ويختبئونَ لهم. والطَّلَبُ: مَن لحقَ به.

<sup>(</sup>٤) الواردُ في ذلك لا يصعُّ: أخرجهَ ابنُ سَعْدِ في «الطبقات» (٢٢٩/١)، والبزّار في «مسنده» (٢٢٩/٢٠)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/٢٠)، وغيرهم.

وأورَدَه ابنُ كثيرٍ في «البداية والنهاية» ٣/ ١٨١، وقالَ: «غريبٌ جدًّا من هذا الوجه». قلتُ: لحالِ أبي مصعب المكتي؛ مجهول، وعُوَينُ بن عَمْرو؛ منكر الحديث.

<sup>(</sup>٥) انظر التخريج السابق. (٦) هو المتّبعُ الأثر.

فلمّا وقفَ القومُ على رؤوسِهم، وصارَ كلامُهم بِسَمعِ الرَّسولِ ﷺ والصِّديقِ؛ قالَ الصِّدِيقُ وقد اشتدَّ به القلقُ: يا رسولَ اللهِ! لو أَنَّ أَحدَهم نظرَ إلى ما تحتَ قدميه لأبصرَنا تحتَ قدميه، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «يا أبا بكرٍ! ما ظنَّكَ باثنين اللهُ ثالتُهما؟!»(١).

لمّا رأى الرَّسولُ حزنَه قد اشتدَّ، لكنْ لا على نفسِهِ؛ قَوَّى قلبَه ببشارةِ ﴿لَا تَحْسَرُنْ إِنَ اللّهَ مَعَنَ ﴾ [التوبة: ٤٠]، فظهرَ سرُّ لهذا الاقترانِ في المعيّةِ لفظاً، كما ظهرَ حُكماً ومعنى (٢)، إِذ يقالُ: رسولُ اللهِ وصاحبُ رسولِ اللهِ، فلمّا ماتَ ﷺ قيلَ: خليفةُ رسولِ اللهِ، ثمَّ انقطعت إضافةُ الخلافةِ بموتِهِ فقيلَ: أمير المؤمنين.

فأقاما في الغارِ ثلاثاً، ثمَّ خرجا منه ولسانُ القَدَرِ يقولُ: لَتَدْخُلَنَّها دُخولاً لم يدخلُه أحدٌ قبلَكَ ولا ينبغي لأحدٍ من بعدِكَ؛ فلمّا استقلّا على البيداءِ لحقهما سراقة بنُ مالكِ، فلمّا شارفَ الظَّفَرَ أرسلَ عليه الرسولُ سهماً من سهامِ الدّعاءِ، فساخت قوائمُ فرسِهِ في الأرضِ إلى بطنِها (٢)، فلمّا علمَ أنّه لا سبيلَ له عليهما أخذ يعرضُ المالَ على من قد ردَّ مفاتيحَ الكنوزِ (٤)، يُقَدِّمُ الزّادَ إلى شبعانَ «أبيتُ عندَ ربِّي يطعمني ويسقيني» (٥).

كانت تحفة ﴿ ثَانِي ٱثْنَيْنِ ﴾ مُدَّخَرةً للصِّدِّيقِ (٦)، دونَ الجميع، فهو

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۹۲۲، ۴٦٦۳، ۲۳۵۳)، ومسلم (۲۳۸۱) عن أبي بكرٍ.

<sup>(</sup>٢) نحو هذا الكلام في «الروض الأنُّف» (٤/٢١٧) للسُّهيلي.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٩٠٨)، ومسلم (٢٠٠٩) عن البراء بن عازب.

 <sup>(</sup>٤) أشارَ إلى هذه الرواية الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٣/ ٤٢) ـ ومن قبلِهِ ابن عبد البَرّ في «الاستيعاب» (٢/ ٥٨١) ـ وهي من مراسيل الحسن البصري.
 وانظر: «دلائل النبوّة» (٦/ ٣٢٥) للبيهقي.

وانظر. مدد تل النبوة» (۱۹۰۸) تعبيه ي . ) رواه البخاري (۱۱۰۲)، ومسلم (۱۱۰۳) عن أنس.

رَّ) انظر في مُجْمَل ترجمة أبي بكر الصديق ﴿ اللهِ عَلَيْهُ ومآثره وأخباره: «تاريخ خليفة بن خيّاط» (١٠٠ ـ ١٢٢)، و«فضائل الصحابة» (١/ ٦٥ ـ ٣٢٠) لأحمد بن حنبل، =

الثاني (١) في الإسلام، وفي بذلِ النَّفسِ، وفي الزُّهدِ، وفي الصحبةِ، وفي الثاني النُّه في الخلافةِ، وفي العُمْرِ، وفي سببِ الموتِ؛ لأنَّ الرَّسولَ ﷺ ماتَ عن أثرِ السُّمِّ، وأبو بكرِ سُمَّ فماتَ(٢).

<sup>=</sup> و«حلية الأولياء» (٢٨/١ ـ ٣٨) لأبي نُعيم الأصبهاني، و«تلقيح فهوم أهلِ الأثر» (عليه الأولياء» (١٠٤ ـ ٢٠٠) لابن الجوزي، و«أسد الغابة» (٣/ ٢٠٥) لابن الأثير، «وتهذيب التهذيب» (٥/ ٣١٥ ـ ٣١٧) لابن حَجَر.

<sup>(</sup>١) قالَ المِزّي في "تهذيب الكمال» (١٥/ ٢٨٤): "كانَ أَوَّلَ النَّاسِ إِسلاماً». وانظر: "الإِصابة» (٤/ ١٧٥).

فلعلُّ المصنُّفَ كَلَلهُ أَرادَ أَنَّهِ الثاني بعدَ النبيُّ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في «طبقات ابن سَعْد» (١٩٨/٣) من طريق الزُّهري؛ أَنَّ أَبا بكرٍ والحارثُ بن كَلْدة، أَكلا خَزِيرةً [نوع طعام] أُهديت لأبي بكر، وكانَ الحارث طبيباً، فقالَ لأبي بكر: «ارفع يَدَكَ، واللهِ إِنَّ فيها لَسُمَّ سَنةٍ، فلم يزالا عليلَيْن حتّى ماتا عند انقضاءِ السنةِ في يوم واحد».

قلتُ: وسنده منقطعٌ.

قالَ ابنُ كثيرٍ في «البداية والنهاية» (١٨/٧): «وقَد جمعَ اللهُ بينهما في التُّربةِ، كما جمعَ بينهما في الحياةِ، فرضيَ اللهُ عنهُ وأرضاهُ».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٩٤)، وأحمد (٢/٣٥٢)، وابنُ أبي شيبة (٦/١٢، ٧)، والنّسائي في «الكبرى» (٩ ـ «فضائل الصحابة»)، وابن حبّان (٦٨٥٨) عن أبي هُريرةَ بسندِ صحيحٍ.

<sup>(</sup>٤) كما في سورة غافر في آية: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) وخبرُهُ \_ كما ذَكَره المفسّرون \_ ضمن سياق سورة ﴿يسٓ﴾ [آيات: ٢٠ \_ ٢٩]، وانظر: «تفسير ابن كثير» (٦/ ٥٥٦)، و«تفسير البغوي» (٧/ ١٥)، و«تاريخ الطبري» (٢١/٢) و«تفسيره» (٢٢/ ١٦١)، و«نظم الدرر» (١٦٣/١٦) للبقاعي.

نطقت بفضلِهِ الآياتُ والأخبار، واجتمعَ على بيعتِهِ المهاجرونَ والأنصار، فيا مُبْغضيهِ! في قلوبِكم من ذكرِه نار، كلَّما تُلِيَتْ فضائلُهُ عَلَا عليهم الصَّغار، أَتُرى لم يسمعِ الرَّوافضُ الكفّار (٢): ﴿ ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ الْفَارِ ﴾ [التوبة: ٤٠]؟!

دُعيَ إِلَى الإِسلامِ فما تلعثمَ ولا أبى، وسارَ على المحجَّةِ فما زَلَّ ولا كَبا، وصَبَرَ في مُدَّتِه من مُدى العِدى على وقع الشَّبا<sup>(٣)</sup>، وأكثرَ في الإِنفاقِ فما قلَّلَ حتّى تخلَّلَ بِالْعَبَا<sup>(٤)</sup>.

تَاللهِ لقد زادَ على السَّبْكِ في كلِّ دينارِ دينار؛ ﴿ ثَانِكَ ٱثَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْنَكَارِ ﴾ [التوبة: ٤٠].

مَنْ كَانَ قرينَ النبيِّ في شبابِهِ؟

من ذا الذي سبق إلى الإيمانِ من أصحابِه؟

من الذي أفتى بحضرتِهِ سريعاً في جوابِهِ؟

<sup>=</sup> وني «مستدرك الحاكم» (٣/ ٦١٥) مرفوعاً: «مَثَلُ عروة [بن مسعود الثَّقَفيّ] مَثَلُ صاحب (ياسين)؛ دعا قومَه إلى اللهِ فقتلوهُ».

وهو حديث ضعيف؛ يُنظر تخرجه في: «السلسلة الضعيفة» (١٦٤٢).

<sup>(</sup>١) الفقر والحاجة.

<sup>(</sup>٢) تكفيرُه إِنَّمَا هُو للغُلاةِ منهم؛ الذين يكفِّرون الصحابة.

 <sup>(</sup>٣) المُدئ: جمع (مُدية)؛ وهي السِّكين الصغيرة.
 والشَّبَا: جمعُ (شَبْوَة)، وهي طرف السيف وحدّته.

<sup>(</sup>٤) أي: حتّى جاءَه الموتُ.

مَن أَوِّلُ من صلّى معه؟ مَن آخرُ مَن صلّى به؟

مَن الذي ضاجعَه بعدَ الموتِ في ترابِهِ؟ فاعرفوا حقَّ الجار!

نهضَ يومَ الرِّدَّةِ بفهم واستيقاظ، وأَبانَ من نصِّ الكتابِ(١) معنى دقَّ عن حديدِ الأَلْحاظ، فالمحبُّ يفرحُ بفضائلِهِ والمبغضُ يغتاظ، حسرةُ الرَّافضيِّ أَنْ يفرَّ من مجلسِ ذكرِهِ، ولكنْ أَينَ الفِرار؟

كم وقى الرَّسولَ بالمالِ والنَّفسِ! وكانَ أخصَّ به في حياتِهِ وهو ضجيعُه في الرَّمْسِ<sup>(٢)</sup>، فضائلُهُ جليّةٌ وهي خليّةٌ عن اللَّبْسِ، يا عجباً! من يُغَطِّي عينَ ضوءِ الشمسِ في نصفِ النَّهار؟!

لقد دخلا غاراً لا يسكنُهُ لابِث، فاستوحشَ الصدِّيقُ من خوفِ الحوادث، فقالَ الرَّسولُ: ما ظنُّكَ باثنينِ واللهُ الثالث؟! فنزلتِ السكينةُ فارتفعَ خوفُ الحادث، فزالَ القلقُ وطابَ عيشُ الماكث، فقامَ مُؤذِّنُ النصرِ ينادي على رؤوسِ منائرِ الأَمصار: ﴿ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْعَارِ﴾.

حُبُّهُ \_ واللهِ \_ رأسُ الحنيفيّةِ، وبغضُهُ يدلُّ على خُبْثِ الطويّةِ، فهو خيرُ الصحابةِ والقرابةِ، والحجّةُ على ذلكَ قويّةٌ، لولا صحّةُ إمامتِهِ ما قيلَ: ابن الحنفيّةِ (٣)، مهلاً مهلاً؛ فإنَّ دمَ الرَّوافضِ قد فار!

واللهِ ما أَحببناهُ لِهَوَانا، ولا نعتَقدُ في غيرِهِ هواناً، ولكنْ أَخذنا بقولِ عليٌ وكفانا: «رَضيَكَ رسولُ اللهِ لديننا، أَفلا نرضاكَ لدنيانا؟!».

تَاللهِ لَقَد أَخَذْتُ مِن الرَّوافضِ بالثارِ.

تَاللهِ لَقد وجبَ حقُّ الصدّيقِ علينا، فنحنُ نقضي بمدائحِهِ ونقرُّ بما نقرُّ به من السَّني عيناً، فمن كانَ رافضيّاً فلا يَعُدْ إِلينا، وليقل: لي أعذار!

<sup>(</sup>۱) انظر: «البداية والنهاية» (٦/ ٣١٢). (٢) الرَّمْسُ: هو ترابُ القبر.

 <sup>(</sup>٣) الحَنَفِيَّة: هي أمّ محمد بن علي بن أبي طالبٍ، واسمُها خولَة بنت جعفر، وهي من سَبي اليمامةِ زَمَن أبي بكر ظَيَّاله .
 انظر: «سير أعلام النبلاء» (١١٠/٤)، و«البداية والنهاية» (٣٨/٩).









## ا فَضَلَّ [ قصة أسلام سلمان الفارسي]

نجائبُ (١) النجاة مهيَّاةٌ للمراد، وأقدامُ المطرود موثوقةٌ بالقيود، هبَّت عواصفُ الأقدار في بيداء الأكوان، فتقلَّب الوجودُ وَنَجَمَ الخيرُ، فلمَّا رَكَدَت الريح إذا أبو طالب [عمُّ الرسول ﷺ] غريقٌ في لُجَّة الهلاك، وسلمان على ساحل السلامة، والوليدُ بنُ المغيرةِ يقدُمُ قومَه في التِّيهِ، وصهيبٌ قد قدمَ بقافلةِ الرُّومِ، والنَّجاشيُّ في أرضِ الحبشةِ يقولُ: لبيكَ اللهمَّ لبيكَ! وبلالٌ ينادي: الصلاةُ خيرٌ من النَّوم، وأبو جهلِ في رَقْدَةِ المخالفةِ.

لمّا قُضي في القِدَمِ بسابقةِ سلمان، عَرَجَ به دليلُ التوفيقِ عن طريقِ آبائِهِ في التمجُّس<sup>(۲)</sup>، فأقبلَ يناظرُ أباهُ في دينِ الشركِ، فلمّا علاهُ بالحجّةِ لم يكن له جوابٌ إلّا القيد! وهذا جوابٌ يتداولُهُ أهلُ الباطلِ من يوم حرَّفوهُ، وبه أجابَ فرعونُ موسى ﴿ لَإِنِ التَّخَذَتَ إِلَهًا غَيْرِي ﴾ [الشعراء: ٢٩]، وبه أجابَ الجهميّةُ الإِمامَ أحمدَ لمّا عرضوهُ على السياطِ، وبه أجاب أهلُ البدعِ شيخَ الإِسلامِ (٣) حينَ استودعوهُ السجنَ... وها نحنُ على الأثرِ.

فنزلَ به ضيفُ ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم ﴾ [محمد: ٣١]، فنالَ بإكرامِهِ مرتبةَ «سلمان منّا أهلَ البيتِ» (٤٠)، فسمعَ أنَّ ركباً على نيّةِ السَّفرِ، فسرقَ نفسَه من أبيهِ ـ ولا قَطْعَ (٥٠) ـ،

<sup>(</sup>٢) التمجُّس: هو التديُّنُ بالمجوسيّةِ.

<sup>(</sup>١) هي خِيارُ الأشياءِ وأحسنُها.

<sup>(</sup>٣) هو الإِمامُ ابنُ تيميّة كَثَلَمُهُ.

<sup>(</sup>٤) صحَّ هذا موقوفاً عن عليِّ رَفِيهُ؛ رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/٥٤٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٦٠٤١).

وما رُوي من ذلكَ مرفوعاً: فلا يصحُّ! رواه الحاكم (٥٩٨/٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٦٠٤٠) عن عمرو بن عوف، فلقد ضعّفه الذهبيّ في «المخيص المستدرك» (٧٩٦ ـ «مختصر ابن الملقّن»)، والهيثميّ في «المجمع» (٦/ ١٣٠).

 <sup>(</sup>٥) فهي سرقة خير، خارجة أصلاً عن سرقة المال \_ أو نحوه \_ المُوجبة لقطع اليد.

فركبَ راحلةَ العزمِ يرجو إدراكَ مطلبِ السعادةِ، فعاصَ في بحرِ البحثِ ليقعَ بِدُرَّةِ الوجودِ، فوقفَ نفسَه على خدمةِ الأدِلَّاءِ وقوفَ الأذِلّاءِ، فلمّا أحسَّ الرُّهبانُ بانقراضِ دولتِهم سلّموا إليه إعلامَ الأعلامِ على نبوّةِ نبيّنا، وقالوا: إنَّ زمانَه قد أظلَّ، فاحذرْ أن تضلَّ، فرحلَ مع رفقةٍ لم يُرْفِقوا به ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ الوسف: ٢٠]، فابتاعه يهوديُّ بالمدينةِ، فلمّا رأى الحَرَّةَ تُوقَدُ حرّاً شوَّقَهُ، ولم يعلمُ ربُّ المنزلِ بوجْدِ النَّازلِ، فبينا هو يكابدُ ساعاتِ الانتظارِ قدم البشيرُ (١) بقدومِ البشيرِ، وسلمانُ في رأسِ النخلةِ، وكادَ القلقُ يُلقيه لولا أنَّ الحزمَ أمسكه، كما جرى يومَ ﴿إن كَادَتُ لَنُبْدِع لِهِ لَوْلاَ أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾ الحزمَ أمسكه، كما جرى يومَ ﴿إن كَادَتُ لَنُبْدِع لِهِ لَوْلاَ أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾ العزولَ لتلقي ركب البشارةِ، ولسانُ حالِه يقولُ:

خَلِيليَّ مِن نجدٍ قِفَا بي على الرُّبا فقد هبَّ من تلكَ الديارِ نسيمُ فصاحَ به سيّدُه: ما لك؟! انصرف إلى شُغلِكَ! فقالَ:

كيفَ انصرافي ولي في داركم شُغُلُ؟

ثمَّ أَخذَ لسانُ حالِهِ يترنَّمُ لو سمعَ الأُطروش(٢):

خليليَّ لا واللهِ ما أنا منكما إذا عَلَمٌ من آلِ ليلى بَدَا لِيَا فلما لقي الرسولَ عارضَ نسخةَ الرهبانِ بكتابِ الأصلِ<sup>(٣)</sup> فوافقه.

... يا محمدُ أَنتَ تُريدُ أَبا طالبٍ ونحنُ نريدُ سلمان (١٠).

أبو طالبٍ إذا سُئلَ عن اسمه؟ قال: عبد مناف! وإذا انتسب افتخر بالآباء! وإذا ذُكرت الأموال عدَّ الإِبل!

<sup>(</sup>١) أي: قدمَ البشيرُ الذي بَشَّرَ الصحابةَ بقدومِ (البشير) ﷺ.

<sup>(</sup>٢) هو فاقد السَّمْع.

<sup>(</sup>٣) نُسخة الرهبان هي ذِكْرُهم أوصافَ النبيِّ ﷺ، ونُسخةُ الأصل؛ يُريد بها الأوصافَ التي رآها في النبيِّ ﷺ مُطابِقةً لما قالَه الرُّهبان.

<sup>(</sup>٤) فالنبيُّ ﷺ حَرَصَ كثيراً على إِسلامِ أَبِي طالبٍ، ولم يُسْلِم، وأَمَّا سَلْمان فجاءَتُه هدايةُ الرَّحَمْن، تسوقُه من بلادِ فارس مسلَماً...

وسلمان إذا سُئل عن اسمه؟ قال: عبد الله، وعن نسبه؟ قال: ابن الإسلام، وعن ماله؟ قال: الفقر، وعن حانوته؟ قال: المسجد، وعن كسبه؟ قال: الصبر، وعن لباسه؟ قال: التقوى والتواضع، وعن وساده؟ قال: السَّهَر، وعن فخره؟ قال: ﴿ يُرِيدُونَ السَّهَر، وعن فخره؟ قال: ﴿ يُرِيدُونَ وَعَن قَصِده؟ قال: ﴿ يُرِيدُونَ وَعَن فَحْره؟ قال: إلى الجنة، وعن دليله في الطريق؟ قال: إلى الجنة، وعن دليله في الطريق؟ قال: إمام الخلق وهادي الأمَّة.

إِذَا نَحِنُ أَدلَجْنَا وأَنتَ إِمامُنَا كَفَى بِالْمَطَايَا طِيبُ ذَكَرَاكُ حَادِياً وَإِنْ نَحِنُ أَصْلَلْنَا الطريق ولم نجد دليلاً كفانا نورُ وجهِكَ هاديا(٢)



<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجُه.

 <sup>(</sup>۲) قصة سَلْمان وإسلامه: مرويّة في «مسند أحمد» (٥/ ٤٤١ ـ ٤٤٤)، و«أسد الغابة»
 لابن الأثير (٢/ ٤١٧ ـ ٤١٩)، و«سيرة ابن هشام» (١/ ٢١٤ ـ ٢٢١)، و«تاريخ بغداد»
 (١/ ١٦٤ ـ ١٦٩)، و«سير أعلام النبلاءِ» (١/ ٥٧).

وللإِمام السخاوي رسالةٌ مفردةٌ فيها، حققها الأخ أحمد شقيرات، ويقومُ على نشرِها. وانظر رسالتَنا: (الأَصالة) العدد المزدوج: (١٣ و١٤/ص٨٧ ـ ٩٤) ففيها مقالٌ للأَخِ المذكورِ حولَ قصّةِ سَلْمان.









#### فَضَّلِّ / [عبير من بقايا عمر بن عبد العزيز]

ذكرَ ابنُ سعدِ في «الطبقاتِ»(١) عن عمرَ بن عبد العزيز أنّه كانَ إِذا خطبَ على المنبرِ فخافَ على نفسِهِ العُجْبَ قطعَه، وإذا كتبَ كتاباً فخافَ فيه العُجْبَ مزَّقَه، ويقولُ: اللهمَّ! إِنِّي أَعوذُ بكَ من شرِّ نفسي.

اعِلم أَنَّ العبدَ إِذا شَرَعَ في قولٍ أَو علم يبتغي به مرضاةَ اللهِ مطالعاً فيه مِنَّةَ اللهِ عليه به وتوفيقَه له فيه، وأنَّه باللهِ لا بَنفسِهِ ولا بمعرفتِهِ وفكرِهِ وحولِهِ وقوَّتِهِ؛ بل هو الذي أنشأ له اللسانَ والقلبَ والعينَ والأذنَ؛ فالذي مَنَّ عليه بذلكَ هو الذي مَنَّ عليه بالقولِ والفعل.

فإذا لم يَغِبُ ذلكَ عن ملاحظتِهِ ونظرِ قلبِه؛ لم يحضُرْهُ العُجْبُ الذي أَصلُهُ رؤيةُ نفسِهِ وغَيْبَتُهُ عن شهودِ مِنَّةِ ربِّهِ وتوفيقِهِ وإِعانتِهِ، فإِذا غابَ عن تلكَ الملاحظةِ: وثَبَتِ (٢) النفسُ، وقامت في مقام الدّعوى، فوقعَ العُجْبُ، ففسدَ عليه القولُ والعملُ. فتارَة يُحالُ بينَه وبينَ تمامِهِ، ويُقطعُ عليهِ، ويكونُ ذلك رحمةً به حتّى لا يغيبَ عن مشاهدةِ المِنَّةِ والتوفيقِ، وتارة يتمُّ له ولكنْ لا يكونُ له ثمرةٌ، وإِنْ أَثمرَ أَثمرَ ثمرةً ضعيفةً غيرَ مُحَصِّلةٍ للمقصودِ، وتارة يكونُ ضررُهُ عليه أعظمَ من انتفاعِهِ، ويتولَّدُ له منه مفاسدُ شتَّى بحسبِ غَيبتِهِ عن ملاحظةِ التوفيقِ والمِنَّةِ ورؤيةِ نفسِهِ، وأَنَّ القولَ والفعلَ به.

ومن هذا الموضع يُصلحُ اللهُ سبحانَه أقوالَ عبدِهِ وأعمالَهُ، ويُعظِمُ له ثمرتَها أو يُفسِدُها عليه ويمنعُهُ ثمرتَها، فلا شيء أفسدُ للأعمالِ من العُجْب ورؤيةِ النَّفس.

<sup>(</sup>١) روى ابنُ سَعْد في «الطبقات» (٥/ ٣٣٢) من طريق الضحّاك، قال: «رأيتُ عمر بن عبد العزيز ذهب به الكلامُ وهو على المنبر، ثمَّ رجع، فقالَ: أستغفرُ الله، أستغفرُ اللهَّ.

<sup>(</sup>٢) أي: هاجَتْ.



فإذا أرادَ الله بعبدِهِ خيراً أشهدَه مِنْتَه وتوفيقَه وإعانتَه له في كلِّ ما يقولُهُ ويفعلُهُ، فلا يعجبُ به، ثمَّ أشهدَهُ تقصيرَه فيه وأنّه لا يرضى لربه به فيتوبُ إليه منه ويستغفرهُ، ويستحيي أنْ يطلبَ عليهِ أجراً، وإذا لم يُشْهِدْهُ ذلك وغيّبَه عنه فرأى نفسَه في العملِ، ورآهُ بعينِ الكمالِ والرِّضا؛ لم يقعْ ذلك العملُ منه موقعَ القبولِ والرِّضا والمحبّةِ.

فالعارفُ يعملُ العملَ لوجهِهِ مشاهداً فيه مِنْتَه وفضلَه وتوفيقَه، معتذراً منه إليه، مستحيياً منه إذ لم يُوَفِّهِ حقَّه، والجاهلُ يعملُ العملَ لحظِّهِ وهواهُ ناظراً فيه إلى نفسِهِ، يمنُّ به على ربِّهِ، راضياً بعملِهِ.

فهذا لونٌ، وذاكَ لونٌ آخرُ.





# لطائف ورقائق









#### وَ فَضَلُّ [ الوفاء بعهدِ الله ]

إذا بلغ (۱) العبدُ أعطى عهده الذي عَهده إليه خالقُه ومالكُه، فإذا أخذَ عهده بقوَّة وقَبولٍ وعزمٍ على تنفيذِ ما فيه: صَلَحَ للمراتبِ والمناصبِ التي يصلحُ لها المُوفُونَ بعهودِهم، فإذا هزَّ نفسَه عندَ أخذِ العهدِ وانتخاها (۲) وقال: قد أُهلُتُ لعهدِ ربِّي، فمَن أولى بقبولِهِ وفهمِهِ وتنفيذِهِ متي؟! فحرصَ أوَّلاً على فهمِ عهدِهِ وتدبيرهِ وتعرُّفِ وصايا سيدِهِ له، ثمَّ وطنَ نفسَه على امتثالِ ما في عهدِه والعملِ به وتنفيذِهِ حسبما تَضَمَّنَهُ عهدُه، فأبصرَ بقلبِهِ حقيقة العهدِ وما تضمَّنَهُ، فاستحدتَ همّة أُخرى وعزيمة غيرَ العزيمةِ التي كانَ فيها وقتَ الصِّبا وصولِ العهدِ، فاستقالَ من ظلمةِ غِرَّةِ الصِّبا والانقيادِ للعادةِ والمنشا، وصبرَ على شرفِ الهمةِ، وهَتَكَ سِتْرَ الظلمةِ إلى نورِ اليقينِ، فأدركَ بِقَدْرِ صبرِهِ وصدقِ اجتهادِهِ ما وهبَه اللهُ له من فضلِهِ.

<sup>(</sup>١) أي: إذا وصل سِنَّ البلوغ و(العَهْد) هنا هو: القيامُ بالواجباتِ الشرعيّةِ.

<sup>(</sup>٢) أي: عظّم أمرَها، وفخَّمَ شأنَها.



والعملِ به، حتّى كأنَّ ذلكَ العهدَ أتاهُ وحدَه، وقيلَ له: تأمَّلُ ما فيه، ثمَّ اعملُ بموجبِهِ.

فإذا لم يتلقَّ عهدَه هذا التَّلقِّيَ أَخلدَ إلى سيرةِ القرابةِ وما استمرَّتْ عليه عادةُ أَهلِهِ وأَصحابِه وجيرانِهِ وأهلِ بلدِهِ، فإنْ عَلَتْ هِمَّتُهُ أَخلدَ إلى ما عليه سلفُهُ ومَنْ تقدَّمَه من غيرِ التفاتِ إلى تدبُّرِ العهدِ وفهمِهِ، فرضي لنفسِهِ أَنْ يكونَ دينَ العادةِ.

فإذا سَامَه الشيطانُ ورأى هذا مبلغَ همَّتِهِ وعزيمتِهِ، رماهُ بالعصبيّةِ والحَمِيَّةِ للآباءِ وسَلَفِهِ، وزيَّنَ له أَنَّ هذا هو الحقُّ وما خالفَه باطلٌ، ومثَّلَ له الهدى في صورةِ الباطلِ، والضَّلالَ في صورةِ الهدى، بتلكَ العصبيّةِ والحَمِيَّةِ التي أُسِّسَتْ على غيرِ علم، فرضاه أَنْ يكونَ مع عشيرتِهِ وقومِهِ؛ له ما لهم وعليه ما عليهم!! فخُذِل عن الهدى وولاهُ اللهُ ما تولّى، فلو جاءَه كلُّ هدى يخالفُ قومَه وعشيرتَه لم يرَهُ إلّا ضلالةً.

وإذا كانتْ هِمَّتُهُ أعلى من ذلك، ونفسه أشرف، وقدره أعلى؛ أقبل على حفظ عهده وفهمه وتدبّره، وعلم أنَّ لصاحبِ العهدِ شأناً ليسَ كشأنِ غيره، فأخذَ نفسه بمعرفتهِ من نفسِ العهدِ، فوجدَه قد تعرَّفَ إليه وعرَّفه نفسه وصفاته وأسماء وأفعاله وأحكامه، فعرف من ذلك العهدِ قبُّوماً بنفسِهِ مقيماً لغيره؛ غنيًا عن كلِّ ما سواه، وكلُّ ما سواه فقيرٌ إليه؛ مُستَو على عرشِهِ فوقَ جميع خلقهِ، يرى ويسمعُ ويرضى ويغضبُ ويحبُّ ويبغضُ ويدبّرُ أمرَ مملكتِه، وهو فوقَ عرشِهِ مُتكلِّمٌ آمرٌ ناه، يرسلُ رسلَه إلى أقطارِ مملكتِهِ بكلامِهِ الذي يُسْمِعُهُ مَنْ يشاءُ مِن خلقهِ، وأنّه قائمٌ بالقسطِ مُجازِ بالإحسانِ والإساءة، وأنّه حليمٌ غفورٌ شكورٌ جوادٌ محسن، موصوفٌ بكلٌ كمالٍ، مُنزَّه عن كلٌ عيبٍ ونقصٍ، وأنّه لا مثلَ له، ويشهدُ حكمتَه في تدبيرِ مملكتِهِ، وكيفَ يقدِّرُ مقاديرَه بمشيئةٍ غير مضادّةٍ لعدلِهِ وحكمتِه، وتظاهرَ عندَه العقلُ والشَّرعُ والفطرةُ، فصدَّقَ كلُّ مِنْها مضادّةٍ لعدلِهِ وحكمتِه، وتظاهرَ عندَه العقلُ والشَّرعُ والفطرةُ، فصدَّقَ كلُّ مِنْها صاحبَيْهِ، وفهمَ عن اللهِ سبحانَه ما وصف به نفسَه في كتابِهِ من حقائقِ أسمائِهِ

التي بها نزلَ الكتابُ، وبها نطقَ، ولها أَثبتَ وحقَّق، وبها تعرَّفَ إِلَى عبادِهِ حتّى أُقرَّتْ به العقولُ، وشهدتْ به الفِطَرُ.

فإذا عرف بقلبِهِ، وتيقَّنَ صفاتِ العهدِ، أشرقتْ أنوارُها على قلبهِ، فصارتْ له كالمعايِنةِ، فرأى حينئذٍ تعلُّقَها بالخلق والأمر، وارتباطَها بها، وسريانَ آثارِها في العالم الحِسّيّ والعالم الرُّوحيّ، ورأى تصرُّفَها في الخلائقِ؛ كيفَ عمَّتْ وخصَّتْ وقرَّبَتْ وأَبعَدتْ وأعطتْ ومنعتْ؟ فشاهدَ بقلبِهِ مواقِعَ عدلِهِ سبحانَه وقسطِه وفضلِه ورحمتِه، واجتمعَ له الإِيمانُ بلزوم حجّتِهِ مع نفوذِ أَقضيتِهِ، وكمالِ قدرتِهِ مع كمالِ عدلِهِ وحكمتِهِ، ونهايةِ علوِّهِ على جميع خلقِهِ مع إِحاطتِهِ ومعيَّتِهِ، وعظمتِهِ وجلالِهِ وكبريائِهِ وبطشِهِ وانتقامِهِ مع رحمتِهِ وبرُّهِ ولطفِهِ وَجُودِهِ وعفوِهِ وحلمِهِ، ورأى لزومَ الحجّةِ مع قهرِ المقاديرِ التي لا خروجَ لمخلوقِ عنها، وكيفَ اصطحابُ الصفاتِ وتَوَافُقُهَا، وشهادةُ بعضِها لبعضٍ، وانعطافُ الحكمةِ التي هي نهايةٌ وغايةٌ على المقاديرِ التي هي أُوَّلُ وبدايةٌ، ورجوعُ فروعِها إِلى أُصولِها ومباديِها إِلى غاياتِها، حتَّى كأنَّه يشاهدُ مباديَ الحكمةِ، وتأسيسَ القضايا على وَفْقِ الحكمةِ والعدلِ والمصلحةِ والرَّحمةِ والإِحسانِ، لا تخرجُ قضيّةٌ عن ذلك إلى انقضاءِ الأكوانِ وانفصالِ الأحكام يومَ الفصلِ بينَ العبادِ وظهورِ عدلِهِ وحكمتِهِ وصدقِ رُسلِهِ، وما أُخبرتْ به عنه لجميع الخليقةِ؛ إِنسِها وجِنُّها، مؤمنِها وكافرِها.

وحينند يتبيَّنُ من صفاتِ جلالِهِ ونعوتِ كمالِهِ للخلقِ ما لم يكونوا يعرفونَه قبلَ ذلكَ، حتَّى إِنَّ أَعْرَفَ خلقِهِ به في الدُّنيا يُثني عليه يومئذ من صفاتِ كمالِهِ ونعوتِ جلالِهِ ما لم يكنْ يُحسِنُهُ في الدُّنيا<sup>(۱)</sup>، وكما يظهرُ ذلك لخلقِهِ تظهرُ

رواه البخاري (٧٠٧٢)، ومسلم (١٩٣) عن أنس بن مالك.

وني لفظِ عند مسلم: (فأحمدُهُ بمحامَد لا أقدرُ عليه الآنَ...).



لهم الأسبابُ التي بها زاغَ الزَّائغونَ، وضلَّ الضالّونَ، وانقطعَ المنقطعونَ، فيكونُ الفرقُ بينَ العلمِ يومئذِ بحقائقِ الأسماءِ والصفاتِ والعلمِ بها في الدُّنيا كالفرقِ بينَ العلم بالجنَّةِ والنَّارِ، ومشاهدتِهما وأعظمَ من ذلك.

وكذلك يفهم من العهدِ كيف اقتضتْ أسماؤه وصفاتُه لوجودِ النّبوّةِ، وأنْ لا يُترك الخلقُ سُدى، وكيف اقتضتْ ما تضمّنتُه من الأوامرِ والنّواهي، وكيف اقتضتْ وقوعَ الثوابِ والعقابِ والمعادِ، وأنّ ذلك من موجباتِ أسمائِهِ وصفاتِهِ بحيثُ يُنزَّهُ عمّا زعمَ أعداؤه من إنكارِ ذلك، ويرى شمول القدرةِ وإحاطتَها بجميعِ الكائناتِ حتّى لا يَشُذَّ عنها مثقال ذرّةٍ، ويرى أنَّه لو كانَ معه إله آخرُ يَجميعِ الكائناتِ حتّى لا يَشُدُ السمواتِ والأرضَ ومَنْ فيهنَّ، وأنّه سبحانه لو كانَ معه إله آخرُ جازَ عليه النّومُ أو الموتُ لتدكدكَ هذا العالمُ بأسرِهِ، ولم يَثبُتْ طرفةَ عينٍ، ويرى مع ذلكَ الإسلامَ والإيمانَ اللذينِ تعبَّدَ الله بهما جميعَ عبادِهِ كيف انبعاتُهما من الصفاتِ المقدِّسةِ، وكيف اقتضيا الثوابَ والعقابَ عاجلاً وآجلاً، ويرى مع ذلكَ أنّه لا يستقيمُ قبولُ هذا العهدِ والتزامُهُ لمن جحدَ صفاتِهِ وأنكرَ عقيقةً على خلقِهِ وتكلُّمه بكتبِهِ وعهودِهِ، كما لا يستقيمُ قبولُه لِمَنْ أنكرَ حقيقةَ عبولَه، وأنَّ مَنْ قَبِلَه منهم لم يقبلُه بجميع ما فيه.

وباللهِ التوفيقُ.











## اللدّةُ بحَسَبِ الهمّةِ ] [ اللدّةُ بحَسَبِ الهمّةِ ]

لذَّةُ كلِّ أَحدِ: على حسبِ قَدْرِهِ وهمَّتِهِ وشرفِ نفسِهِ؛ فأشرفُ النَّاسِ نَفْساً وأعلاهم وأرفعُهم قَدْراً مَنْ لذَّته في معرفةِ اللهِ ومحبّتِهِ والشَّوقِ إلى لقائِهِ والتودُّدِ إليه بما يحبُّه ويرضاهُ، فلذَّتُهُ في إقبالِهِ عليه وعكوفِ همَّتِهِ عليه.

ودونَ ذلكَ مراتبُ لا يُحصيها إِلّا اللهُ، حتى تنتهيَ إلى مَنْ لذَّتُهُ في أخسّ الأشياءِ مِنَ القاذوراتِ والفواحشِ في كلّ شيءٍ من الكلامِ والفِعالِ والأشغالِ، فلو عَرَضَ عليه ما يلتذُّ به الأوّلُ لم تسمحْ نفسُهُ بقَبولِهِ ولا الْتفتَتْ إليه، وربّما تألمَّتْ من ذلك، كما أَنَّ الأوَّلَ إِذا عُرِضَ عليه ما يلتذُّ به هذا لم تسمحْ نفسُهُ به، ولم تلتفتْ إليه، وَنَفَرَتْ نفسُهُ منه.

وأَكملُ النَّاسِ لذَّةً مَن جُمعَ له بينَ لذَّةِ القلبِ والرُّوحِ ولذَّةِ البدنِ، فهو يتناولُ لذَّاتِهِ المباحة على وجهِ لا يَنقُصُ<sup>(۱)</sup> حظَّه من الدَّارِ الآخرةِ، ولا يقطعُ عليه لذَّةَ المعرفةِ والمحبّةِ والأُنسِ بربِّهِ، فهذا ممّن قال تعالى فيه: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ وَيَنَةَ اللَّهِ الَّذِي الْمَعْرَةِ وَالمَحبّةِ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِى لِلَّذِينَ اَمَنُوا فِي الْحَيَوةِ الدُّنيَا خَالِمَهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ [الأعراف: ٣٢].

وأبخسُهم حظّاً مِن اللّذةِ مَنْ تناولَها على وجه يَحُولُ بينَه وبينَ لذّاتِ الآخرةِ، فيكونُ ممّنْ يقالُ لهم يومَ استيفاءِ اللّذاتِ: ﴿أَذْهَبُمُ طَيِّبَنِكُو فِي حَيَاتِكُو الآخرةِ، فيكونُ ممّنْ يقالُ لهم يومَ استيفاءِ اللّذاتِ: ﴿أَذْهَبُمُ طَيِّبَنِكُو فِي حَيَاتِكُو اللّذَيْ وَاسْتَمْنَعُتُم بِهَا ﴾ [الأحقاف: ٢٠]؛ فهؤلاءِ تمتّعوا بالطيباتِ، وأولئكَ تمتّعوا بالطيباتِ، وأولئكَ تمتّعوا بالطّيباتِ، وافترقوا في وجهِ التمتّع؛ فأولئكَ تمتّعوا بها على الوجهِ الذي أُذِنَ لهم فيه، فجُمِعَ لهم بين لذّةِ الدُّنيا والآخرةِ، وهؤلاءِ تمتّعوا بها على الوجهِ الذي دعاهم إليه الهوى والشهوةُ. وسواءٌ أُذِنَ لهم فيه أم لا، فانقطعتْ عنهم الذي دعاهم إليه الهوى والشهوةُ. وسواءٌ أُذِنَ لهم فيه أم لا، فانقطعتْ عنهم

<sup>(</sup>١) نَقَصَ يَنْقُصُ: فعلٌ لازمٌ، ومُتَعَدِّ؛ وهو ههنا مُتَعدٌّ.

لذَّةُ الدُّنيا وفاتَتْهم لذَّهُ الآخرةِ، فلا لذَّهُ الدُّنيا دامتْ لهم، ولا لذَّهُ الآخرةِ حصلتْ لهم.

فمن أحبَّ اللذَّة ودوامَها والعيش الطيّبَ فليجعلْ لذَّة الدُّنيا مُوصِلاً له إلى لذَّة الآخرة؛ بأنْ يستعينَ بها على فراغ قلبِهِ لله وإرادتِهِ وعبادتِهِ، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوّة على طلبِهِ، لا بحكم مجرّدِ الشهوةِ والهوى، وإِنْ كانَ ممّنْ زُويتْ عنه لذَّاتُ الدُّنيا وطيّباتُها فليجعلْ ما نقصَ منها زيادةً في لذّة الآخرةِ، ويُجمَّ في نفسَه ههنا بالتَّركِ ليستوفيَها كاملةً هناكَ.

فطيّباتُ الدُّنيا ولذَّاتُها نِعْمَ العونُ لمن صحَّ طلبُهُ اللهِ والدَّارِ الآخرةِ، وكانتْ هِمّتُهُ لما هناك، وبئسَ القاطعُ لمن كانتْ مقصودَه وهمَّتَه، وحولَها يدندنُ (۲).

وفواتُها في الدُّنيا نِعْمَ العونُ لطالب اللهِ والدَّارِ الآخرةِ، وبنسَ القاطعُ النازعُ من اللهِ والدَّارِ والآخرةِ.

فمن أَخَذَ منافعَ الدُّنيا على وجهٍ لا يَنْقُصُ حظَّه من الآخرةِ ظفرَ بهما جميعاً، وإِلّا خسرَهما جميعاً.



<sup>(</sup>١) أي: يُريحها.









## اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا شَكُوتَ إليهم] ﴿ فَظُلُّ اللَّهُ اللَّهُ مَا شَكُوتَ إِليهم]

الجاهلُ يشكو الله إلى النَّاسِ! وهذا غايةُ الجهلِ بالمشكوِّ والمشكوِّ إليه؛ فإنّه لو عرفَ ربَّه لما شكاهُ، ولو عرفَ النَّاسَ لما شكا إليهم.

ورأى بعضُ السَّلَفِ رجلاً يشكو إلى رجلٍ فاقتَه وضرورتَه، فقالَ: يا هذا! واللهِ ما زدتَ على أَنْ شكوتَ مَن يرحمُكَ إِلَى مَنْ لا يرحمُكَ.

وفي ذلكَ قيل:

وإذا شكوتَ إلى ابنِ آدمَ إِنَّما تشكو الرَّحيمَ إلى الذي لا يَرحَمُ

والعارفُ إِنّما يشكو إلى اللهِ وحدَه، وأعرفُ العارفينَ مَن جعلَ شكواهُ اللهِ مِن نفسِهِ لا مِن النَّاسِ، فهو يشكو من موجِباتِ تسليطِ النَّاسِ عليه، فهو ناظرٌ إلى قولِهِ تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةِ فِين نَفْسِكُ ﴾ [النساء: ٧٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُ مِن سَيِّتَةِ فِين نَفْسِكُ ﴾ [النساء: ٧٩]، وقولِهِ لَمَا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْئُمَ أَنَى هَلَاً قُلْ هُو مِنْ عِندِ وَقُلْمَ أَنَى هَلَا أَقُلَ هُو مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم ﴾ [آل عمران: ١٦٥].

فالمراتبُ ثلاثةٌ: أَخسُها أَنْ تشكوَ اللهَ إِلى خلقِهِ، وأعلاها أَنْ تشكوَ نفسَكَ إِليهِ، وأوسطُها أَنْ تشكوَ خلقَه إِليهِ.











## الدُّنيا لا تبقى على حال] [ الدُّنيا لا تبقى على حال]

الدُّنيا كامرأةٍ بَغِيِّ لا تثبتُ مع زوجٍ، إِنَّما تخطُبُ الأَزواجَ ليستحسنوا عليها، فلا ترضى إلا بالدِّياثةِ (١).

ميَّزْتُ بينَ جمالِها وفِعالِها فإذا المَلاحةُ بالقَباحةِ لا تفِي حَلَفَتْ لنا أَنْ لا تفِي حَلَفَتْ لنا أَنْ لا تفِي

السَّيْرُ في طلبِها سَيْرٌ في أرضِ مسْبَعةٍ (٢)، والسباحةُ فيها سباحةٌ في غديرِ التَّمساحِ، المفروحُ به منها هو عينُ المحزونِ عليه، آلامُها متولِّدةٌ من لذّاتِها، وأحزانُها من أفراحِها.

مآرِبُ كانت في الشبابِ لأهلِها عِذاباً فصارتْ في المشيبِ عَذابا اللهوى الثرُ الطَّبعِ يرى الحبَّةَ، وعينُ العقلِ ترى الشرَكَ، غيرَ أَنَّ عينَ الهوى عمياء.

وعينُ الرِّضا عن كلِّ عيبٍ كليلةٌ كما أنَّ عينَ السُّخطِ تُبْدي المَسَاوِيا

تزخرفتِ الشهواتُ لأعينِ الطباعِ، فغضَّ عنها الذينَ يؤمنونَ بالغيبِ، ووقعَ تابعوها في بيداءِ الحسراتِ، فَ﴿ أُولَتِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَّبِهِم وَأُولَتِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴿ كُلُوا وَتَمَنَّعُوا فَلِيلًا إِنَّكُم جُرِبُونَ الْمُفْلِحُونَ ﴿ كُلُوا وَتَمَنَّعُوا فَلِيلًا إِنَّكُم جُرِبُونَ المرسلات: ٤٦].

المَّا عرفَ الموقّقون قَدْرَ الحياةِ الدُّنيا وقلَّةَ المُقامِ فيها أَماتوا فيها الهوى طلباً لحياةِ الأبدِ، ولمَّا استيقظوا من نومِ الغفلةِ استرجعوا بالجدِّ ما

<sup>(</sup>١) أي: لا تقبلُ هذه المُزاوجَةَ الباطلة بين الدنيا والآخرة؛ فالدنيا لا تَثبُتُ لأحد، بينما الآخرةُ هي دارُ البقاءِ والحُبُور.

<sup>(</sup>٢) هي الأرضُ كثيرةُ السُّباعِ.

انتهبَه العدوُّ منهم في زمنِ البطالةِ، فلمَّا طالتُ عليهم الطريقُ تلمَّحوا المقصدَ فقرُبَ عليهم البعيدُ، وكلَّما أمرَّتُ لهم الحياةُ حَلِيَ لهم تذكُّرُ: ﴿ هَلَاا يَوْمُكُمُ اللَّذِي كَانَتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٣].

ورَكبِ سَرَوْا واللَّيلُ مُلْقِ رواقَه حَدَوا عَزَماتٍ ضاعتِ الأرضُ بينها تُريهمْ نجومُ اللَّيل ما يَتْبَعُونَه إذا اطَّرَدَتْ في مَعْرَكِ الجدِّ قَصَّفُوا

على كلِّ مُغْبرٌ المطالعِ قاتِم فصارُ سُراهم في ظهورِ العزائمِ على عاتقِ الشِّعرىٰ وهامِ النَّعائمِ رِماحَ العطايا في صدورِ المكارم











#### وَضَلُّ ] [حكمة الله في أعضاء الإنسان]

جعلَ اللهُ بحكمتِهِ كلَّ جزء من أجزاءِ ابنِ آدم للهُ وباطنة \_ آلةً لشيء إذا استُغمِلَ فيه فهو كمالُهُ: فالعينُ آلةٌ للنَّظرِ، والأذنُ آلةٌ للسَّماعِ، والأنفُ آلةٌ للشمِّ، واللسانُ للنطقِ، والفرجُ للنكاحِ، واليدُ للبطشِ، والرِّجلُ للمشي، والقلبُ للتوحيدِ والمعرفةِ، والروحُ للمحبّةِ، والعقلُ آلةٌ للتفكُّرِ والتدبُّرِ لعواقبِ الأُمورِ الدينيةِ والدنيويّةِ وإيثارِ ما ينبغي إيثارُه وإهمالِ ما ينبغي إهمالُهُ.

أَخسرُ النَّاسِ صفقةً مَنِ اشتغلَ عن اللهِ بنفسِهِ؛ بل أَخسرُ منهُ مَنِ اشتغلَ عن نفسِهِ بالنَّاسِ.

في «السنن» (١) من حديث أبي سعيد [الخُدْريّ] يرفعُهُ: «إِذَا أَصبحَ ابنُ آدمَ فإِنَّ الأَعضاءَ كلَّها تُكَفِّرُ اللسانَ، تقولُ: اتَّقِ اللهَ فإِنّما نحنُ بك، فإِنِ استقمتَ استقمنا، وإِنِ اعوججتَ اعوججنا».

قُولُهُ: «تُكَفِّرُ اللسانَ»، قيلَ: معناهُ تخضعُ له.

وفي الحديث: أَنَّ الصحابةَ لمّا دخلوا على النَّجاشيِّ لم يُكَفِّروا له (٢)؛

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲٤٠٧)، وأحمد (۳/ ۹۰، ۹۰)، والطيالسي (۲۲۰۹)، وأبو يعلى (۱۱۸۵)، والبَغَويُّ في «شرح السنّة» (۳۱٦/۱٤).

وسندُهُ حسنٌ؛ لحالِ أبي الصهباءِ، فقد روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبّان (٧/ ٢٥٥)، والذهبيُّ في «الكاشف» (٦٦٩٢).

وقولُهُ: «تكفّرا؛ أي: تَوَاضَعُ، وتَذَلَّلُ، كما في «غريب الحديث» (٢/ ٤٣٢) للخطّابي.

<sup>(</sup>۲) روى ابنُ عساكر في اتاريخ دمشق (۱۳ /ق ۱۰۱) من حديث حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب، عن جعفر بن عمرو بن أميّة، قالَ: ابعثَ رسولُ اللهِ ﷺ أربعة نفر إلى أربعة وجوه، فبعثَ عمرو بن أميّة إلى النَّجاشيّ، فلمّا أتى عَمْرُو بنُ أُميّة النَّجاشيّ، وَحَدَّ لهم باباً صغيراً يدخلونَ منه مُكفِّرين ؛ فلمّا رأى ذلكَ عَمْرٌو ولّى ظَهْرَه، ودخلَ القهقرى...».
وسنده مُرْسَلٌ ؛ على جهالة يعقوبَ!



أي: لم يسجدوا ولم يخضعوا، ولذلكَ قالَ له عمرو بن العاص: «أَيُّها المَلِكُ! إِنَّهم لا يُكَفِّرونَ لكَ».

وإِنَّمَا خَضَعَتْ للِّسَانِ؛ لأنَّه بريدُ القلبَ، وتَرجمانُهُ، والواسطةُ بينَه وبينَ الأعضاءِ.

وقولُها: إِنَّمَا نَحَنُ بِكَ؛ أَي: نَجَاتُنَا بِكَ، وَهَلاكُنَا بِك، وَلَهَذَا قَالَت: فَإِنِ اسْتَقَمَنَا وَإِنِ اعْوجِجَتَ اعْوجِجِنَا.











## ﴿ فَظَلُّ ] [ واجباتُ الأَعضاءِ ]

للهِ على العبدِ في كلِّ عضوٍ من أعضائِهِ أمرٌ، وله عليه فيه نهيٌ، وله فيه نعمةٌ، وله به منفعةٌ وَلَذَّةٌ؛ فإِنْ قامَ للهِ في ذلكَ العضوِ بأمرِهِ، واجتنبَ فيه نهيَه، فقد أدّى شكرَ نعمتِهِ عليه فيه، وسعى في تكميلِ انتفاعِهِ ولذَّتِهِ به، وإِنْ عطَّلَ أَمْرَ اللهِ ونهيّهُ فيه، عطَّلَه اللهُ من انتفاعِهِ بذلكَ العضوِ، وجعلَه من أكبرِ أسبابِ أَمْرَ اللهِ ومَضرَّتِهِ.

وله عليه في كلِّ وقتٍ من أوقاتِهِ عبوديةٌ تُقدِّمُهُ إليه وتُقرِّبُهُ منه، فإنْ شَغَلَ وتَتَه بعبوديّةِ الوقتِ تقدَّمَ إلى ربِّهِ، وإِنْ شغلَه بهوى أو راحةٍ وبطالةٍ تأخَّرَ.

فالعبدُ لا يزالُ في تقدُّم أَو تأخُّر، ولا وقوفَ في الطريقِ أَلبتةَ، قالَ تعالى: ﴿ لِنَ شَآهُ مِنكُرُ أَن يَنقَدَّمَ أَوَ يَنَأَخَرُ ﴿ اللَّهِ ﴾ [المدّثر: ٣٧].











#### الله عَشْرَةُ لا يُنتفعُ بها] ﴿ فَضَّلْكُ اللَّهِ عَشْرَةً لا يُنتفعُ بها]

عشرةُ أشياءَ ضائعةٌ لا يُنتَفعُ بها:

علمٌ لا يُعْمَلُ به.

وعملٌ لا إخلاصَ فيه ولا اقتداءً.

ومالٌ لا يُنفَقُ منه؛ فلا يَستمتعُ به جامعُهُ في الدُّنيا ولا يُقَدِّمُهُ أَمامَه إِلى الآخرةِ.

وقلبٌ فارغٌ من محبّةِ اللهِ والشوقِ إِليهِ والأُنسِ به.

وبدنٌ معطَّلٌ من طاعتِهِ وخدمتِهِ.

ومحبّةٌ لا تتقيّدُ برضاءِ المحبوبِ وامتثالِ أوامرِهِ.

ووقتٌ معطَّلٌ عن استدراكِ فارطٍ أَو اغتنام بِرٍّ وقُربةٍ.

وفكرٌ يجولُ فيما لا ينفعُ.

وخدمةُ مَنْ لا تُقَرِّبُكَ خدمتُهُ إِلَى اللهِ ولا تعودُ عليكَ بصلاحِ دنياكَ.

وخوفُكَ ورجاؤكَ لمن ناصيتُهُ بيدِ اللهِ وهو أَسيرٌ في قبضتِهِ، ولا يملكُ لنفسِهِ ضَرّاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نُشوراً.

وأعظمُ هذهِ الإِضاعاتِ إِضاعتانِ هما أصلُ كلِّ إِضاعةٍ: إِضاعةُ القلبِ وإِضاعةُ الوقتِ.

فإضاعةُ القلبِ من إيثارِ الدُّنيا على الآخرةِ.

وإضاعةُ الوقتِ من طولِ الأملِ.

فاجتمع الفسادُ كلُّهُ في اتباعِ الهوى وطولِ الأَملِ، والصلاحُ كلُّهُ في اتباعِ الهدى والاستعدادِ لِلنَّقاءِ.



واللهُ المُستعانُ.

العَجَبُ ممن تَعرِضُ له حاجةٌ فيصرفُ رغبتَه وهمَّتَه فيها إلى اللهِ ليقضيَها له، ولا يتصدّى للسؤالِ لحياةِ قلبِهِ من موتِ الجهلِ والإعراضِ، وشفائِهِ من داءِ الشهواتِ والشبهاتِ، ولكنْ إذا ماتَ القلبُ لم يشعرُ بمعصيتِهِ.











#### الطلب الأعلى دائماً] [ اطلب الأعلى دائماً]

إذا رأيتَ النفوسَ المبطلةَ الفارغةَ من الإِرادةِ والطلبِ لهذا الشأنِ قد تشبَّتُ بها هذا العالَمُ السُّفليُّ، وقد تشبَّثُ به، فكِلْها إليه؛ فإنه اللائقُ بها لفسادِ تركيبِها، ولا تنقُش عليها ذلك؛ فإنه سريعُ الانحلالِ عنها، ويبقى تشبُّها به مع انقطاعِهِ عنها عذاباً عليها بحسبِ ذلك التعلُّقِ، فتبقى شهوتُها وإرادتُها فيها، وقد حِيلَ بينها وبينَ ما تشتهي على وجهٍ يئستُ معه من حصولِ شهوتِها ولذَّتِها.

فلو تصوَّرَ العاقلُ ما في ذلكَ من الأَلمِ والحسرةِ لبَادَرَ إِلَى قطعِ هذا التعلُّقِ كما يبادرُ إِلى حَسْمِ موادِّ الفسادِ، ومع هذا فإِنّه ينالُ نصيبَه من ذلكَ وقلبُهُ وهمَّهُ متعلِّقٌ بالمطلب الأعلى.

واللهُ المُستعانُ.











#### ﴿ فَظَلُّ ﴾ [آثار الشهوات]

الصبرُ عن الشهوةِ أسهلُ من الصبرِ على ما تُوجِبُهُ الشهوةُ؛ فإنها إِمّا أَنْ تُضيعَ وقتاً إِضاعتُهُ تُوجِبَ أَلما وعقوبةً، وإِمّا أَنْ تقطعَ لذّة أكملَ منها، وإِمّا أَنْ تُضيعَ وقتاً إضاعتُهُ حسرةٌ وندامةٌ، وإِمّا أَنْ تَنْلِمَ عِرْضاً توفيرُهُ أَنفعُ للعبدِ من ثَلمِهِ، وإِمّا أَنْ تُذهِبَ مالاً بقاؤهُ خيرٌ له من ذهابِهِ، وإِمّا أَنْ تضعَ قَدْراً وجاهاً قيامُهُ خيرٌ من وضعِهِ، وإِمّا أَنْ تُطرِّقَ وإِمّا أَنْ تُطرِّقَ وإِمّا أَنْ تُطرِّقَ لوضيعِ إليك طريقاً لم يكنْ يجدُها قبلَ ذلك (۱۱)، وإمّا أَنْ تجلبَ همّا وغمّا وحزناً وخوفاً لا يقاربُ لذَّةَ الشهوةِ، وإمّا أَنْ تُنسيَ عِلما ذكرُهُ أَلذُّ من نيلِ الشهوةِ، وإِمّا أَنْ تُنسيَ عِلما ذكرُهُ أَلذُّ من نيلِ الشهوةِ، وإِمّا أَنْ تَقطعَ الطريقَ على نعمةِ الشهوةِ، وإِمّا أَنْ تقطعَ الطريقَ على نعمةِ مقبلةٍ، وإِمّا أَنْ تُعطعَ الطريقَ على نعمةٍ مقبلةٍ، وإِمّا أَنْ تُعليقً علياً عبدًا يبقى صفةً لا تزولُ.

فإِنَّ الأَعمالَ تُوَرِّثُ الصفاتِ والأَخلاقَ.



<sup>(</sup>١) أي: أنَّ ذلك سببٌ لاستطالةِ الألسنِ عليك؛ وهذا كثيرٌ، نسألُ اللهَ العافيةَ.









# الزُّهد في الدنيا والإقبالُ على الله ] [ الزُّهد في الدنيا

وإذا استغنى الناسُ بالدُّنيا فاستغنِ أَنتَ باللهِ، وإِذا فرحوا بالدُّنيا فافرحُ أَنتَ باللهِ، وإِذا تعرَّفوا إلى ملوكِهم أَنتَ باللهِ، وإِذا تعرَّفوا إلى ملوكِهم وكُبَرائِهم وتقرَّبوا إليهم لينالوا بهم العزّةَ والرِّفعةَ فتعرَّف أَنتَ إلى اللهِ، وتودَّد إليهِ، قالرٌفعةِ.

تالَ بعضُ الزُّهادِ: ما علمتُ أَنَّ أَحداً سمعَ بالجنّةِ والنَّارِ تأتي عليه ساعةٌ لا يطيعُ الله فيها بذكر أو صلاةٍ أو قراءةٍ أو إحسانٍ، فقالَ له رجلٌ: إِنِّي أُكثرُ البكاء، فقالَ: إِنِّكَ أَنْ تضحكَ وأَنتَ مُقِرَّ بخطيئتِكَ خيرٌ من أَنْ تبكيَ وأَنتَ مُقِرِّ بخطيئتِك خيرٌ من أَنْ تبكيَ وأَنتَ مُدِلِّ المُدِلَّ لا يصعدُ عملُهُ فوقَ رأسِهِ.

فقالَ: أَوْصِني، فقالَ: دَعِ الدِّنيا لأَهلِها كما تركوا هم الآخرةَ لأَهلِها، وكُنْ في الدُّنيا كالنحلةِ؛ إِنْ أَكَلَتْ أَكلتْ طيِّباً، وإِنْ أَطعَمَتْ أَطعمتْ طَيِّباً، وإِنْ أَطعَمَتْ أَطعمتْ طَيِّباً، وإِنْ سقطتَ على شيءٍ لم تكسرُه ولم تخدِشْهُ.



<sup>(</sup>١) أي: فَرِحٌ مُنْبَسطًا،







#### التهاون بالمعاصي] [ التهاون بالمعاصي]

المغروراً بالأماني المعروراً بالأماني المعروراً بالأماني العن إبليس وأهبط من منزلِ العزّ بتركِ سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدمُ من الجنّة بلقمة تناولها، وحُجِبُ القاتلُ عنها(١) بعد أنْ رآها عِياناً بملء كفّ من دم، وأمر بقتلِ الزّاني أشنع القِتْلاتِ بإيلاجِ قَدْرِ الأُنملةِ فيما لا يَحِلُ، وأمر بإيساعِ الظهرِ سياطاً(١) بكلمةِ قَذْفِ أو بقطرة من مُسْكرٍ، وأبانَ (٣) عضواً من أعضائكَ بثلاثةِ دراهم الله فلا تأمنه أنْ يحبسكَ في النّارِ بمعصيةٍ واحدةٍ من معاصيهِ ؛ ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا ﴿ الشمس: ١٥].

«دخلت امرأة النَّارَ في هِرَّةٍ» (١٠)، و (إِنَّ الرَّجلَ ليتكلَّمُ بالكلمةِ لا يُلْقي لها بالاً يهوي بها في النَّارِ أَبعدَ ما بينَ المشرقِ والمغربِ» (٥)، (وإِنَّ الرَّجلَ لها بالاً يهوي بها في النَّارِ أَبعدَ ما بينَ المشرقِ والمغربِ» (١٠)، (وإِنَّ الرَّجلَ ليعملُ بطاعةِ اللهِ ستينَ سنةً، فإذا كانَ عندَ الموتِ جارَ في الوصيّةِ فَيُختَمُ له بسوءِ عملِهِ فيدخلُ النَّارَ» (٢).

العمرُ: بآخرِهِ، والعملُ: بخاتمتِهِ.

من أحدث قبْلَ السَّلامِ بَطلَ ما مضى من صلاتِهِ، ومَن أَفطرَ قبلَ غروبِ الشمسِ ذهبَ صيامُهُ ضائعاً، ومن أَساءَ في آخرِ عمرِهِ لقيَ ربَّه بذلكَ الوجهِ.

لو قدّمتَ لُقمةً وجدتَها، ولكنْ يؤذيكَ الشَّرَهُ.

<sup>(</sup>٢) أي: بالجَلْد.

<sup>(</sup>١) أي: الجنّة.

<sup>(</sup>٣) تطم.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٣١٨)، ومسلم (٢٢٤٢) عن ابن عُمر.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٤٧٨)، ومسلم (٢٩٨٨) عن أبي هُريرةً.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٢٨٦٧)، والترمذي (٢١١٨)، وابن ماجه (٢٧٠٤)، وأحمد (٢٧٨/٢) عن أبي هريرةَ، وفي سنده شهر بن حَوْشَب، وهو إِلى الضعفِ أقربُ.

□ كم جاءَ الثوابُ يسعى إليكَ فوقفَ بالبابِ، فردَّه بوَّابُ (سوفَ) و(لعلَّ) و(عسى)!

ت كيفَ الفَلاحُ بينَ إِيمانٍ ناقصٍ، وأملٍ زائدٍ، ومرضٍ لا طبيبَ له ولا عائدَ، وهوى مستيقظٍ، وعقلٍ راقدٍ، ساهياً في غمرتِهِ، عَمِهاً في سَكْرتِهِ، سابحاً في لُجّةِ جهلِهِ، مستوحشاً من ربّهِ، مستانساً بخلقِه، ذِكْرُ النّاسِ فاكهتُهُ وقُونُهُ، وذِكرُ اللهِ حبسُهُ ومَوْتُهُ، للهِ منه جزءٌ يسيرٌ من ظاهرِهِ، وقلبُهُ ويقينُهُ لغيرِهِ؟!

لا كَانَ مَنْ لِسِوَاكَ فيه بقيّةٌ يجدُ السبيلَ بها إليه العُذَّلُ











#### اللَّهُ المذمومة متى تكون؟] [ اللَّهُ المذمومة متى تكون؟]

اللذَّةُ ـ من حيثُ هي ـ: مطلوبةٌ للإِنسانِ؛ بل ولكلِّ حيِّ؛ فلا تُذَمُّ من جهةِ كونِها لذَّةً، وإِنّما تُذَمُّ ويكونُ تركُها خيراً من نَيْلِها وأَنفعَ إِذا تضمّنت فواتَ لذَّةٍ أَعظمَ منها وأكملَ، أو أعقبتْ ألماً حصولُهُ أعظمُ من ألم فواتِها.

فههنا يظهرُ الفرقُ بينَ العاقلِ الفَطِنِ والأحمقِ الجاهلِ، فمتى عَرَفَ العقلُ التفاوتَ بينَ اللَّذَتينِ والأَلَمينِ وأَنَّه لا نسبةَ لأحدِهما إلى الآخرِ؛ هانَ عليه تركُ أدنى اللَّذَتينِ لتحصيلِ أعلاهما، واحتمالُ أيسرِ الأَلَمينِ لدفعِ أعلاهما.

وإِذَا تَقَرَّرَتُ هذه القاعدةُ فلذَّةُ الآخرةِ أعظمُ وأدومُ، ولذَّةُ الدُّنيا أصغرُ وأقصرُ، وكذلكَ على الإيمانِ وأقصرُ، وكذلكَ ألمُ الآخرةِ وألمُ الدُّنيا، والمُعَوَّلُ في ذلكَ على الإيمانِ واليقينِ، فإذا قويَ اليقينُ وباشرَ القلبَ، آثرَ الأعلى على الأدنى في جانبِ اللذَّةِ، واحتملَ الأَلَم الأسهلَ على الأصعب.

واللهُ المُستعانُ.









## الله الله المنطقة التوكل]

#### علي (١):

ت قيلَ لي في نوم كاليقظة \_ أو يقظة كالنَّوم \_: لا تُبْدِ فاقةً إلى غيري، فأضاعِفَها عليكَ مكافأةً لخروجِكَ عن حدُّكَ في عبوديتكِ.

ابتلیتُك بالفقرِ لتصیر ذهباً خالصاً فلا تَزَیَّفَنَ بعد السَّبْكِ.

ت حَكَمْتُ لَكَ بِالفَقرِ ولنفسي بِالغنى، فإِنْ وَصَلْتُهَا بِي وَصَلْتُكَ بِالغِنى، وَصَلْتُكَ بِالغِنى، وَصَلْتُها بغيري حَسَمْتُ عنكَ موادَّ معونتي طرداً لكَ عن بابي.

لا تَرْكَنْ إِلى شيءٍ دوننا؛ فإنه وَبالٌ عليكَ وقاتِلٌ لكَ:

إِنْ رَكنتَ إِلَى العملِ رَدَدْناهُ عليك، وإِنْ ركنتَ إِلَى المعرفةِ نَكّرناها عليك.

وإِنْ ركنتَ إِلَى الوَجْدِ استدرجناكَ فيه، وإِنْ ركنتَ إِلَى العلمِ أُوقفناكَ

وإِنْ ركنتَ إِلَى المخلوقينَ وَكَلْناكَ إِليهم. اِرْضَنا لكَ ربّاً نَرْضَكَ لنا عبداً.



ومِن أقوالِهِ: «حرامٌ على مَن عرفَ اللهَ أَنْ يَسْكُنَ إِلَى شيءٍ غيرِه». كما في اطبقات الصوفيّة» (ص٢٣٤) للسُّلَميِّ.

<sup>(</sup>۱) لعلّه عليٌ بن سَهْل الأصبهاني؛ ترجمَه أبو نُعيم في "ذِكر أخبار أصبهان" (١٤/٢)، وساقَ له طَرَفاً من أخبارهِ في «حلية الأولياء» (١٠٤/١٠).









#### المُ فَظَلًا ] [حفظ الإِرادة والقلب]

عند العارفين: أنَّ الاشتغالَ بالمشاهدةِ عن الجِدِّ في السيرِ في السرِّ وقوفٌ؛ لأَنَّه في زمنِ المشاهدةِ لو كانَ صاحبَ عملٍ ظاهرٍ أو باطنٍ أو ازديادٍ من معرفةٍ وإيمانٍ مُفَصَّلٍ كانَ أولى به؛ فإنَّ اللطيفةَ الإنسانيَّةَ تُحشرُ على صورةِ عملِه الحسنِ عملِها ومعرفتِها وهمّتِها وإرادتها، والبدنُ يُحْشَرُ على صورةِ عملِه الحسنِ والقبيح.

وَإِذَا انتقلتَ من هذهِ الدَّارِ شاهدتَ حقيقةَ ذلكَ، وعلى قَدْرِ قُرْبِ قلبِكَ من اللهِ تبعدُ مِنَ الأُنسِ بالنَّاسِ ومساكنتِهم، وعلى قَدْرِ صيانتِكَ لسرِّكَ وإرادتِكَ يكونُ حفظُه.

ومَلاَكُ ذلكَ صحّةُ التوحيدِ، ثمَّ صحّةُ العلمِ بالطريقِ، ثمَّ صحّةُ الإِرادةِ، ثمَّ صحّةُ الإِرادةِ، ثمَّ صحّةُ الإِرادةِ، ثمَّ صحّةُ العملِ.

والحذرَ كلَّ الحَذرِ من قصدِ النَّاسِ لكَ وإِقبالِهم عليكَ، وأَنْ يعثُروا على موضع غرضِكَ؛ فإِنّها الآفةُ العظمى.











#### المؤمنين] [مواساةُ المؤمنين]

المواساةُ للمؤمنينَ أنواعٌ: مواساةٌ بالمالِ، ومواساةٌ بالجاهِ، ومواساةٌ بالبدنِ والخدمةِ، ومواساةٌ بالنصيحةِ والإِرشادِ، ومواساةٌ بالدُّعاءِ والاستغفارِ لهم، ومواساةٌ بالتوجُّع لهم.

وعلى قَدْرِ الإِيمانِ تكونُ هذه المواساةُ، فكلّما ضَعُفَ الإِيمانُ ضعفتِ المعواساةُ، وكلما فَعِينَ النّاسِ مواساةً المواساةُ، وكلما قَوِيَ قَوِيَتْ، وكانَ رسولُ اللهِ ﷺ أعظمَ النّاسِ مواساةً لأصحابِهِ بذلكَ كلّهِ، فلأتباعِهِ من المواساةِ بحسبِ اتّباعِهم له.

ودخلوا على بِشْرِ الْحَافِيِّ<sup>(۱)</sup> في يومٍ شديدِ البردِ، وقد تجرَّدَ وهو ينتفضُ، فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: «ذكرتُ الفقراءَ وبَرْدَهم، وليسَ لي ما أُواسيهم، فأحببتُ أَنْ أُواسيَهم في بردِهم»(۲).



<sup>(</sup>۱) هو بِشْر بن الحارث؛ توفي سنة (۲۲۷هـ)، ترجمتُه في اوَفيات الأعيان؛ (۱/۲۷٤)، والنجوم الزاهرة؛ (۲/۲۹).

<sup>(</sup>٢) وليس هذا من الشرع، فالمُواساةُ تكونُ ضمن المَقْدور عليه، ممّا لا تعريضَ فيه للنفس بالهلاكِ. واللهُ الهادي.









#### النُّعَمُ ثلاثةً:

- \* نعمة حاصلة يعلم بها العبدُ.
  - \* ونعمةٌ مُنتَظَرةٌ يرجوها.
- \* ونعمةٌ هو فيها لا يشعرُ بها.

فإذا أرادَ اللهُ إِتمامَ نعمتِهِ على عبدِهِ عرَّفَهُ نعمتَه الحاضرة، وأعطاهُ من شكرِهِ قيداً يقيِّدُها به حتى لا تشرد؛ فإنها تشردُ بالمعصيةِ، وتُقيَّدُ بالشكرِ، ووفَّقَه لعملٍ يستجلبُ به النعمة المُنْتَظَرة، وبصَّرَه بالطرقِ التي تسدُّها وتقطعُ طريقَها، ووفَّقه لاجتنابِها، وإذا بها قد وافَتْ إليه على أتم الوجوهِ، وعرَّفه النعَمَ التي هو فيها ولا يشعرُ بها.

ويُحكى أنَّ أعرابيًّا دخلَ على الرَّشيدِ، فقالَ: أميرَ المؤمنين! ثبَّتَ اللهُ عليكَ النعمَ التي ترجوها بحسنِ عليكَ النعمَ التي أنتَ فيها بإدامةِ شكرِها، وحقَّقَ لكَ النعمَ التي ترجوها بحسنِ الظنِّ به ودوامِ طاعتِهِ، وعرَّفَكَ النعمَ التي أنتَ فيها ولا تعرفُها لتشكرَها، فأعجبَه ذلك منه وقالَ: «ما أحسنَ تقسيمَه!».











#### ﴿ فَظَلَّ ] [مراتب معرفة الله]

مِنَ النَّاسِ مَن يعرفُ الله بالجودِ والإِفضالِ والإِحسانِ، ومنهم منْ يعرفُهُ بالعفوِ والحِلْمِ والتجاوزِ، ومنهم من يعرفُهُ بالبطشِ والانتقامِ، ومنهم من يعرفُه بالعلمِ والحكمةِ، ومنهم من يعرفُهُ بالعلمِ والحكمةِ، ومنهم من يعرفُهُ بالعزّةِ والكبرياءِ، ومنهم من يعرفُهُ بالرَّحمةِ والبِرِّ واللَّطفِ، ومنهم من يعرفُهُ بالقهرِ والملكِ، ومنهم من يعرفُهُ بإجابةِ دعوتِهِ وإغاثةِ لهفتِهِ وقضاءِ حاجتِهِ.

وأعمُّ هؤلاءِ معرفةً من عَرَفَه من كلامِهِ؛ فإنّه يعرفُ ربّاً قد اجتمعتُ له صفاتُ الكمالِ ونعوتُ الجلالِ، مُنزَّهٌ عن المِثالِ، بريءٌ من النقائصِ والعيوبِ، له كلُّ اسم حسنِ وكلُّ وصفِ كمالٍ، فعَّالُ لما يريدُ، فوقَ كلُّ شيءٍ ومع كلُّ شيءٍ، وقادرٌ على كلُّ شيءٍ، ومقيمٌ لكلٌ شيءٍ، آمِرٌ ناهٍ، متكلُمٌ بكلماتِهِ الدينيّةِ والكونيّةِ(۱)، أكبرُ من كلٌ شيءٍ، وأجملُ من كلٌ شيءٍ، أرحمُ الحاكمينَ وأقدرُ القادرين وأحكمُ الحاكمينَ.

فالقرآنُ أُنْزِلَ لتعريفِ عبادِهِ به وبصراطِهِ الموصلِ إِليهِ، وبحالِ السالكينِ بعدَ الوصولِ إِليه.



<sup>(</sup>١) الكلماتُ الدينيّة: هي الأوامرُ والنواهي المتعلّقةُ بالشرعِ. والكلماتُ الكونيّةُ: هي مشيئته المتعلّقةُ بخلقِهِ.







#### الجهل يوجبُ التعبَ] [ الجهل يوجبُ التعبَ]

الجهلُ بالطريقِ وآفاتِها والمقصودِ يوجبُ التعبَ الكثيرَ مع الفائدةِ القليلةِ؛ فإنَّ صاحبَه: إمّا أنْ يجتهدَ في نافلةٍ مع إضاعتِهِ للفرضِ، أو في عملِ بالجوارح لم يُواطِئه عملُ القلبِ، أو عملِ بالباطنِ ـ والظاهرُ لم يتقيّدُ بالاقتداءِ(۱) \_، أو همّةٍ إلى عملٍ لم تَرْقَ بصاحبِها إلى ملاحظةِ المقصودِ، أو عملٍ لم يحترزُ من آفاتِهِ المُفْسِدةِ له حالَ العملِ وبعدَه، أو عملٍ غفلَ فيه عن مشاهدةِ المنّةِ فلم يتجرَّدُ عن مشاركةِ النفسِ فيه، أوْ عملٍ لم يشهدُ تقصيرَه فيه فيقومَ بعدَه في مقامِ الاعتذارِ منه، أو عملٍ لم يُوفِهِ حقَّه من النّصحِ والإحسانِ، وهو يظنُّ أنّه وقاهُ.

فهذا كلُّهُ ممَّا ينقصُ الثمرةَ مع كثرةِ التعبِ. واللهُ الموفّقُ.



<sup>(</sup>١) فَهُما \_ الظَّاهِرُ والباطنُ \_ صِنْوان، لا يفترقُ أَحدُهما عن الآخرِ.









#### الله ] [ موقف العبدِ بينَ يدي الله ]

للعبدِ بينَ يديِ اللهِ موقفانِ:

موقفٌ بينَ يديه في الصلاةِ.

وموقفٌ بينَ يديه يومَ لقائِهِ.

فَمَنْ قَامَ بِحَقِّ المُوقفِ الأُوَّلِ هَوَّنَ عليه المُوقفَ الآخرَ، ومَنِ استهانَ بِهذا المُوقفِ ولم يُوفِّهِ حَقَّه شدَّدَ عليه ذلك المُوقف، قالَ تعالى: ﴿وَمِنَ النَّلِ فَاسَجُدُ لَمُ وَسَيِّحُهُ لَيَلًا طَوِيلًا ﷺ إِنَّ هَلُؤُلاَ مِيجُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا فَيَلًا ﷺ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا فَقِيلًا ﷺ [الدهر: ٢٦، ٢٧].











#### ا فَظَلًا [ ثلاث فوائد ]

بين رعايةِ الحقوقِ مع الضُّرِّ ورعايتِها مع العافيةِ بونٌ بعيدٌ.

الَّذِينَ عبدي كلَّ عبدي الذي يذكرني وهو مُلاقٍ قِرْنَهُ (١): ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ اللَّهُ عَبْدَي اللَّهُ عَبْدَي اللَّهِ عَالَمُهُا اللَّهِ عَالَمُهُا اللَّهِ عَالَمُهُمُ اللَّهُ عَالْمُعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

العَجَبُ من صحيح فارغ واقفٍ مع الخدمة! إِنّما العَجَبُ من ضعيفٍ سقيمٍ تَعْتَوِرُهُ الأَشغالُ، وتختلفُ عليه الأحوالُ، وقلبُهُ واقفٌ في الخدمةِ غيرُ متَخلفٍ بما يقدرُ عليه.



<sup>(</sup>١) هو القرينُ للإنسان، في القوّة والشجاعة، ونحو ذلك.









# إِ فَضَلًا ] [ لا نَزالُ في سفر]

النَّاسُ منذ خُلِقوا لم يزالوا مسافرين، وليسَ لهم حَطَّ عن رحالِهِم إِلّا في الجنةِ أَو النَّارِ.

والعاقلُ يعلمُ أَنَّ السَّفرَ مبنيٌّ على المشقّةِ وركوبِ الأخطارِ، ومن المُحالِ ـ عادةً ـ أَنْ يُطْلَبَ فيه نعيمٌ ولذةٌ وراحةٌ، إِنّما ذلكَ بعدَ انتهاءِ السفرِ.

ومن المعلومِ أنَّ كلَّ وَطْأَةِ قدَم أُو كلَّ آنٍ من آناتِ السَّفرِ غيرُ واقفةٍ، ولا المكلَّفُ واقفٌ، وقد ثَبَتَ أَنَّه مسافرٌ على الحالِ التي يجبُ أَنْ يكونَ المسافرُ عليها من تهيئةِ الزَّادِ الموصلِ، وإذا نزلَ أو نامَ أو استراحَ؛ فعلى قدمِ الاستعدادِ للسيرِ.





# مُتَقابِلات







#### فَظِّلٌ / [ من علاماتِ السعادةِ والشقاوةِ ]

من علاماتِ السعادةِ والفلاحِ أَنَّ العبدَ كلَّما زِيدَ في علمِهِ زِيدَ في تواضعِهِ ورحمتِهِ، وكلَّما زِيدَ في عملِهِ زِيدَ في خوفِهِ وحذَرِهِ، وكلَّما زِيدَ في عمرِهِ نَقَصَ من حرصِهِ، وكلَّما زِيدَ في مالِهِ زِيدَ في سخائِهِ وَبَذْلِهِ، وكلَّما زِيدَ في قَدْرِهِ وجاهِهِ زِيدَ في قُربِهِ من النَّاسِ وقضاءِ حواثِجِهم والتواضعِ لهم.

وعلاماتُ الشقاوةِ أنّه كلّما زِيدَ في علمِهِ زيدَ في كِبْرِهِ وتيههِ، وكلّما زِيدَ في عملِهِ زيدَ في فخرِهِ واحتقارِهِ للنَّاسِ وحُسنِ ظنَّهِ بنفسِهِ، وكلَّما زِيدَ في عمرِهِ زيدَ في حرصِهِ، وكلَّما زِيدَ في مالِه زِيدَ في بخلِهِ وإِمساكِهِ، وكلَّما زِيدَ في قَدْرِهِ وجاهِهِ زِيدَ في كَبْرِهِ وتيههِ.

وهذه الأُمورُ ابتلاءٌ من اللهِ وامتحانٌ يَبْتَلي بها عبادَه، فيَسْعدُ بها أقوامٌ ويشقى بها أقوامٌ.

#### الكرامات:

وكذلك الكراماتُ امتحانٌ وابتلاء؛ كالمُلْكِ والسلطانِ والمالِ؛ قالَ تعالى عن نبيِّهِ سليمان لمَّا رأى عرشَ بلقيسَ عندَه: ﴿ هَنذَا مِن فَضِّلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي مَأْشَكُرُ أَمْ أَكُفُرُ ﴾ [النمل: ٤٠].

#### النّعَم:

فالنُّعَمُ ابتلاءٌ من اللهِ وامتحانٌ يَظهرُ بها شكرُ الشَّكورِ وكفرُ الكَفورِ، كما أنَّ المِحَنَّ بلوى منه سبحانَه، فهو يبتلي بالنِّعَم كما يبتلي بالمصائب؛ قالَ تعالى: ﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَكَ لُهُ مُ فَأَكُرْمَهُ وَنَصَّمُهُ فَيَقُولُ رَبِّتِ ٱكْرَمَنِ ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا اَبْلَلُهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَتُم فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿ كَالَّا لَهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ليسَ كلُّ مَن وسَّعتُ عليه وأكرمتُه ونعَّمته يكونُ ذلكَ إكراماً مني له، ولا كلُّ مَنْ ضَيَّقتُ عليه رزقَه وابتليتُه يكونُ ذلك إِهانةً مني له.









#### الضَّلُ [ لَقاحاتُ الخير ]

الطلبُ لَقاحُ<sup>(۱)</sup> الإِيمانِ، فإِذا اجتمعَ الإِيمانُ والطلبُ أَثمرا العملَ الصالحَ.

وحُسنُ الظنِّ باللهِ لَقاحُ الافتقارِ والاضطرارِ إليه، فإذا اجتمعا أَثمرا إِجابةَ الدعاءِ.

والخشيةُ لَقاحُ المحبّةِ، فإذا اجتمعا أثمرا امتثال الأوامر واجتناب المناهي والصبر لقاح اليقين فإذا اجتمعا أورثا الإمامةَ في الدِّينِ، قالَ تعالى: ﴿وَيَحَمَّلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةُ يَهْدُونَ إِنَّا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِعَالِنَتِنَا يُوقِنُونَ اللهِ [السجدة: ٢٤].

وصحةُ الاقتداءِ بالرَّسولِ لَقاحُ الإِخلاصِ، فإِذا اجتمعا أَثمرا قَبولَ العمل والاعتدادَ به.

والعملُ لَقاحُ العلمِ، فإذا اجتمعا كانَ الفلاحُ والسعادةُ، وإِنِ انفردَ أحدُهما عن الآخر لم يُفِدْ شيئاً.

والحِلمُ لَقاحُ العلمِ، فإذا اجتمعا حصلتْ سيادةُ الدُّنيا والآخرةِ وحصلَ الانتفاعُ بعلم العالمِ، وإِنِ انفردَ أحدُهما عن صاحبِهِ فاتَ النَّفعُ والانتفاعُ.

والعزيمةُ لَقاحُ البصيرةِ، فإذا اجتمعا نالَ صاحبُهما خيرَ الدُّنيا والآخرةِ، وبلغتْ به همّتُهُ من العلياءِ كلَّ مكانٍ.

فتخلُّفُ الكمالاتِ؛ إِمَّا من عدمِ البصيرةِ وإِمَّا من عدمِ العزيمةِ.

وحسنُ القصدِ لَقاحٌ لصحّةِ الله فِ؛ فإذا فُقِدا فُقدَ الخيرُ كلُّهُ، وإذا اجتمعا كانَ المرا أنواع الخيرات وصحة الرأي لقاح الشجاعة وإذا اجتمعا كانَ النصرُ والظّفَرُ، وإنْ فُقدا فالخذلانُ والخيبةُ، وإنْ وُجدَ الرأيُ بلا شجاعةٍ

<sup>(</sup>١) اللَّقاح ـ بفتح اللام ـ: هو مادَّةُ اللَّقاحِ ـ بكسر اللام ـ؛ ولِقَاح الشيءِ ما يُجامعُهُ.

فَالْجُبْنُ وَالْعَجْزُ، وَإِنْ حَصَلَتِ الشَّجَاعَةُ بِلا رَأْيِ فَالْتَهُوَّرُ وَالْعَطَبُ(١).

والصبرُ لَقاحُ البصيرةِ، فإذا اجتمعا فالخيرُ في اجتماعِهما.

قالَ الحسنُ: «إِذَا شَنْتَ أَنْ ترى بصيراً لا صبرَ له رأيتَه، وإِذَا شَنْتَ أَنْ ترى صابراً بصيراً فذاكَ»(٢).

والنصيحةُ لَقاحُ العقل، فكلّما قويتِ النصيحةُ قويَ العقلُ واستنار.

والتذكُّرُ والتفكُّرُ كلُّ منهما لَقاحُ الآخرِ، إِذَا اجتمعا أَنْتَجا الزهدَ في الدُّنيا والرغبةَ في الأَخرةِ.

والتقوى لَقاحُ التوكُّل، فإذا اجتمعا استقامَ القلبُ.

وَلَقَاحُ أَخْذِ أُهْبَةِ الاستعدادِ لِلِّقَاءِ قِصَرُ الأَملِ، فإذا اجتمعا فالخيرُ كلَّهُ في الجتماعِهما، والشرُّ في فُرقتِهما.

ولَقَاحُ الهمَّةِ العاليةِ النيَّةُ الصحيحةُ، فإذا اجتمعا بلغَ العبدُ غايةَ المرادِ.



<sup>(</sup>١) العَطَبُ ـ بفتحتين ـ: هو الهلاكُ.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن المبارك في «الزّهْد» (۱۳).









## ﴿ فَظُلُّ ] [أنفعُ النَّاسِ وأضرُّهم]

أَنفعُ النَّاسِ لكَ: رجلٌ مكَّنكَ من نفسِهِ حتّى تزرعَ فيه خيراً أو تصنعَ إِليه معروفاً، فإِنّه نِعْمَ العونُ لكَ على منفعتِكَ وكمالِكَ، فانتفاعُكَ به في الحقيقةِ مثلُ انتفاعِهِ بكَ أو أكثر.

وأَضرُّ النَّاسِ عليكَ مَنْ مكَّنَ نفسَه منكَ حتّى تعْصيَ اللهَ فيه؛ فإِنَّه عونٌ لكَ على مضرَّتِكَ ونقصِكَ.











## ا أقضل [أقسام الإنفاق]

#### الدراهم أربعةٌ:

درهم اكتُسِبَ بطاعةِ اللهِ وأُخرجَ في حقّ اللهِ، فذاكَ خيرُ الدَّراهمِ. ودرهم اكتُسِبَ بمعصيةِ اللهِ وأُخرجَ في معصيةِ اللهِ، فذاكَ شرَّ الدَّراهمِ. ودرهم اكتُسِبَ بأذى مسلمٍ وأُخرجَ في أذى مسلمٍ، فهو كذلكَ. ودرهم اكتُسِبَ بمُباحٍ وأُنفقَ في شهوةٍ مباحةٍ، فذاكَ لا له ولا عليه. هذه أُصولٌ، ويتفرَّعُ عليها دراهم أُخرُ، منها:

درهم اكتُسِبَ بحقٍّ وأُنفقَ في باطلٍ.

ودرهم اكتُسِبَ بباطلٍ وأُنفَىَ في حقٌّ فإنفاقُهُ كفّارتُهُ.

ودرهم اكتُسِبَ من شبهة فكفارتُهُ أَنْ يُنْفَقَ في طاعةٍ.

وكما يتعلَّقُ الثوابُ والعقابُ، والمدحُ والذمُّ بإِخراجِ الدرهمِ؛ فكذلكَ يتعلَّقُ باكتسابِهِ، وكذلكَ يُسألُ عن مستخرجِهِ ومصروفِهِ: من أينَ اكتسبَه وفيما أَنفقَه (١٠)؟



<sup>(</sup>۱) إشارة إلى حديث: (لا تزول قدما عبد يومَ القيامةِ حتّى يُسألَ عن أربع. ١، وهو حديث حسنٌ؛ انظر تخريجَه في تعليقي على جزَّء: (ذَمّ مَن لا يعملُ بعلمِهِ) (رقم: ١) لابن عساكر.









## الصَّلِكُ عَنْ الشيطانِ والمَلَك ] [ صِراعٌ بينَ الشيطانِ والمَلَك]

أَلقى الله سبحانَه العداوة بينَ الشيطانِ وبينَ المَلَكِ، والعداوة بينَ العقلِ وبينَ الهوى، والعداوة بينَ النفسِ الأمّارةِ وبينَ القلبِ، وابتلى العبدَ بذلك، وجمعَ له بينَ هؤلاءِ، وأمدَّ كلَّ حزبِ بجنودٍ وأعوانٍ، فلا تزالُ الحربُ سِجالاً ودُولاً (١) بينَ الفريقينِ إلى أَنْ يستوليَ أحدُهما على الآخرِ، ويكونَ الآخرُ مقهوراً معه.

فَإِذَا كَانْتِ النَّوْبَةُ لَلْقَلْبِ وَالْعَقْلِ وَالْمَلَكِ، فَهَنَالُكَ السُّرُورُ وَالْنَعْيَمُ وَاللَّذَةُ وَالْهَرِّ ، وَقُرَّةُ الْعَيْنِ وَطِيبُ الْحَيَاةِ، وَانْشُرَاحُ الصَّدْرِ وَالْفُوزُ بِالْغَنَائِمِ.

وإذا كانتِ النوبةُ للنفسِ والهوى والشيطانِ؛ فهنالكَ الغمومُ والهمومُ والأحزانُ، وأنواعُ المَكارهِ، وضيقُ الصدرِ وحبسُ المَلكِ.

فما ظنُّكَ بِمَلِكِ استولى عليه عدوُّه، فأنزلَه عن سريرِ مُلكِهِ، وأَسَرَهُ وحبسَه وحالَ بينَه وبينَ خزائنِهِ وذخائرِهِ وخدمِهِ وصيَّرها له؟! ومع هذا فلا يتحرّكُ المَلِكُ لطلبِ ثأرِهِ ولا يستغيثُ بمنْ يُغِيثُهُ، ولا يستنجدُ بمن يُنْجِدُهُ.

وفوقَ هذا الملكِ مَلِكٌ قاهرٌ لا يُقْهَرُ، وغالبٌ لا يُغْلَبُ، وعزيزٌ لا يُذَلُّ، فأرسلَ إِليه: إِنِ استنصرتني نصرتُكَ، وإِنِ استغثتَ بي أَغْتُكَ، وإِنِ التجأتَ إِليَّ أَخذتُ بثارِكَ، وإِنْ هربتَ إِليَّ وأَوَيْتَ إِليَّ، سلطتُكَ على عدوِّكَ، وجعلتُه تحتَ أَسْركَ.

فإِنْ قالَ هذا الملكُ المأسورُ: قد شَدَّ عدوِّي وَثاقي، وأحكَمَ رباطي، واستوثقَ مني بالقيودِ، ومنعني من النهوضِ إليكَ، والفرارِ إليكَ، والمسير إلى

<sup>(</sup>١) أي: دائرةً رحاها؛ هنا النصر مرّة، وهناك أخرى.

بابِكَ، فإِنْ أَرسلتَ جنداً من عندِكَ يَحُلُّ وَثاقي، ويَفُكُّ قيودي، ويُخرِجُني من حبسهِ: أَمكنني أَنْ أُوافيَ بابَكَ، وإِلّا؛ لم يُمْكِنِي مفارقةُ محبسي ولا كسرُ قيودي.

فإِنْ قالَ ذلكَ احتجاجاً على ذلكَ السلطانِ ودَفْعاً لرسالتِه ورِضاً بما هو فيه عندَ عدوِّهِ، خلَّاهُ السلطانُ الأعظمُ وحالَه، وولَّاهُ ما تولَّى.

وإِنْ قَالَ ذَلكَ افتقاراً إِليه وإِظهاراً لعجزِهِ وذُلِّهِ، وأَنَّه أضعفُ وأعجزُ أَنْ يسيرَ إِليهِ بنفسِهِ ويخرجَ من حبسِ عدوِّه، ويتخلّصَ منه بحولِهِ وقوّتِهِ، وأَنَّ من تمامِ نعمتِهِ تلكَ عليه ـ كما أرسلَ إِليه هذه الرسالةَ ـ أَنْ يمدَّه من جُنْدِه ومماليكِهِ بمن يُعِينُهُ على الخلاصِ، ويكسرُ بابَ محبسِهِ ويفكُّ قيودَه، فإِنْ فعلَ به ذلكَ فقد أَتمَّ إِنعامَه عليه، وإِنْ تخلّى عنه فلم يظلمُه ولا مَنْعَهُ حقّاً هو له، وأنَّ رحمته وحكمتَه اقتضى منعَه وتخليتَه في محبسِه، ولا سيّما إذا علمَ أنَّ الحبسَ حبسُهُ، وأَنَّ هذا العدوَّ الذي حبسَه مملوكٌ من مماليكِهِ، وعبدٌ من عبيدِه، ناصيتُه بيدِه، لا يتصرّفُ إلّا بإذنه ومشيئتِه، فهو غيرُ ملتفتِ إليه ولا خائفِ منه ولا معتقدِ أنَّ له شيئاً من الأمرِ ولا بيدِهِ نفعٌ ولا ضرَّ؛ بل هو ناظرٌ إلى مالكِهِ ومتولِّي أمره، ومَن ناصيتُه بيدِه؛ قد أفردَه بالخوفِ والرَّجاءِ والتضرُّعِ إليه والله والالتجاءِ والرغبةِ والرهبةِ، فهناكَ تأتيهِ جيوشُ النصرِ والظَّفَرِ.











## ابنُ آدمَ بينَ العُلُوّ والدُّنُوّ] [ ابنُ آدمَ بينَ العُلُوّ والدُّنُوّ

خُلِقَ بَدَنُ ابنِ آدمَ من الأرضِ، وروحُه من ملكوتِ السماءِ، وقُرِنَ بينهما، فإذا أَجاعَ بدنَه وأسهرَه وأقامَه في الخدمةِ وَجَدَتْ روحُهُ خِفّةً وراحةً فتاقَتْ إلى عالَمِها العُلْويِّ، وإذا أشبعَهُ ونعَّمَه ونوَّمَه واشتغلَ بخدمتِهِ وراحتِهِ، أخلدَ البدنُ إلى الموضعِ الذي خُلقَ منه، فانجذبتِ الرُّوحُ معه، فصارتْ في السجنِ، فلولا أنها ألِفَتِ السجنَ لاستغاثتُ من ألمِ مفارقتِها وانقطاعِها عن عالَمِها الذي خُلِقتْ منه كما يستغيثُ المعذَّبُ.

#### الله خِفّة البَدَن ولطافة الروح:

وبالجملة؛ فكلما خفّ البدنُ لَطُفتِ الروحُ وخفَّت، وطلبتْ عالَمها العُلويَّ، وكلما ثَقُلَ وأخلدَ إلى الشَّهواتِ والراحةِ ثقلتِ الرُّوحُ، وهبطتْ من عالَمِها، وصارتْ أرضيةً سُفليَةً:

فترى الرَّجلَ؛ روحُه في الرَّفيقِ الأَعلى وبدنُه عندَكَ، فيكونُ نائماً على فراشِهِ وروحُهُ عندَ سدرةِ المنتهى تجولُ حَوْلَ العرشِ.

وآخرُ واقفٌ في الخدمةِ ببدنِهِ، وروحُه في السُّفلِ تجولُ حَوْلَ السُّفليّاتِ، فإذا فارقتِ الرُّوحُ البدنَ التحقتُ برفيقِها الأَعلى أَو الأَدنى.

فعندَ الرَّفيقِ الأعلى كلُّ قرَّةِ عينِ وكلُّ نعيمٍ وسرورٍ وبهجةٍ ولذَّةٍ وحياةٍ طيبةٍ، وعندَ الرَّفيقِ الأسفلِ كلُّ همِّ وغمِّ وضيقٍ وحزنٍ وحياةٍ نكدةٍ ومعيشةٍ ضَنكًا اللهِ اللهِ المَّفيُ مَعْ فَا فَرَضَ عَن فِحْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا [طه: ١٢٤]؛ فَذِكْرُهُ: كلامُهُ الذي أنزلَه على رسولِهِ، والإعراضُ عنه: تركُ تدبُّرِهِ والعملِ به، والمعيشةُ الضَّنكُ: فأكثرُ ما جاءَ في التفسيرِ أنّها عذابُ القبرِ، قالَه ابنُ مسعودٍ والمعيشةُ الضَّنكُ: فأكثرُ ما جاءَ في التفسيرِ أنّها عذابُ القبرِ، قالَه ابنُ مسعودٍ

وأبو هريرةَ وأبو سعيدِ الخُدْريّ وابنُ عبّاسٍ، وفيه حديثٌ مرفوعٌ (١٠).

#### له الضُّنك:

وأصلُ الضَّنْكِ في اللغةِ<sup>(٢)</sup>: الضَّيقُ والشدَّةُ، وكلُّ ما ضاقَ فهو ضَنْكُ، يقالَ: منزلٌ ضَنْكُ وعيشٌ ضَنْكٌ.

فهذهِ المعيشةُ الضَّنْكُ في مقابلةِ التوسيعِ على النَّفسِ والبدنِ بالشهواتِ واللَّذاتِ والرَّاحةِ؛ فإنَّ النفسَ كلّما وسَّعْتَ عليها ضيَّقْتَ على القلبِ حتى تصيرَ معيشة ضنْكاً، وكلّما ضيَّقتَ عليها وسَّعْتَ على القلبِ حتى ينشرحَ وينفسحَ.

فضَنْكُ المعيشةِ في الدُّنيا بموجبِ التقوى سَعَتُها في البرزخِ والآخرةِ، وسَعَةُ المعيشةِ في الدُّنيا بحكمِ الهوى ضَنْكُها في البرزخِ والآخرةِ.

#### ايثار المعيشة الحسنة:

فَآثِرُ أَحسنَ المعيشتينِ وأَطيبَهُما وأَدوَمَهُما، وأَشْقِ البدنَ بنعيمِ الرُّوحِ ولا تُشْقِ البدنِ البدنِ البدنِ البدنِ البدنِ البدنِ البدنِ البدنِ وشقاءَهُ أَقصرُ وأَهُونُ.

والله المُستعانُ (٣).

<sup>(</sup>۱) المرويُّ عن ابن مسعودٍ: رواه الطبري في «التفسير» (۲۰۷۷۱)، والبيهقي في «إِثبات عذاب القبر» (۹).

والمرويُّ عن أبي سعيدِ: رواه عبد الرزاق في «المصنَّف» (٦٧٤١)، والبيهقي في المرويُّ عن أبي سعيدِ: رواه عبد الرزاق في المصنَّف (٦٧٤١)، والبيهقي في

وأمّا المرفوعُ: فرواه ابن حبّان (٣١١٩)، والبيهقي في ﴿إِثبات القبرِ (٥٧) و(٥٨)، والحاكم (١/ ٣٨١) عن أبي هريرةَ بسندِ حسن.

<sup>(</sup>٢) السان العرب، (٥/٢٦١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «العبواعق المرسلة» (٣/ ٨٤٥ ـ ٨٤٦)، و«مدارج السالكين» (١/ ٤٤٤) للمعبنّف تظه.









## ا أَهميّةُ الذّكرِ والشكرِ ] أَهميّةُ الذّكرِ

مَبْنى الدِّينِ على قاعدتين: الذكرِ والشُّكرِ، قالَ تعالى: ﴿ فَاذَرُّونِ آذَكُرُكُمْ وَالشُّكرِ، قالَ تعالى: ﴿ فَاذَرُّونِ آلَهُ إِنِّي وَاللهِ إِنِّي النبيُّ ﷺ لمعاذ: ﴿ واللهِ إِنِّي النبيُّ ﷺ لمعاذ: ﴿ واللهِ إِنِّي اللَّهَ النبيُّ ﷺ لمعاذ: ﴿ واللهِ إِنِّي اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وليسَ المرادُ بالذُّكْرِ مجرَّدَ ذِكْرِ اللسانِ؛ بل الذكر القلبيّ واللسانيّ.

وذِكْرُهُ يتضمَّنُ ذكرَ أسمائِهِ وصفاتِهِ. وذكرَ أَمرِهِ ونهيهِ، وذكرَه بكلامِهِ، وذكرَه بكلامِهِ، وذكرَ يستلزمُ معرفتَه والإِيمانَ به وبصفاتِ كمالِهِ ونعوتِ جلالِهِ، والثناءَ عليه بأنواعِ المدحِ، وذلكَ لا يتمُّ إِلّا بتوحيدِهِ، فَذِكْرُهُ الحقيقيُّ يستلزمُ ذلكَ كلَّه، ويستلزمُ ذكرَ نعمِهِ وآلائِهِ وإِحسانِهِ إِلى خلقِهِ.

وأمّا الشُّكرُ؛ فهو القيامُ له بطاعتِهِ والتقرُّبُ إِليهِ بأنواعِ محابِّهِ ظاهراً وباطناً.

وهذانِ الأمرانِ هما جِمَاعُ الدِّينِ، فَذِكْرُهُ مستلزمٌ لمعرفتِهِ، وشكرهُ متضمّنٌ لطاعتِهِ؛ وهذانِ هما الغايةُ التي خَلَقَ لأَجلِها الجنَّ والإِنسَ والسمواتِ والأرضَ، ووضعَ لأَجلِها الثوابَ والعقابَ، وأَنزلَ الكتب، وأرسلَ الرُّسلَ، وهي الحقُّ الذي به خُلقت السمواتُ والأرضُ وما بينهما، وضدُّها هو الباطلُ والعبثُ الذي يتعالى ويتقدَّسُ عنه، وهو ظنُّ أعدائِهِ به، قالَ تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا وَالعَبَثُ الذي يتعالى ويتقدَّسُ عنه، وهو ظنُّ أعدائِهِ به، قالَ تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَنَوَتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ لَكُنُواً ﴾ [ص: ٢٧]، وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِ لَكُنُ الَّذِينَ كَفُواً ﴾ [ص: ٢٧]، وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِ لَكُنُ اللَّينَ كَفُراً ﴾ [الدخان: ٣٨، ٣٩]،

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۹۸۵)، وأحمد (۳۳۸/٤)، والنَّسائي (۳/۳۰)، وابنُ خزيمة
 (۷۲٤)، والحاكم (۱/۲۲۷) عن معاذ، بسند صحيح.

وقـــال: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَ السَّاعَة لَآلِيَةً ﴾ [الحجر: ٥٥]، وقال بعد ذكر آياتِهِ في أوَّلِ سورةِ يونُس: ﴿ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلَّا إِلْحَقِيّ ﴾ [يونس: ٥]، وقال: ﴿ أَيْحَسَبُ الْإِنسَىنُ أَن يُثَرَكَ مُلكى ﴾ [القيامة: ٣٦]، وقال: ﴿ أَنْحَسَبُتْتُم أَنْمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [السورة بونون: ١١٥]، وقال: ﴿ أَنْحَسَبُتْتُم أَنْمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [السدريات: ٥٦]، [وقال: إوقال: إن ﴿ وَمَا خَلَقَتُ لَلِنَ وَإَلَانِسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [السداريات: ٥٦]، [وقال: إن ﴿ وَمَا خَلَقَ سَبْعَ سَمَوْتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ يَنْزَلُ ٱلأَثْمُ بَيْنَهُنَ لِيَعْلُمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِ فَيْ وَيَلْ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ السلاق: ٢١]، وقال: ﴿ هَا جَمَلَ مَنَى وَلَكُ اللّهُ اللّهُ الْكَمْبَ وَالْفَلَيْدُ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ عَلَى كُلِ مَنَى عِلْمُ اللّهُ الْعَامُوا أَنَّ اللّهُ اللّهُ الْكَمْبَ وَالْفَلَيْدُ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ مَا فِي السَيْمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فثبتَ بما ذُكِرَ أَنَّ غايةَ الخلقِ والأَمرِ أَنْ يُذكرَ وأَنْ يشكرَ؛ يُذكرَ فلا يُنسى، ويُشكرَ فلا يُكفَر (1)، وهو سبحانَه ذاكرٌ لِمَنْ ذكرَهُ، شاكرٌ لمن شكرَه، فَذِكْرُهُ سببٌ لذكرِهِ، وشكرُهُ سببٌ لزيادتِهِ من فضلِهِ، فالذّكرُ للقلبِ واللّسانِ، والسّانِ، والسّمرُ للقلبِ محبّةٌ وإنابةٌ، وللسّانِ ثناءٌ وحمدٌ، وللجوارحِ طاعةٌ وخدمةٌ.



<sup>(</sup>۱) وردَ هذا المعنى في أثرِ عن ابن مسعودٍ: رواه الطبراني في «الكبير» (۸۵۰۳)، والحاكم في «مستدركه» (۲۹٤/۲) بسند صحيح.

وقد رُوي مرفوعاً، ولا يصحُّ، كما قالَ ابن رجبِ في «جامع العلوم والحكم» (١/ ٤٠١)، وابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٧٢٠).







## المُفْظُلُ [عواقب المأثم والمغرم]

جمعَ النبيُّ ﷺ بينَ المَأْثُم والمَغْرَمِ (١)؛ فإنَّ المَأْثُمَ يوجبُ خسارةَ الآخرةِ، والمَغْرَمَ يوجبُ خسارةَ الدُّنيا.

ak ak ak

<sup>(</sup>١) أي: في الاستعاذة باللهِ منهما، والحديث المرويُّ في ذلك، رواه البخاري (٨٣٢)، ومسلم (٥٨٩) عن عائشةً ﴿﴿﴿﴿﴾﴾،

وقالَ شَيخُنا الألبانيّ في "صفة صلاة النبيّ ﷺ (ص١٨٤): «المَأْثَمُ: هو الأمرُ الذي يَاثُمُ به الإنسان، أو هو الإِثمُ نفسُهُ - وَضْعاً للمصدرِ موضعَ الاسم -، وكذلك المَغْرمُ، ويريدُ به الدَّيْن».







## اللَّذَّة المحرّمة والحلال] [ بينَ اللَّذَّة المحرّمة والحلال]

اللَّذَّةُ المحرَّمةُ ممزوجةٌ بالقُبْحِ حالَ تناوِلها، مثمرةٌ للألمِ بعدَ انقضائِها؛ فإذا اشتدَّت الدَّاعيةُ منكَ إليها ففكُرْ في انقطاعِها وبقاءِ قُبْحِها وألمِها، ثمَّ وازِنْ بينَ الأَمرين، وانظرْ ما بينهما من التفاوتِ.

والتعبُ بالطاعةِ ممزوجٌ بالحُسْنِ، مُثْمِرٌ لِلَّذَّةِ والرَّاحةِ، فإذا ثَقُلَتْ على النَّفسِ، ففكُرْ في انقطاعِ تعبِها وبقاءِ حُسنِها ولذَّتِها وسرورِها، ووازِنْ بينَ الأَمرينِ، وآثِرِ الرَّاجحَ على المَرْجوحِ.

فإِنْ تألَّمْتَ بالسببِ فانظرْ إلى ما في المسبَّبِ من الفرحةِ والسرورِ واللَّذَةِ: يَهُنْ عليكَ مقاساتُه، وإِنْ تألَّمتَ بتركِ اللَّذَةِ المحرَّمةِ فانظرْ إلى الأَلمِ اللَّذِي يعقُبُهُ، وواذِنْ بينَ الأَلمين.

#### الله خاصية العقل:

وخاصيّة العقل: تحصيلُ أعظمِ المنفعتينِ بتفويتِ أدناهما، واحتمالُ أصغرِ الألمَين لدفع أعلاهما (١٠).

## العلم بالأسباب:

وهذا يحتاجُ إلى علم بالأسبابِ ومُقْتَضَيَاتِها، وإلى عقلٍ يختارُ به الأُولى والأنفعَ له منها، فمَنْ وفَّرَ قَسْمَهُ (٢) من العقلِ والعلمِ اختارَ الأفضلَ وآثرَه،

 <sup>(</sup>١) وهذا من قواعدِ الفقهِ الأساسيّة، فتأمَّلُ.
 وفي رسالتي «ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند شيخ الإسلام ابن تيميّة»
 أمثلةٌ تطبيقيّةٌ عليها.

<sup>(</sup>٢) أي: ما قُسِمَ له،

ومَنْ نَقَصَ حظُّهُ منهما أَوْ مِن أَحدِهما اختارَ خِلافَه، وَمَنْ فكَّرَ في الدُّنيا والآخرةِ علمَ أَنَّه لا يَنالُ واحداً منهما إلّا بمشَقَّةِ، فلْيَتَحَمَّلِ المشقَّةَ لخيرِهما وأبقاهما.











#### ﴿ فَظُلَّ ﴾ [ أصل الأَخلاق الممدوحة والمذمومة]

أَصلُ الأَخلاقِ المذمومةِ كلُّها الكِبْرُ والمهانةُ والدَّناءةُ، وأصلُ الأخلاقِ المحمودةِ كلُّها الخشوعُ وعُلُقُ الهمَّةِ؛ فالفخرُ والبَطَرُ والأَشَرُ والعُجْبُ والحسدُ والبغيُ، والخُيَلاءُ والظلمُ والقسوةُ والتجبُّرُ والإعراضُ؛ وإباءُ قَبولِ النصيحةِ والاستئثارُ، وطلبُ العُلُوِّ وحبُّ الجاهِ والرئاسةِ، وأَنْ يُحْمَدَ بما لم يفعلْ... وأَمثالُ ذلكَ؛ كلُّها ناشئةٌ من الكبْرِ.

وأَمَّا الكذبُ والخِسَّةُ والخيانةُ والرِّياءُ والمكرُ والخديعةُ، والطَّمَعُ والفزعُ والجُبْنُ والبخلُ والعجزُ والكسلُ، والذلُّ لغيرِ اللهِ، واستبدالُ الذي هو أدنى بالذي هو خيرٌ... ونحو ذلك؛ فإِنَّها من المهانةِ والدَّناءةِ وصِغَرِ النفسِ.

وأمَّا الأخلاقُ الفاضلةُ؛ كالصبرِ والشجاعةِ والعدلِ والمروءةِ والعِفّةِ والصيانةِ والجُودِ والحِلم والعفوِ والصفح والاحتمالِ، والإِيثارِ وعزّةِ النفسِ عن الدَّناءاتِ والتواضع والقناعةِ والصدقِ والإخلاصِ والمكافأةِ على الإحسانِ بمثلِهِ أَو أَفضلَ، والتغافلِ عن زلّاتِ النَّاسِ وتركِ الاشتغالِ بما لا يَعْنيهِ وسلامةِ القلبِ عن تلكَ الأخلاقِ المذمومةِ. . . ونحوِ ذلك؛ فكلُّها ناشئةٌ عن الخشوع وعُلُوٌ الهمّةِ.

## 🕏 خشوع الأرض:

واللهُ سبحانَه أخبرَ عن الأرض بأنَّها تكونُ خاشعةً، ثمَّ يُنزِلُ عليها الماءَ فتهتزُّ وتربو(١) وتأخذُ زينتَها وبهجتَها؛ فكذلكَ المخلوقُ منها إذا أَصابَه حظُّهُ من التوفيق.

<sup>(</sup>١) كما في سورة فُصّلت، آية: ٣٩. وسورة الحجّ، آية: ٥.



#### الله طبع النَّار:

وأمّا النَّارُ: فطبعُها العُلُق والإِفسادُ، ثمَّ تخمدُ فتصيرُ أحقرَ شيءٍ وأذلَّه، وكذلكَ المخلوقُ منها، فهي دائماً بينَ العُلُوِّ إِذا هاجتْ واضطربت، وبينَ الخِسّةِ والدناءةِ إِذا خمدتْ وسكنتْ، والأخلاقُ المذمومةُ تابعةٌ للنَّارِ والمخلوقِ منها، والأخلاقُ الفاضلةُ تابعةٌ للأرضِ والمخلوقِ منه.

فَمَنْ عَلَتْ هِمَّتُهُ وخشعتْ نفسُهُ اتَّصفَ بكلِّ خُلُقٍ جميلٍ، ومَنْ دَنَتْ هِمَّتُهُ وطغتْ نفسُهُ اتَّصفَ بكلِّ خُلُقٍ رَذيلٍ.









## الإخلاص؟] [كيفَ تُحصّل الإخلاص؟]

لا يجتمعُ الإخلاصُ في القلبِ ومحبّةُ المدحِ والثناءِ، والطمعُ فيما عندَ النَّاسِ؛ إلّا كما يجتمعُ الماءُ والنَّارُ والضَّبُّ والحوتُ، فإذا حَدَّثَتْكَ نفسُكَ بطلبِ الإخلاصِ فأقبِلْ على الطَّمعِ أَوَّلاً فاذبحهُ بسكِّينِ الياسِ، وأقبِلْ على المدحِ والثناءِ فَازْهَدْ فيهما زُهْدَ عُشَاقِ الدُّنيا في الآخرةِ، فإذا استقامَ لكَ ذَبْحُ الطمعِ والزُّهدُ في الثناءِ والمدحِ سَهُلَ عليكَ الإخلاصُ.

#### حب الثناء والمدح:

فإِنْ قلت: وما الذي يُسَهِّلُ عليَّ ذبحَ الطمعِ والزُّهدَ في الثناءِ والمدح؟

قلتُ: أمّا ذبحُ الطّمعِ؛ فَيُسَهِّلُهُ عليكَ علمُكَ يقيناً أَنَّه ليسَ من شيءٍ يُظْمَعُ فيه إِلّا وبيدِ اللهِ وحدَه خزائنُهُ لا يملكُها غيرُه، ولا يُؤتي العبدَ منها شيئاً سواهُ.

وأَمَّا الزُّهِدُ في الثناءِ والمدحِ؛ فَيُسَهِّلُهُ عليكَ علمُكَ أَنَّه ليسَ أَحدٌ ينفعُ مدحُهُ ويَزِينُ، ويضرُّ ذمُّهُ ويَشِينُ إِلَّا اللهُ وحدَه، كما قالَ ذلكَ الأعرابيُّ للنبيِّ وَيَشِينُ إِلَّا اللهُ وحدَه، كما قالَ ذلكَ الأعرابيُّ للنبيِّ وَيَشِينُ، فقالَ: «ذلكَ اللهُ عَلَيْ»(١).

وقالَ الهيثميُّ في «المجمع» (١٠٨/٧): «وأحدُ إِسنادَي أحمد رجالُه رجالُ الصحيح، إِنْ كَانَ سمعَهُ من الأقرعِ، وإِلّا فهو مرسلٌ؛ كإِسناد أحمد الآخر».

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٣٢٦٦) عن البراء بن عازب، بسند صحيح. ورواه أحمد (٣/ ٤٨٨) و(٦/ ٣٩٣، ٣٩٤)، والطبراني في «الكبير» (٨٧٨) عن الأقرع بن حابس.



#### المادح والذام:

فازهذ في مدحٍ مَن لا يَزِينُكَ مدحُهُ، وفي ذمِّ مَنْ لا يَشِينُكَ ذمُّهُ، وارغبُ في مدحِ مَنْ كلُّ الزَّينِ في مدحِهِ، وكلُّ الشَّينِ في ذمِّهِ، ولن يُقْدَرَ على ذلكَ إلا في مدحِ مَنْ كلُّ الزَّينِ في مدحِهِ، وكلُّ الشَّينِ في ذمِّهِ، ولن يُقْدَرَ على ذلكَ إلا بالصبرِ واليقينِ، فمتى فقدت الصبرَ واليقينَ كنتَ كمن أرادَ السَّفرَ في البحرِ في غيرِ مركب، قال تعالى: ﴿فَاصِيرِ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقُّ وَلا يَسْتَخِفَنَكَ الَّذِينَ لا يُعْيَونِ فَي البحرِ في يُوقِنُونَ فَي البحرِ في يُوقِنُونَ فَي البحرِ في السَّجدة: ١٤٤.











## ا عُكوف القلبِ والبدن] [ عُكوف القلبِ والبدن]

الإِنابةُ هي عُكوفُ القلبِ على اللهِ ﷺ؛ كاعتكافِ البدنِ في المسجدِ لا يُفارقُهُ.

وحقيقةُ ذلك: عُكوفُ القلبِ على محبَّتِهِ وذكرِهِ بالإِجلالِ والتعظيم، وعكوفُ الجوارحِ على طاعتِهِ بالإِخلاصِ له والمتابعةِ لرسولِهِ، ومَن لم يعكُفْ قلبُهُ على اللهِ وحدَه عَكَفَ على التَّماثيلِ المتنوِّعةِ؛ كما قالَ إِمامُ الحنفاءِ لقومِهِ: ﴿ مَا هَلَا اللَّهَ اللَّهُ عَلَى التَّماثيلِ المتنوِّعةِ؛ كما قالَ إِمامُ الحنفاءِ لقومِهِ: ﴿ مَا هَلَاهِ التَّمَاثِيلُ التَّيَ أَنتُم هَا عَكِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥٢]، فاقتسمَ هو وقومُه حقيقةَ العكوفَ على التَّماثيلِ، وكانَ حظُّهُ العكوفَ على التَّماثيلِ، وكانَ حظُّهُ العكوفَ على الربِّ الجليل.

والتماثيلُ جمعُ تمثالٍ، وهي الصُّورُ المُمَثَّلة، فتعلُّقُ القلبِ بغيرِ اللهِ واشتغالُهُ به والرُّكونُ إليه عكوفٌ منه على التماثيلِ التي قامتْ بقلبِهِ، وهو نظيرُ العكوفِ على تماثيلِ الأصنامِ، ولهذا كانَ شركُ عُبَّادِ الأصنامِ بالعكوفِ بقلوبِهم وهِمَمِهم وإراداتِهم على تماثيلِهم، فإذا كانَ في القلبِ تماثيلُ قد مَلكَتْهُ واسْتَعْبَدَتْه بحيثُ يكونُ عاكفاً عليها، فهو نظيرُ عُكوفِ الأصنامِ عليها، ولهذا سمّاهُ النبيُ عَلِي عبداً لها، ودعا عليه بالتَّعْسِ والنُّكُس، فقالَ: «تَعِسَ عبدُ الدِّينارِ، تَعِسَ عبدُ الدِّرهم، تَعِسَ وانتكسَ، وإذا شِيكَ فلا انتقشَ»(١).

النَّاسُ في هذا الدَّارِ على جَنَاحِ سفرٍ كلهم، وكلُّ مسافرٍ فهو ظاعنٌ إلى مقصدِهِ ونازلٌ على مَنْ يُسَرُّ بالنزولِ عليه، وطالبُ اللهِ والدَّارِ الآخرةِ إِنَّما هو ظاعنٌ إلى اللهِ في حالِ سفرِهِ، ونازلٌ عليه عندَ القدومِ عليه، فهذهِ هِمَّتُهُ في

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸۸۷) عن أبي هُريرةً.
 وانظر \_ للفائدة \_ حول كلمة «تَعِسَ»: «القاموسَ المحيط» (ص٦٨٨).



all all all

<sup>(</sup>١) هذا معنى صحيحٌ وجميلٌ.

<sup>. .</sup> لكنْ رُوِيَ لفظُهُ مرفوعاً بإِسنادِ لا يصحُّ ؛ فانظر رسالتي: «حقوق الجار في السُّنن والآثار» (ص٣٧).





## ﴿ فَضَلَّ } [ ﴿مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦٗ﴾]

قَبُولُ المحلِّ لِمَا يُوضَعُ فيه مشروطٌ بتفريغِهِ من ضدِّهِ، وهذا \_ كما أَنّه في الذَّواتِ والأَعيانِ \_ فكذلكَ هو في الاعتقاداتِ والإِراداتِ.

فإذا كانَ القلبُ ممتلئاً بالباطلِ اعتقاداً ومحبّة لم يبقَ فيه لاعتقادِ الحقّ ومحبّتِهِ موضعٌ، كما أَنَّ اللِّسانَ إذا اشتغلَ بالتكلُّمِ بما لا ينفعُ؛ لم يتمكَّنُ صاحبُهُ من النَّطقِ بما ينفعُهُ إلّا إذا فرَّغَ لسانَه من النَّطقِ بالباطلِ.

وكذلكَ الجوارحُ إِذَا اسْتغلَت بغيرِ الطاعةِ لَم يُمكن شَغْلُها بالطاعةِ إِلَّا إِذَا فَرَّغها من ضدِّها، فكذلكَ القلبُ المشغولُ بمحبّةِ غيرِ اللهِ وإِرادتِهِ والشوقِ إليه والأنْسِ به لا يمكنُ شَغْلُه بمحبّةِ اللهِ وإِرادتِهِ وحُبِّهِ والشوقِ إلى لقائِهِ إلّا بتفريغِهِ من تعلّقِهِ بغيرِهِ، ولا حركة اللسانِ بذكرِهِ والجوارحِ بخدمتِهِ إلّا إِذَا فرَّغَها من ذكرِ غيرِهِ وخدمتِهِ؛ فإذا امتلأ القلبُ بالشُغلِ بالمخلوقِ والعلومِ التي لا تنفعُ لم ذكرِ غيرِهِ وخدمتِهِ؛ فإذا امتلأ القلبُ بالشُغلِ بالمخلوقِ والعلومِ التي لا تنفعُ لم يَثْقَ فيه موضعٌ للشُغلِ باللهِ ومعرفةِ أسمائِهِ وصفاتِهِ وأحكامِهِ.

وسرُّ ذلك: أنَّ إصغاءَ القلبِ كإصغاءِ الأُذنِ، فإذا أَصْغى إلى غيرِ حديثِ اللهِ لم يَبْقَ فيه إصغاءٌ ولا فهم لحديثِهِ، كما إذا مَالَ إلى غيرِ محبّةِ اللهِ لم يَبْقَ فيه مَيْلٌ إلى محبّتِهِ، فإذا نطقَ القلبُ بغيرِ ذكرِهِ لم يَبْقَ فيه محلَّ للنَّطقِ بذكرِهِ كاللِّسانِ؛ ولهذا في «الصحيح»(۱) عن النبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: «لأَنْ يمتلىء جوفُ أحدِكم قَبحاً حتى يَرِيَهُ خيرٌ له من أَنْ يمتلىءَ شعراً»، فبيَّنَ أَنَّ الجوف يمتلىءُ بالشّبَهِ والشكوكِ والخيالاتِ والتقديراتِ التي لا يمتلىءُ بالشعرِ؛ فكذلك يمتلىءُ بالشَّبةِ والشكوكِ والخيالاتِ والتقديراتِ التي لا يمتلىءُ بالشعرِ؛ فكذلك يمتلىءُ بالشَّبةِ والشكوكِ والخيالاتِ والتقديراتِ التي لا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۱۵۵)، ومسلم (۲۲۵۷) عن أبي هريرةً. و(يَرِيَهُ): أي: يأكل جوفَهُ ويُفسدهُ. وانظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۵۵۰).



وجود لها، والعلوم التي لا تَنفعُ، والمُفاكَهاتِ والمُضاحَكاتِ والحكاياتِ ونحوها.

وإذا امتلاً القلبُ بذلكَ جاءتُه حقائقُ القرآنِ والعلم الذي به كمالُه وسعادتُه، فلم تجد فيه فراغاً لها ولا قَبولاً، فَتَعَدَّثُه وجاوَزَتُه ۚ إِلَى محلِّ سواه، كما إِذا بَذَلْتَ النصيحةَ لقلب ملآنَ من ضدِّها لا منفذَ لها فيه؛ فإنَّه لا يقبلُها ولا تُلِجُ فيه، لكنْ تمرُّ مجتازةً لا مستوطنةً، ولذلكَ قيلَ:

نَزُهُ فَوَادَكَ مِن سُوانًا تَلْقَنا فَجَنَابُنا حِلُّ لَكُلُّ مُنَزُّهِ والصبرُ طِلَّسْمُ (١) لكنز وصالِنا مَنْ حَلَّ ذا الطُّلَّسْمَ فازَ بكنزهِ وباللهِ التوفيقُ.



<sup>(</sup>١) انظر لِضَبْطِ هذه الكلمةِ: «معجم الأغلاط اللغويّة المعاصرة» (ص٤١١) للعدناني؛ ففه فائدة زائدةً.

وانظر \_ أيضاً \_: ﴿معجم الفارسيَّةِ﴾ (ص٤٤٨) للدكتور عبد النَّعيم (!) محمد حَسنين.









#### استقامة السير إلى الله ] [ استقامة السير إلى الله ]

طالبُ اللهِ والدَّارِ الآخرةِ لا يستقيمُ له سيرُه وطلبُه إِلّا بحبسين: حبسِ قلبِهِ في طلبِهِ ومطلوبِهِ، وحبسهِ عن الالتفاتِ إلى غيرِهِ، وحبسِ لسانِهِ عمّا لا يفيدُ، وحبسِه على ذكرِ اللهِ وما يزيدُ في إيمانِهِ ومعرفتِه، وحبسِ جوارحِهِ عن المعاصي والشهواتِ، وحبسِها على الواجباتِ والمندوباتِ، فلا يفارقُ الحبسَ حتى يلقى ربَّه، فَيُخَلِّصَه من السجنِ إلى أوسع فضاء وأطيبِهِ.

ومتى لم يصبرُ على هذين الحبسين وفرَّ منهما إلى فضاءِ الشهواتِ؛ أعقبَهُ ذلكَ الحبسَ الفظيعَ عندَ خروجِهِ من الدُّنيا، فكلُّ خارجٍ من الدُّنيا؛ إمَّا مُتخَلِّصٌ من الحبس، وإمَّا ذاهبٌ إلى الحبسِ.

وباللهِ التوفيقُ.











#### النَّاسُ بين الطاعةِ والمعصية] ﴿ فَظَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسُ بين الطاعةِ والمعصية]

أَقامَ اللهُ سبحانَه هذا الخَلْقَ بينَ الأَمرِ والنهي والعطاءِ والمنع، فافترقوا

فرقةً قابَلَتْ أَمْرَهُ بالتَّركِ، ونهيَه بالارتكاب، وعطاءَه بالغفلةِ عن الشُّكرِ، ومَنْعَه بالسَّخَطِ.

وهؤلاءِ أعداؤُه، وفيهم من العداوةِ بحسبِ ما فيهم من ذلك.

وقسمٌ قالوا: إِنَّمَا نَحَنُ عَبِيدُكَ، فَإِنْ أَمَرْتَنَا سَارَعْنَا إِلَى الْإِجَابَةِ، وإِنْ نَهِيتَنا أَمْسَكُنا نفوسَنا وَكَفَفْناها عمّا نهيتَنا عنه، وإِنْ أَعطيتَنا حَمدْناكَ وشكرناكَ، وإنْ مَنَعْتَنا تضرَّعْنا إليكَ وذكرْناكَ.

فليسَ بينَ هؤلاءِ وبينَ الجنّةِ إِلّا سِتْرُ الحياةِ الدُّنيا، فإذا مَزَّقَه عليهم الموتُ صاروا إلى النعيم المقيم وقُرَّةِ الأَعينِ، كما أَنَّ أُولئكَ ليسَ بينهم وبينَ النَّارِ إِلَّا سِترُ الحياةِ، فإِذَا مَزَّقَه الموتُ صاروا إِلَى الحسرةِ والأَلم.

فإِذا تصادمتْ جيوشُ الدُّنيا والآخرةِ في قلبِكَ، وأُردتَ أَنْ تعلمَ من أَيِّ الفريقين أنتَ: فانظر مع مَنْ تميلُ منهما، ومع مَن تقاتلُ؛ إذْ لا يمكنُكَ الوقوفُ بينَ الجيشينِ، فأنتَ مع أُحدِهما لا محالةً؛ فالفريقُ الأُوّلُ اسْتَغَشُّوا(١) الهوى فخالفوهُ؛ واستنصحوا العقلَ فشاوروهُ، وفرَّغوا قلوبَهم للفكرِ فيما خُلقوا له، وجوارحَهم للعمل بما أُمِروا به، وأَوقاتَهم لعمارتِها بما يَعْمُرُ منازلَهم في الآخرةِ، واستظهروا على سرعةِ الأجلِ بالمبادرةِ إلى الأعمالِ، وسكنوا الدُّنيا وقلوبُهم مسافرةٌ عنها، واستوطنوا الآخرةَ قبلَ انتقالِهم إليها، واهتمّوا باللهِ

<sup>(</sup>١) استغشُّوا؛ أي: اعتقدوه غاشًا.



وطاعتِهِ على قَدْرِ حاجتِهم إليه، وتزوَّدوا للآخرةِ على قَدْرِ مُقامِهم فيها، فعجَّلَ لهم سبحانَه من نعيمِ الجنّةِ ورَوْجِها أَنْ آنسَهم بنفسِهِ وأقبلَ بقلوبِهم إليه، وجَمَعَها على محبّتِهِ وشوَّقهم إلى لقائِهِ ونعَّمهم بقربِهِ، وفَرَّغَ قلوبَهم ممّا ملأً قلوبَ غيرِهم من محبّةِ الدُّنيا والهمِّ والحزنِ على فَوْتِها، والغمِّ من خوفِ ذهابِها، فاستوعرَهُ المُتْرَفونَ، وأنِسوا بما استوحشَ منه الجاهلونَ، صَحِبوا الدُّنيا بأبدانِهم، والملأَ الأعلى بأرواحِهم(۱).



<sup>(</sup>۱) تَضْمينٌ من المؤلِّفِ تَثَلَثُهُ لِبعضِ كلماتٍ من وصيّةِ الصحابيِّ الجليلِ عليٌّ بن أبي طالبٍ لصاحبِهِ كُميل بن زياد؛ وقد أوردها المؤلِّفُ تَثَلَثُهُ، وأطالَ في شرحِها وبيانِها، في كتابِهِ (مفتاح دار السعادة» (۲/۳/۲ ـ ٤٧٤)، فانظره بتحقيقي وتعليقي.





# فوائد منشورة











## ﴿ فَضَّلُّ ] [تنبيهات وإشارات]

لمّا سَلِمَ لآدمَ أصلُ العبوديّةِ لم يقدحُ فيه الذنبُ.

ابن آدمً! لو لقيتَني بِقُرابِ الأَرضِ خطايا ثمَّ لقيتَني لا تُشْرِكُ بي شيئاً لقيتُني لا تُشْرِكُ بي شيئاً لقيتُكَ بقُرابِها مغفرةً (١٠).

لمّا عَلِمَ السيّدُ أَنَّ ذَنْبَ عبدِهِ لم يكنْ قصداً لمخالفتِهِ ولا قَدْحاً في حكمتِهِ، علَّمَه كيفَ يعتذرُ إليه ﴿فَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَنتِ فَنَابَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ٣٧].

### هِ العبد والذَّنْب:

العبدُ لا يريدُ بمعصيتِه مخالفةَ سيِّدِهِ ولا الجرأةَ على محارمِهِ، ولكنْ غَلَباتُ الطبعِ، وتزيينُ النَّفسِ والشيطانِ، وقهرُ الهوى، والثقةُ بالعفوِ، ورجاءُ المغفرةِ.

هذا من جانبِ العبدِ.

وأمّا من جانبِ الرُّبوبيّةِ: فَجَرَيانُ الحُكْمِ، وإِظهارُ عزِّ الرُّبوبيّةِ وذلِّ العبوديّةِ، وكمالُ الاحتياجِ، وظهورُ آثارِ الأسماءِ الحسنى؛ كالعَفُوِّ والغفورِ والتوّابِ والحليمِ، لمن جاءَ تائباً نادماً، والمنتقم والعَدْلِ وذي البطشِ الشديدِ لمن أصرَّ ولزمَ المجرَّةُ (٢).

فهو \_ سبحانَه \_ يريد أَن يُريَ عبدَه تفرُّدَه بالكمالِ ونقصَ العبدِ وحاجتَهُ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳٥٤٠)، وأبو نُعَيم في «الحلية» (۲/ ۲۳۱) عن أنسٍ، وحسَّنَه الشيخُ على القاري في «الأربعين القدسيّة» (رقم: ۳۱).

وفي الباب عن أبي ذر، وابن عبّاس، وأبي الدرداء.

<sup>(</sup>٢) أي: استمرَّ على معصيتِهِ.



إِليه، ويُشهِدَهُ كمالَ قدرتِهِ وعزّتِهِ، وكمالَ مغفرتِهِ وعفوهِ ورحمتِهِ، وكمالَ بِرِّهِ وسَترِهِ وجُلْمِهِ وتجاوُزِهِ وَصَفْحِهِ، وأَنَّ رحمتَه به إِحسانٌ إِليهِ لا مُعارضة، وأنّه إِنْ لم يتغمَّدْهُ برحمتِهِ وفضلِهِ فهو هالكٌ لا محالةً.

فللَّهِ كم في تقديرِ الذَّنبِ من حكمةٍ! وكم فيه مع تحقيقِ التوبةِ للعبدِ من مصلحةٍ ورحمةٍ!

التوبةُ من الذنبِ كشربِ الدّواءِ للعليلِ، ورُبَّ علّةٍ كانت سببَ الصّحةِ.

لعلَّ عَتْبَكَ محمودٌ عواقبُه وربّما صحَّتِ الأَجسادُ بالعللِ

- لولا تقديرُ الذنبِ هلكَ ابنُ آدمَ من العُجْب.
- أَنْبُ يَذِلُ به أَحبُ إليه من طاعةٍ يُدِلُ بها عليه.
- شمعة النّصر إنّما تنزلُ في شمعدانِ الانكسارِ.

لا يُكْرِمُ العبدُ نفسَه بمثلِ إِهانتِها، ولا يُعِزُّها بمثلِ ذلِّها، ولا يُريحها
 بمثلِ تعبِها؛ كما قيلَ:

سأُتعبُ نفسي أو أُصادِفَ راحةً فإنَّ هوانَ النَّفْسِ في كَرَم النَّفْسِ

ولا يُشْبِعُها بمثلِ جوعِها، ولا يُؤْمِنُها بمثلِ خوفِها، ولا يُؤنِسُها بمثلِ وَحْشَتِها مِن كُلِّ ما سوى فاطرِها وبارئِها، ولا يُحييها بمثلِ إِماتتِها، كما قيلَ:

موتُ النفوسِ حياتُها منْ شاءَ أَنْ يحيا يموت

- شرابُ الهوى حُلْق، ولكنّه يُورِثُ الشّرَقَ<sup>(۱)</sup>.
- مَنْ تَذَكَّرَ خَنْقَ الفخِّ هانَ عليه هجرانُ الحبّةِ (٢).

<sup>(</sup>١) هو الغُصَّةُ بالماءِ.

<sup>(</sup>٢) شبَّه طالبُ الدنيا بالعُصور وفَخِّ صائدِهِ؛ فيرى العصفورُ الحَبَّةَ على الفَخِّ، فيهجُرُها نجاةً بنفسِهِ من الوقوع فيهِ ا

يا مُعَرُقَلاً في شرَكِ الهوى جَمْزَة (١) عزم وقد خَرَقْتَ الشبكة.

لا بُدَّ من نُفوذِ القدرِ فاجْنَحْ للسُّلْم.

الله مُلكُ السَّمواتِ والأرضِ، واستقرضَ منكَ حبّةً فبخلتَ بها! وخلقَ سبعةً أبحرٍ، وأَحَبُّ منكَ دمعةً فقحطتَ عينَك بها!

والمعبودُ لا يرضى بمزاحمةِ الأصنام.

ا لَذَّاتُ الدُّنيا كسوداء (٢) وقد غلبت عليك، والحورُ العينُ يَعْجَبْنَ من سوءِ اختيارِكَ عليهن، غيرَ أَنَّ زوبعةَ الهوى إِذا ثارتْ سَفَت (٣) في عينِ البصيرةِ فخفيتِ الجادة.

سبحانَ الله! تزيَّنتِ الجنّةُ لِلْخُطّابِ فجَدُّوا في تحصيلِ المهرِ، وتعرَّفَ ربُّ العزّةِ إلى المُحبّينَ بأسمائِهِ وصفاتِهِ، فعملوا على اللقاءِ؛ وأنت مشغولٌ بالجيّفِ!

لا كَانَ مَنْ لِسِوَاكَ منه قلبُهُ ولكَ اللسانُ مع الودادِ الكاذبِ

المعرفةُ بساطٌ لا يطأُ عليه إِلّا مقرَّبٌ، والمحبّةُ نشيدٌ لا يطربُ عليه إِلّا مُعرَّم.

الحبُّ غديرٌ في صحراء ليست عليه جادّة؛ فلهذا قلَّ وارده.

المحِبُّ يهربُ إلى العزلةِ والخلوةِ بمحبوبِهِ والأُنسِ بذكرِهِ كهربِ المحوتِ إلى الماءِ والطفلِ إلى أُمِّهِ.

وأَخْرُجُ من بينِ البيوتِ لعلَّني أُحَدِّثُ عنكِ القلبَ بالسرِّ خاليا

 <sup>(</sup>١) هو العَدْوُ والإسراعُ.

<sup>(</sup>٢) هِي مِن أَخَلَاطُ الجسم، ومكوّناتِه، إِذَا ثَارَتَ عَلَى الْإِنسَانَ أَمْرَضَتُهُ.

<sup>(</sup>٣) أي: ذَرَّت.



اليسَ للعابدِ مُستراحٌ إِلَّا تحتَ شجرةِ طوبي (١)، ولا للمحبِّ قرارٌ إِلَّا يومَ المَزيدِ.

- اشتغِلْ به في الحياةِ: يكفِكَ ما بعدَ الموتِ.
- ا يا مُنْفِقاً بضاعةَ العمرِ في مخالفةِ حبيبِهِ والبعدِ عنه! ليسَ في أعدائِكَ أَضرُّ عليكَ منك.

#### ما تبلغُ الأعداءُ مِنْ جاهل ما يبلغُ الجاهلُ من نفسِهِ

- الهمّةُ العليّةُ مَن استعدَّ صاحبُها للقاءِ الحبيب، وقدَّمَ التقادمَ بينَ يدي الملتقى، فاستبشرَ عندَ القدومِ؛ ﴿ . . . وَقَدِّمُوا لِأَنْشِكُمُ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُم مُلْقُوهُ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٣].
- تاللهِ ما عدا عليكَ العدوُّ إِلّا بعدَ أَنْ تولَّى عنكَ الوليُّ، فلا تظنَّ أَنَّ الشيطانَ غلبَ، ولكنَّ الحافظَ أعرضَ.

#### 

- احذرْ نفسَكَ، فما أَصابَكَ بلاءٌ قطُّ إِلّا منها، ولا تُهادِنْها، فواللهِ ما أَكرمَها مَنْ لم يُغِنْها، ولا أَعزَّها مَنْ لم يُذِلّها، ولا جَبَرَها مَنْ لم يُخسِرْها، ولا أَراحَها مَنْ لم يُحرِنْها.
   أراحَها مَنْ لم يُتعِبْها، ولا أَمِنَها مَنْ لم يُخوِّفْها، ولا فرَّحها مَنْ لم يُحزِنْها.
- ت سبحانَ اللهِ! ظاهرُكَ متجمّلٌ بلباسِ التقوى، وباطنُك باطِيَةُ (٢) خمرِ الهوى، فكلّما طَيّبْتَ الثوبَ فاحَتْ رائحةُ المسكرِ من تحتِهِ، فتباعدَ منكَ الصادقونَ، وانْحَازَ إِليكَ الفاسقون.
- يدخلُ عليكَ لصُّ الهوى وأنتَ في زاويةِ التعبُّدِ، فلا يرى منكَ طَرْداً
   له، فلا يزالُ بكَ حتى يُخْرِجَكَ من المسجدِ.

<sup>(</sup>١) انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (رقم: ١٩٨٥) لشيخنا الألباني، و«صفة الجنّة» (رقم: ٣٥٥) للحافظ أبي نُعيم ـ بتحقيق الأخ الفاضل علي رضا عبد الله ـ.

<sup>(</sup>٢) هو إِنَاءٌ مِن الفَخَّارِ يُستخدم للخمرِ ونحووا

أَصْدُقُ في الطّلبِ وقد جاءَتْكَ المعونةُ.

ت قالَ رجلٌ لمعروفٍ (١): علّمني المحبّة، فقالَ: «المحبّةُ لا تجيءُ بالتعليم»(٢).

هو الشوقُ مدلولاً على مقتلِ الْفَتى إذا لم يَعِدْ صبّاً بِلُقيا حبيبِه السَّلِ الْعَجَبُ من قولِه: ﴿ يُحِبُّهُ ﴾ إنّما العجبُ من قولِه: ﴿ يُحِبُّهُ ﴾ الله العجبُ من العَجبُ من فقيرٍ مسكينٍ يحبُّ محسناً إليه، إنّما العجبُ من محسنِ يحبُّ فقيراً مسكيناً.

A A A

<sup>(</sup>۱) هو معروفٌ الكَرْخيُّ، المتوفّى سنة (۲۰۰هـ)، ترجمته في «حلية الأولياء» (۸/٣٦٠)، و«تاريخ بغداد» (۱۹۹/۱۳).

 <sup>(</sup>٢) ... كأنّه يُخبرُهُ أنَّ المحبّة إِنّما تأتي بالمُجاهَدَة...
 والخَبَرُ في (طبقات الصوفيّة) (ص٨٩) للسُّلَميِّ.









## اللُّهُ فَظُلُّ ] [فوائد وحِكَم]

- المّا رأى المتيقِّظونَ سطوةَ الدُّنيا بأهلِها، وخداعَ الأملِ لأربابِهِ، وتملُّكَ الشيطانِ، وقِيَادَ النُّفوسِ، ورأوا الدَّولةَ للنفسِ الأمّارةَ، لجأوا إلى حَصنِ التضرُّعِ والالتجاءِ كما يأوي العبدُ المذعورُ إلى حَرَمِ سيّدِهِ.
- شهواتُ الدُّنيا كَلُعبِ الخيالِ، ونظرُ الجاهلِ مقصورٌ على الظَّاهِرِ،
   فأمّا ذو العقلِ فيرى ما وراءَ السِّترِ.
- لاح لهم المشتهى، فلمّا مدُّوا أيدي التناولِ بانَ لأبصارِ البصائرِ خَبْطُ الفخّ، فطاروا بأجنحةِ الحذرِ، وصوّبوا إلى الرَّحيلِ الثاني: ﴿يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ [يس: ٢٦].
- تلمّح القومُ الوجودَ ففهموا المقصودَ، فأجمعوا الرَّحيلَ قبلَ الرَّحيلِ، وشمَّروا المسيرَ في سواءِ السَّبيلِ، فالنَّاسُ مُشْتَغِلُونَ بالفَضَلاتِ وهم في قطعِ الفَلَواتِ (١)، وعصافيرُ الهوى في وثاقِ الشبكةِ ينتظرونَ الذَّبحَ.
- وقع ثَعْلَبانِ في شبكةٍ، فقالَ أحدهما للآخرِ: أَينَ المُلتقى بعدَ هذا؟
   فقالَ: بعدَ يومين في الدِّباغةِ.
  - تاللهِ ما كانتِ الأَيّامُ إِلّا مناماً، فاستيقظوا وقد حصلوا على الظّفَر.
- ما مضى من الدُّنيا أحلام، وما بقي منها أماني، والوقت ضائعٌ بينهما.
- كيفَ يَسْلَمُ مَنْ له زوجةٌ لا ترحمُه، وولدٌ لا يعذرُهُ، وجارٌ لا يأمنهُ،
   وصاحبٌ لا ينصحُهُ، وشريكٌ لا يُنْصفُهُ، وعدوٌ لا ينامُ عن معاداتِهِ، ونفسٌ

<sup>(</sup>١) جمع: (فَلْوَة)؛ وهي الصحراء.

أَمَّارةً بالسوءِ، ودنيا مُتَزَيِّنَةً، وهوى مُرْدٍ، وشهوةٌ غالبةٌ له، وغضبٌ قاهرٌ، وشيطانٌ مُزَيِّنٌ، وضعفٌ مُستَولٍ عليه؟

فإِنْ تولّاهُ اللهُ وجذبَه إِليه انقهرتْ له هذه كلُّها، وإِنْ تخلّى عنه ووكَّلَهُ إِلى نفسِهِ اجتمعتْ عليه فكانتِ الهَلَكَةُ.

### المُعْرِضونَ عن تحكيم الكتابِ والسنّة:

المتا أعرض النّاسُ عن تحكيمِ الكتابِ والسنّةِ والمحاكمةِ إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاءِ بهما وعدلوا إلى الآراءِ والقياسِ والاستِحْسانِ وأقوالِ الشيوخِ، عرضَ لهم من ذلكَ فسادٌ في فِطَرِهم وظُلْمَةٌ في قلوبِهم، وكَدَرٌ في الشيوخِ، عرضَ لهم من ذلكَ فسادٌ في فِطَرِهم وظُلْمَةٌ في قلوبِهم، حتّى رَبَى أفهامِهم، وَمَحْقٌ في عقولِهم، وعمتْهُم هذه الأمورُ وغلبتْ عليهم، حتّى رَبَى فيها الصَّغيرُ وهَرِمَ عليها الكبيرُ، فلم يرؤها منكراً؛ فجاءتهم دولةٌ أُخرى قامتُ فيها البدعُ مقامَ السننِ؛ والنفسُ مقامَ العقلِ، والهوى مقامَ الرَّشَد، والضلالُ مقامَ المعروفِ، والجهلُ مقامَ العلمِ، والرِّياءُ مقامَ الإِخلاصِ، والباطلُ مقامَ الحقِّ، والكذبُ مقامَ الصدقِ، والمداهنةُ مقامَ النصيحةِ، والظلمُ مقامَ العدلِ، فصارتِ الدولةُ والغَلَبَةُ لهذهِ الأُمورِ، وأهلُها النصيحةِ، والظلمُ مقامَ العدلِ، فصارتِ الدولةُ والغَلَبَةُ لهذهِ الأُمورِ، وأهلُها هم المشارَ إليهم، وكانتْ قبلَ ذلكَ لأضدادِها، وكانَ أهلُها هم المشارَ إليهم.

فإذا رأيتَ دولةَ هذهِ الأُمورِ قد أَقبلتْ، وراياتِها قد نُصِبتْ، وجيوشَها قد رُكِبتْ، فبطنُ الأَرضِ \_ واللهِ \_ خيرٌ من ظهرِها، وقُلَلُ (١) الجبالِ خيرٌ من السهولِ، ومخالطةُ الوحشِ أَسلمُ من مخالطةِ النَّاسِ (٢).

المُعرّبِ الأرضُ وأظلمتِ السماءُ وظهرَ الفسادُ في البرِّ والبحرِ من ظلمِ الفجرةِ، وذهبتِ البركاتُ، وقلَّتِ الخيراتُ، وَهَزَلتِ الوحوشُ، وتكدَّرتِ الحياةُ من فسقِ الظلمةِ، وبكى ضوءُ النَّهارِ وظلمةُ الليلِ من الأعمالِ الخبيثةِ

<sup>(</sup>١) مُفردها: (قُلَّة)؛ وهي أعلى الجَبَلِ. "قاموس" (ص١٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) اللهمَّ رُحماك!

والأَفعالِ الفظيعةِ، وشكا الكِرامُ الكاتبونَ والمُعَقِّباتُ إِلى ربِّهم من كثرةِ الفواحش وغلبةِ المنكراتِ والقبائح!

وهذا \_ واللهِ \_ مُنذرٌ بسيلِ عذابِ قد انعقدَ غمامُهُ، ومُؤذِنٌ بليلِ بلاءٍ قد ادلهمَّ ظلامُه، فاعْتَزِلوا عن طريقِ هذا السَّبيلِ بتوبةٍ نصوح ما دامتِ التوبةُ ممكنةً وبابُها مفتوحٌ، وكأنَّكم بالباب وقد أُغلقَ، وبالرَّهُن وقد غَلِقَ (١)، وبالجُناح وقد عُلِّق: ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

 الشتر نفسَكَ اليومَ؛ فإنَّ السوقَ قائمةٌ، والثمنَ موجودٌ، والبضائعَ رخيصةٌ، وسيأتي على تلكَ السُّوقِ والبضائع يومٌ لا تَصِلُ فيه إلى قليلِ ولا كثيرٍ ﴿ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّغَابُنِّ ﴾ [التغابن: ٩] ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ [الفرقان: ٢٧].

ندمتَ على أَنْ لا تكونَ كمثِله وأنَّكَ لم تُرْصِدُ كما كانَ أرصدا

إذا أنتَ لم ترحلْ بزادٍ من التقى وأَبْصَرْتَ يومَ الحشرِ مَن قد تزوَّدوا

 العملُ بغيرِ إِخلاصِ ولا اقتداءِ كالمسافرِ يملأُ جرابه رملاً يُثْقِلُهُ ولا ىنفعە.

 إذا حَمَّلْتَ على القلبِ همومَ الدُّنيا وأَثقالَها وتهاونَتْ بأورادِهِ التي هي قُوْتُهُ وحياتُه؛ كنتَ كالمسافرِ الذي يُحَمِّلُ دابَّتَه فوقَ طاقتِها ولا يُوَفِّيها عَلَفَها، فما أُسرعَ ما تقفُ به!

حيرانَ لا ظَفَرٌ ولا إخفاقُ فما كلُّ سير الْيَعْمُلاتِ وخيدُ<sup>(٢)</sup> تُداسُ جباهٌ تحتها وخدودُ ومُشَتَّتُ العَزَماتِ يُنْفِقُ عمرَه هل السائقُ العَجْلانُ يملكُ أَمرَه رُويداً بأخفافِ المُطِيِّ فإِنّما

مَنْ تلمَّحَ حلاوةَ العافيةِ هانتْ عليه مرارةُ الصَّبر.

<sup>(</sup>١) غَلْق الرهن: استحقاقه للمُرْتَهن.

<sup>(</sup>٢) اليَعْمُلات؛ مفردها: (يَعْمُلة)؛ وهي الناقةُ النَّجيبةُ العاملةُ. والوَخيد: هو إسراعُ الخُطي.

الغايةُ أَوِّلٌ في التقديرِ، آخرٌ في الوجودِ، مبدأٌ في نظرِ العقلِ، منتهى الله الوصولِ.

ألِفْتَ عجزَ العادةِ، فلو عَلَتْ بك هِمَّتُكَ رُبا المعالي لاحث لك أنوارُ العزائم.

إنّما تفاوَتَ القومُ بالهِمَم لا بالصّورِ.

نزولُ هِمَّةِ الكَسَّاحِ<sup>(۱)</sup> دَلَّاهُ في جُبِّ العَذِرَةِ<sup>(۲)</sup>.

ت بينَكَ وبينَ الفائزين جبلُ الهوى، نزلوا بينَ يديه ونزلتَ خلفَه، فاطْوِ فضلَ منزلٍ تلحقُ بالقوم.

الدُّنيا مِضمارُ سباقٍ وقد انعقدَ الغبارُ وخفيَ السابقُ، والنَّاسُ في المِضْمَارِ بينَ فارسٍ وراجلٍ وأصحابِ حُمُرٍ مُعْقَرةٍ.

سوفَ ترى إِذا انجلى الغبارُ أَفَرَسٌ تحتَك أَمْ حمارُ

في الطّبع شَرَه، والحِمْيَةُ أوفق.

لِص الحرص لا يمشي إلّا في ظلام الهوى.

حبّةُ المشتهى تحت فخ التّلف، فتفكّر الذّبح وقد هانَ الصّبرُ.

□ قوّةُ الطمعِ في بلوغِ الأملِ توجبُ الاجتهادَ في الطلبِ، وشدّةَ الحذرِ
 من فوتِ المأمولِ.

البخيلُ فقيرٌ لا يُؤْجَرُ على فقرِهِ.

الصبرُ على عطشِ الضُّرِّ ولا الشربُ من شِرْعةِ مَنِّ.

تجوعُ الحُرّةُ ولا تأكلُ بثدييها.

لا تسأل سوى مولاك، فسؤال العبدِ غيرَ سيّدِهِ تشنيعٌ عليه.

غرسُ الخَلوةِ يُثْمِرُ الأنسَ.

<sup>(</sup>١) هو كانِسُ الأوساخ من الطُّرقات.

<sup>(</sup>٢) هي الغائط.

- □ اِستوحشْ ممّا لا يدومُ معكَ، واستأنسْ بمن لا يفارقُكَ.
- عزلة الجاهل فساد، وأمّا عزلة العالم فمعها حِذاؤها وسِقاؤها (١).
- إذا اجتمع العقلُ واليقينُ في بيتِ العزّةِ واستُحْضِرَ الفكرُ وجرتْ بينهم
   مناجاةٌ:

أَتَاكَ حَدِيثٌ لا يُمَلُّ سماعُهُ شهيٌّ إِلَينا نَثْرُهُ ونظامُهُ إِلَينا نَثْرُهُ ونظامُهُ إِذَا ذَكَرَتْهُ النَّفُسُ زَالَ عَنَاؤَها وزَالَ عن القلب المُعَنَّى ظلامُه

الخصام نسلٌ مذمومٌ (٢٠٠٠). ونسلُ سَفَهٍ فلا تُلْحِقْها بمثلِها تُلَقِّحُها، ونسلُ الخصام نسلٌ مذمومٌ (٢٠٠٠).

- ت حَمِيَّتُكَ لنفسِكَ أَثرُ الجهلِ بها، فلو عَرَفْتَها حقَّ معرفتِها أَعَنْتَ الخصمَ عليها.
  - إذا اقْتَدَحَتْ نارُ الانتقامِ من نارِ الغضبِ ابتدأت بإحراقِ القادحِ.
    - أوثِقْ غضبَكَ بسلسلةِ الحِلْم؛ فإنه كلبٌ إِنْ أُفلتَ أَتْلَفَ.
    - □ مَنْ سِبقتْ له سابقةُ السعادةِ دلَّ على الدَّليل قبلَ الطلبِ.
- الرَّعبةِ والرَّهبةِ، ثمَّ أَقَامَ عليه بأطوارِ المراقبةِ، واستخدمَ له حارسَ العلمِ، فإذا الزَّرعُ قائمٌ على سوقِهِ.
- ا إِذَا طَلَعَ نَجَمُ الهُمَّةِ فِي ظَلَامِ لَيلِ البَطَالَةِ، وَرَدَفَهُ قَمْرُ الْعَزِيمَةِ، أَشْرَقَتِ الرَضُ القلبِ بنورِ ربِّها.
- اليقظةِ، والكسلُ والتواني في كتيبةِ الغفلةِ، فإذا حملَ العزمُ، حملَ على الميمنةِ

<sup>(</sup>١) أي: معه فيها عُدَّتُهُ وآلَتُهُ.

<sup>(</sup>٢) أَي: إِنَّكَ إِنْ قابِلَتَ السِّيَّنَةَ؛ فلن ينتهي ذلك؛ بل ستجرُّ كلُّ كلمةٍ سيئةٍ أُختَها مثلَها، وهكذا...!

وانهزمتْ جنودُ التفريطِ، فما يطلعُ الفجرُ إِلَّا وقد قُسِمتِ السُّهمانُ (١) وبردتِ الغنيمةُ لأهلِها.

ت سفرُ الليلِ لا يطيقُهُ إِلَّا مُضَمرُ المجاعةِ، والنَّجائبُ<sup>(٢)</sup> في الأَوّلِ، وحاملاتُ الزادِ في الأَخيرِ.

لا تسأم من الوقوفِ على البابِ ولو طُرِدتَ، ولا تقطعِ الاعتذارَ ولو رُدِتَ، فإنْ فُتِحَ البابُ للمقبولينَ دونَكَ فاهجم هجومَ الكذابين، وادخلُ دخولَ الطُفيليّةِ، وابسطْ كفَ ﴿وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا ﴾ [يوسف: ٨٨].

الخطايا وتشكو ضيق الرِّزقِ؟!

لو وَقَفْتَ عندَ مرادِ التقوى لم يَفْتْكَ مرادٌ.

المعاصي سَدُّ في بابِ الكسبِ، وإِنَّ العبدَ لَيُحْرَمُ الرِّزقَ بالذنبِ ولِنَّ العبدَ لَيُحْرَمُ الرِّزقَ بالذنبِ يصيبُهُ (٤).

ت اللهِ ما جئتُ كُمْ زائراً إلّا وجدتُ الأرضَ تُطْوَى لي ولا انْثَنَى عزميَ عن بابِكم إلّا تعبُّرتُ بأذيالي

الأرواحُ في الأشباحِ كالأطيارِ في الأبراجِ، وليسَ ما أُعِدَّ للاستفراخِ كمن هُيِّيءَ للسباقِ.

مَنْ أَرادَ مِنَ العُمَّالِ أَنْ يعرفَ قَدْرَه عندَ السَّلطانِ فلينظرْ ماذا يُولِّيه من
 العمل، وبأيِّ شُغل يَشْغَلُهُ!

تُنْ من أَبناءِ الآخرةِ، ولا تكنْ من أبناءِ الدُّنيا؛ فإِنَّ الولدَ يتبعُ الأُمَّ.

الدُّنيا لا تُساوي نَقْلَ أَقدامِكَ إليها، فكيف تعدو خلفَها؟

<sup>(</sup>١) مُفْرَدُها: سَهْم؛ وهو النَّصيبُ.

<sup>(</sup>٢) هي خِيارُ النُّوقِ. (٣) مِفتاح.

<sup>(</sup>٤) وَرَدَ نصُّ مرفوعٌ بمثلِ هذا اللفظِ؛ لكنّه ضعيفٌ؛ فانظر: «الداء والدواء» (ص٦٨) للمصنّفِ \_ بتحقيقي وتعليقي.



الدنيا جيفة، والأسَدُ لا يقعُ على الجِيَفِ.

الدنيا مَجازٌ والآخرةُ وطنٌ، والأوطارُ<sup>(۱)</sup> إِنَّما تُطلَبُ في الأوطانِ.

#### ₡ الاجتماع واللقاء:

الاجتماعُ بالإخوانِ قسمان:

أَحدهما: اجتماعٌ على مؤانسةِ الطبعِ وشَغْلِ الوقتِ؛ فهذا مضرَّتُهُ أَرجحُ من منفعتِهِ، وأقلُّ ما فيه أنّه يُفْسِدُ القلبَ ويُضيعُ الوقتَ.

الثاني: الاجتماعُ بهم على التعاونِ على أسبابِ النَّجاةِ والتواصي بالحقِّ والصبرِ؛ فهذا من أعظمِ الغنيمةِ وأنفعِها، ولكنْ فيه ثلاثُ آفاتٍ:

إحداها: تَزَيين بعضِهم لبعض.

الثانية: الكلامُ والخُلْطَةُ أَكثرَ من الحاجةِ.

الثالثةُ: أَنْ يصيرَ ذلكَ شهوةً وعادةً ينقطعُ بها عن المقصودِ (٢).

وبالجُملة؛ فالاجتماعُ والخُلطةُ لَقاحٌ: إِمّا للنفسِ الأَمّارةِ، وإِمّا للقلبِ والنَّفسِ المطمئنّةِ، والنتيجةُ مستفادةٌ من اللِّقاحِ؛ فمن طابَ لَقاحُه طابتْ ثمرتُهَ، وهكذا الأرواحُ الطيبةُ لَقاحُها من المَلك، والخبيثةُ لَقاحُها من الشيطانِ، وقد جَعلَ اللهُ سبحانَه بحكمته الطيباتِ للطّيبينَ والطّيبينَ للطيّباتِ، وعَكْسَ ذلك.



<sup>(</sup>١) هي الحاجاتُ.

<sup>(</sup>٢) فليتأمّل المُسلِمون - وبخاصّة الشباب - هذا التقسيمَ الرَّاقي للاجتماعِ واللَّقاءِ، وَلْيُقايِسُوا أَنفسَهم عليه؛ ليعلموا مِن أَنفسِهم - بأَنفسِهم - أَينَ موضعُ أقدامِهم، وما هي حقائقُ مجالسِهم!!









#### ا نصائح متفرّقة] ﴿ وَضَلَّ اللَّهِ مَا يُعْرِّقَهُ ]

اجتنب من يعادي أهل الكتابِ والسنّةِ لئلّا يُعديَك خسرانُه (١).

احترز مِن عدُوَّينِ هلكَ بهما أكثرُ الخلق:

صادٌّ عن سبيلِ اللهِ بشبهاتِهِ وزُخْرُفِ قولِهِ.

ومفتونٍ بدنياهُ ورئاستِهِ.

منْ خُلِقَ فيه قوةٌ واستعدادٌ لشيءٍ كانت لذّتُه في استعمالِ تلكَ القوّةِ فيه، ولذّةُ مَنْ فيه. فلذّةُ مَن خُلِقَتْ فيه قوّةٌ واستعدادٌ لِلْجِمَاعِ استعمالُ قوّتِهِ فيه، ولذّةُ مَنْ خُلقت فيه قوّةُ الغضب والتوتّبِ استعمالُ قوّتِهِ الغضبيّةِ في متعلّقِها، ومَنْ خُلِقت فيه قوّةُ الأكلِ والشربِ فلذّتُهُ باستعمالِ قُوّتِهِ فيهما، ومَنْ خُلِقتْ فيه قوّةُ العلم والمعرفةِ فلذّتُهُ باستعمالِ قُوتِهِ وصرفِها إلى العلم.

ومَنْ خُلِقتْ فيه قوّةُ الحبِّ للهِ والإِنابةِ إِليهِ والعكوفِ بالقلبِ عليه والشوقِ إليه والأُنسِ به فلذّتُه ونعيمُه استعمالُ هذه القوّةِ في ذلك، وسائرُ اللذاتِ دونَ هذه اللذّةِ مضمحلّةٌ فانيةٌ، وأَحَمدُ عاقبتِها أَنْ تكونَ لا له ولا عليه.



<sup>(</sup>١) مِن قواعدِ الهَجْرِ الشرعيِّ المهمَّة؛ فاحفظُها؛ حَفِظَكَ اللهُ سبحانَه!







#### ا توجيهات إيمانيّة] [ توجيهات إيمانيّة]

ا إِيَّاكَ والغفلةَ عمَّن جعلَ لحياتِكَ أَجلاً، ولأَيَّامِكَ وأَنفاسِكَ أَمداً، ومِنْ كُلِّ ما سواهُ بُدًّ، ولا بُدَّ لكَ منه.

مَنْ تَرَكَ الاختيارَ والتدبيرَ في طلبِ زيادةِ دنيا أو جاءٍ أو في خوفِ نقصانٍ أو في التخلصِ من عدوِّ، توكُّلاً على اللهِ، وثقة بتدبيرهِ له وحُسْنِ اختيارِهِ له، فألقى كَنَفَهُ بينَ يديه وسلَّمَ الأَمرَ إليه ورضي بما يقضيه له، استراحَ من الهمومِ والعُمومِ والأحزانِ، ومَنْ أبى إلّا تدبيرَه لنفسِهِ، وقعَ في النَّكَدِ والنَّصَبِ وسوءِ الحالِ والتعبِ.

فلا عيشَ يصفو، ولا قلبَ يفرحُ، ولا عملَ يزكو، ولا أملَ يقومُ، ولا راحة تدومُ، واللهُ سبحانَه سَهَّلَ لِخَلْقِهِ السبيلَ إليه، وحَجَبهم عنه بالتدبيرِ، فمَنْ رضيَ بتدبيرِ اللهِ له وسكنَ إلى اختيارِهِ، وسلَّمَ لحُكْمِهِ: أَزالَ ذلكَ الحجابَ، فأَفْضى القلبُ إلى ربِّهِ، واطمأنَّ إليه وسكن.

- المتوكّلُ لا يسألُ غيرَ اللهِ، ولا يَرُدُّ على اللهِ، ولا يدّخرُ مع اللهِ.
  - مَنْ شُغِلَ بنفسِهِ شُغلَ عن غيرِهِ، ومَنْ شُغلَ بربِّهِ شُغِلَ عن نفسِهِ.
- الإخلاصُ هو ما لا يعلمُهُ مَلَكٌ فيكتبَهُ، ولا عدوَّ فيُفسدَهُ، ولا يُعْجَبُ
   به صاحبُهُ فيُبْطِلَه.
  - الرِّضا سكونُ القلبِ تحتَ مجاري الأحكام.
  - النَّاسُ في الدُّنيا مُعَذَّبونَ على قَدْرِ هِمَمِهم بها.
  - للقلبِ ستّةُ مواطنَ يجولُ فيها لا سابعَ لها؛ ثلاثةٌ سافلةٌ وثلاثةٌ عاليةٌ:

فالسافلة: دنيا تتزيّنُ له، ونفسٌ تحدّثُهُ، وعدوٌّ يوسوسُ له؛ فهذه مواطنُ الأرواح السافلةِ التي لا تزالُ تجولُ فيها.

والثلاثةُ العاليةُ: عملٌ يتبيّنُ له، وعقلٌ يرشدُهُ، وإِلهٌ يعبدُهُ؛ والقلوبُ جوّالةٌ في هذه المواطن.

اتِّباعُ الهوى وطولُ الأَملِ مادةُ كلِّ فسادٍ؛ فإنَّ اتباعَ الهوى يُعمي عن الحقِّ معرفةً وقصداً، وطولُ الأَملِ يُنْسي الآخرةَ ويَصُدُّ عن الاستعدادِ لها.

لا يَشَمُّ عبدٌ رائحةَ الصدقِ وَيُداهنَ نفسَه أو يُداهِنَ غيرَه.

ا إِذَا أَرَادَ اللهُ بَعِبِدٍ خَيراً جَعَلَهُ مَعْتَرَفاً بِذَنْبِهِ مَمْسَكاً عَنْ ذَنْبِ غَيرِهِ، جَوَاداً بِمَا عَنْدَهُ زَاهِداً فَيما عَنْدَ غَيرِهِ مَحْتَمَلاً لأَذَى غَيرِهِ، وإِنْ أَرَادَ بِهُ شُراً عَلَيْهِ.

الهمّةُ العليّةُ لا تزالُ حائمةً حولَ ثلاثةِ أشياء:

تعرُّفُ لصفةٍ من الصفاتِ العُليا تزدادُ بمعرفتِها محبّةً وإرادةً.

وملاحظةٌ لمِنَّةٍ تزدادُ بملاحظتِها شكراً وطاعةً.

وتذكُّرٌ لذنبِ تزدادُ بتذكُّرِهِ توبةً وخشيةً.

فإذا تعلّقتِ الهِمّةُ بسوى هذه الثلاثةِ جالتُ في أوديةِ الوساوسِ والخطراتِ.

من عَشِقَ الدُّنيا نَظَرَتْ إلى قَدْرِها عندَه فصيَّرتَهُ من خَدَمِها وعبيدِها وأَذلَّتُهُ، ومَن أعرضَ عنها نَظَرَتْ إلى كِبَرِ قَدْرِهِ فَخَدَمَتْهُ وذَلَّتْ له.

إنّما يُقْطَعُ السَّفرُ وَيَصِلُ المسافرُ بلزومِ الجادّةِ وسيرِ الليلِ، فإذا حاد المسافرُ عن الطريقِ ونامَ الليلَ كلَّه، فمتى يَصِلُ إلى مقصدِهِ؟!











# اللُّهُ فَظُّلًا ] [مواعظُ وعِبرَ]

مَنْ فَقَدَ أُنسَه بينَ النَّاسِ ووجدَه في الوحدةِ فهو صادقٌ ضعيفٌ، ومَنْ وجدَه بينَ النَّاسِ وفي وجدَه بينَ النَّاسِ وفي الخَلوةِ فهو معلولٌ، ومَنْ فقدَه بينَ النَّاسِ وفي الخَلوةِ فهو معلولٌ، ومَنْ فقدَه بينَ النَّاسِ فهو المحبُّ الخَلُوةِ فهو مَيْتٌ مطرودٌ، ومَنْ وجدَه في الخَلوةِ وفي النَّاسِ فهو المحبُّ الصادقُ القويُّ في حالِهِ.

ومَنْ كَانَ فَتَحُهُ<sup>(۱)</sup> في الخَلوةِ لم يكنْ مَزِيدُه إِلَّا منها، ومَنْ كَانَ فَتَحُهُ بِينَ النَّاسِ ونُصحهم وإِرشادهم كَانَ مَزِيدُهُ معهم، ومن كَانَ فتحُه في وقوفِهِ مع مُرادِ اللهِ حيثُ أَقامَه وفي أَيِّ شيءِ استعملَه كَانَ مَزِيدُه في خلوتِهِ ومع النَّاسِ.

فأَشْرَفُ الأَحوالِ أَنْ لا تختارَ لنفسِكَ حالةً سوى ما يختارُهُ لكَ ويقيمُكَ فيه، فكنْ مع مرادِهِ منك، ولا تكنْ مع مرادِكَ منه.

 مصابيحُ القلوبِ الطاهرةِ في أصلِ الفطرةِ منيرةٌ قبلَ الشرائعِ ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّهُ وَلَوْ لَدْ تَمْسَسَّهُ نَارٌ ﴾ [النور: ٣٥].

□ وَحَّدَ قُسُّ<sup>(۲)</sup> وما رأى الرَّسولَ، وكفرَ ابنُ أُبيِّ<sup>(۳)</sup> وقد صلّى معه في المسجدِ.

مع الصَّبِّ رِيٌّ ولا ماء، وكم من عطشانَ في اللُّجّةِ!

<sup>(</sup>١) أي: توفيق الله \_ سبحانه \_ له بالإيمان الصادق، واليقين الدَّافق.

<sup>(</sup>٢) هو قُسُّ بن ساعِدَة الإِيادي؛ ذكر شيئاً من أخبارِهِ الإِمامُ ابن كثيرٍ في «البداية والنهاية» (٢/ ٢٣٠ \_ ٢٣٧).

وانظر: «دلائل النبوّة» (١/ ٤٥٣ ـ ٤٦٦) للبيهقي، و«الإِصابة» (٣/ ٢٧٩) لابن حجر. وللتوشّع في نَقْد ما رُوي في خَبَرِ قُسّ، انظر: مقدّمة «حديث قُسّ بن ساعدة» (ص٥٦ ـ ٥٨، ضمن «روائع التراث»)، و«فوائد حديثيّة» (ص١٠١ ـ ١٠٦) لابن القيّم.

<sup>(</sup>٣) هو المُسمَّى عبدُ اللهِ (١) رأسُ المنافِقين.

سبق العلمُ بنبوةِ موسى وإيمانِ آسيةَ [امرأةِ فرعون]؛ فسِيقَ تابوتُه إلى
 بيتِها، فجاءَ طفلٌ منفردٌ عن أُمُّ إلى امرأةٍ خاليةٍ عن ولدٍ.

فللَّهِ كم في هذهِ القصّةِ من عبرةٍ! كم ذبحَ فرعونُ في طلبِ موسى من ولدٍ! ولسانُ القدَرِ يقولُ: لا نُربّيهِ إِلَّا في حِجْرِكَ.

ت كانَ ذو البِجادَين (١) يتيماً في الصِّغَرِ، فَكَفَلَه عمَّه، فنازَعَتْهُ نفسُهُ إلى التِّباعِ الرَّسولِ، فهمَّ بالنهوضِ، فإذا بقيّةُ المرضِ مانعةٌ، فقعدَ ينظرُ العمَّ، فلمّا تكاملتْ صحّتُه نَفِدَ الصبرُ، فناداهُ ضميرُ الوجدِ:

إلى كم حبسُها تشكو المضيقا أثِرْها ربّما وجدتْ طريقا

فقال: يا عمُّ! طالَ انتظاري لإِسلامِكَ، وما أرى منكَ نشاطاً، فقالَ: واللهِ لئنْ أَسلمتَ لأَنتزعنَّ كلَّ ما أعطيتُكَ، فصاحَ لسانُ الشَّوقِ: نظرةٌ من محمّدٍ ﷺ أَحبُ إِليَّ من الدُّنيا وما فيها.

ولو قيلَ للمجنونِ: ليلى ووصْلَها تريدُ أَمِ الدُّنيا وما في طواياها لقالَ: غُبارٌ من ترابِ نعالِها أَلذُّ إِلى نفسي وأشهى لبلواها

فلمّا تجرَّدَ للسيرِ إلى الرَّسولِ ﷺ جرَّدَه عمّهُ من الثيابِ، فناولتْه الأُمُّ بِجاداً فَقَطَعَه لسفرِ الوصلِ نصفينِ اتَّزرَ بأحدِهما وارتدى بالآخرِ، فلمّا نادى صائحُ الجهادِ، قنعَ أَنْ يكونَ في ساقةِ الأحبابِ، والمحبُّ لا يرى طولَ الطريق؛ لأنَّ المقصودَ يُعِينُهُ.

أَلَا بِلَّغَ اللهُ الحِمى مَن يريدُهُ وبَلَّغَ أَكنافَ الحِمى مَن يريدُها فلمّا قضى نَحْبَه نزلَ الرَّسولُ ﷺ يُمَهِّدُ له لحدَه، وجعلَ يقولُ: «اللهمَّ!

<sup>(</sup>۱) قالَ الحافظُ ابنَ حَجَر في "نزهة الأَلقاب" (۱/ ۲۸۰): "عبدُ اللهِ بن عبد نُهُم؛ له صُحبةٌ، وكان يُسمّى في الجاهليّة: عبد العُزّى". وانظر: "أَسد الغابة" (٢٢٧/٣)، و"الإِصابة" (١/ ٤٨٤) و(٢٣٨/٢). والبِجَادُ: الكِسَاءُ المُخَطَّطُ

إِني أمسيتُ عنه راضياً فارْضَ عنه (۱)، فصاحَ ابنُ مسعودٍ: «يا ليتني كنتُ صاحبَ القبر!».

فيا مُخَنَّثَ العزمِ! أَقَلُّ ما في الرّقعةِ البَيْذَقُ<sup>(٢)</sup>، فلمّا نهضَ تَفَرْزَنَ<sup>(١)</sup>! □ رأى بعضُ الحُكماءِ بِرْذَوْناً<sup>(٣)</sup> يُسقى عليه، فقالَ: لو هملجَ<sup>(٤)</sup> هذا لَرُكِبَ.

أقدامُ العَزْمِ بالسلوكِ اندفعَ من بينِ أيديها سدُّ القواطع.

القواطعُ مِحَنٌ يتبيّنُ بها الصادقُ من الكاذبِ، فإذا خُضْتَها انْقَلَبتْ أعواناً لك تُوصِلكَ إلى المقصودِ.



<sup>(</sup>۱) رواه ابنُ إِسحاق في "السيرة" (٤/ ٢٣٥ \_ "سيرة ابن هشام")، وأبو نُعيم في "الحلية" (١/ ١٢٢) بسندٍ مُنقطع، كما قالَ الحافظُ في "الإِصابة" (١/ ٢٣٠). وصحَّحَهُ الذهبيُّ في "تجريد أسماءِ الصحابة" (١/ ١٦٨)!

فلعلّه لشاهدِهِ الذي رواه ابن منده ـ كما في «الإِصابة» (٢/ ٢٣٠) ـ، وأبو نُعيم في «الحِلية» (١/ ١٣٢)، ولكنْ فيه جهالة!!

<sup>(</sup>٢) البَيْذَقُ والفَرْزَنُ مِن أحجارِ الشَّطْرَنج؛ فالفرزنُ بمنزلةِ الوزير، والبَيْذَق بمنزلة العسكريّ! ويُريد المصنَّفُ من هذا: أنَّ الإِنسانَ المسلمَ إِذا اجتهدَ في البِرِّ والطاعةِ أدركَ معالى الأمورَ.

<sup>(</sup>٣) هو البَغْل غير العربيّ! (٤) الهملجةُ: هو السيرُ السريعُ الحسنُ.





### ا فَظُلُ ا وَصَايا وَعِظات]

إِيّاكَ والمعاصي؛ فإِنّها أَذلّت عِزَّ ﴿اسْجُدُوا﴾(١)، وأخرجتْ إِقطاعَ ﴿اسْجُدُوا﴾(١).
 ﴿اسْكُنّ﴾(١).

يا لها لحظةً أثمرتِ حرارة القلقَ ألفَ سنةٍ!

ما زالَ يَكْتُبُ بدمِ النَّدمِ سطورَ الحُزْنِ في القصصِ، ويرسلُها مع أَنفاسِ الأَسفِ حتى جاءَه توقيعٌ ﴿ فَنَابَ عَلَيْهِ ﴾ (١).

فرح إبليسُ بنزولِ آدمَ من الجنّةِ، وما علمَ أَنَّ هبوطَ الغائصِ في اللّجةِ خلفَ الدُّرِ صعودٌ.

ت كم بينَ قولِهِ لآدمَ: ﴿إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ﴾ [البقرة: ٣٠]، وقولِهِ لك: ﴿ٱذْهَبْ فَهَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ ﴾ [الإسراء: ٦٣]؟!

ما جرى على آدم هو المراد من وجوده؛ «لو لم تذنبوا..»(۲).

يا آدمُ! لا تجزعْ من قولي لك: ﴿ أَخُرُجْ مِنْهَا ﴾ [الأعراف: ١٨]؛ فلكَ ولصالح ذرّيتِكَ خلقتُها.

\_ يا آدمُ! كنتَ تدخلُ عليَّ دخولَ الملوكِ على الملوكِ، واليومَ تدخلُ على الملوكِ، واليومَ تدخلُ على دخولَ العبيدِ على الملوكِ.

<sup>(</sup>۱) كما في قولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ اَسْجُدُوا لِآذِمَ فَسَجَدُوا إِلَا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَر ... ﴾ [البقرة: ٣٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ اَسْكُنْ أَنَتَ وَزَقْجُكَ الْجُنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا ... ﴾ [البقرة: ٣٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَلَقَّتِ ءَادَمُ مِن تَرِيْهِ كَلِمَتَوْ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴾ [البقرة: ٣٥]. [البقرة: ٣٧].

 <sup>(</sup>٢) تتمّتُه: (.. لَجاء بقوم يُذنبونَ، كي يغفرَ لهم).
 رواه مسلم (٢٧٤٩) عن أبي هريرة.

يا آدمُ! لم أُخْرِجْ إِقطاعَكَ إِلى غيرِكَ، إِنّما نحّيتُكَ عنه لأُكمِلَ عِمارَتَه
 لك، وليبعثَ إِليَّ العمالُ نفقةَ ﴿... نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ ... ﴾ [السجدة: ١٦].

تاللهِ ما نفعَه عند معصيتِهِ عِزُّ ﴿ اَسْجُدُوا . . . ﴾ [البقرة: ٣٤]، ولا شَرفُ ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ . . . ﴾ [البقرة: ٣١]، ولا خَصِيصةُ ﴿ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيِّ . . . ﴾ [ص: ٧٥]، ولا فخرُ ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي . . . ﴾ [الحجر: ٢٩]، وإنّما انتفعَ بِذُلٌ ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا . . . ﴾ [الأعراف: ٣٣].

الله البسَ درعَ التوحيدِ على بدنِ الشُّكرِ وقعَ سهمُ العدوِّ منه في غيرِ مقتلٍ، فجرحَهُ، فوضعَ عليه جِبارَ (١) الانكسارِ، فعادَ كما كانَ، فقامَ الجريحُ كأنْ لم يكنْ بهِ قَلَبَةٌ (٢).



<sup>(</sup>١) هو ما يُوضَعُ على الكسر فينجبرُ بهِ. (٢) هو الأَلَمُ والعِلَّةُ.









#### اللُّهُ عَظْلًا ] [حقائق ودقائق]

- مَنْ لم ينتفع بعينِهِ لم ينتفع بأُذُنِهِ.
- للعبدِ سِترٌ بينَه وبينَ اللهِ وسِترٌ بينَه وبينَ النَّاسِ، فمن هَتَكَ السِّترَ الذي بينَه وبينَ النَّاسِ.
   بينَه وبينَ اللهِ هَتَكَ اللهُ السِّترَ الذي بينَه وبينَ النَّاسِ.
- للعبدِ ربٌ هو مُلاقيهِ وبيتٌ هو ساكنُهُ، فينبغي له أَنْ يسترضيَ ربَّه قبلَ
   لقائِه، ويُعَمِّرَ بيتَه قبلَ انتقالِهِ إليه.
- إضاعةُ الوقتِ أشدُ من الموتِ؛ لأنَّ إضاعةَ الوقتِ تقطعُكَ عن اللهِ
   والدَّارِ الآخرةِ، والموتَ يقطعُكَ عن الدُّنيا وأهلِها.
  - الدنيا من أُولِها إلى آخرِها لا تُساوي غمَّ ساعةٍ، فكيفَ بغمِّ العمرِ؟!
- □ محبوبُ اليومِ يُعْقِبُ المكروة غداً، ومكروةُ اليومِ يُعْقِبُ المحبوبَ غداً.
- أعظمُ الربحِ في الدُّنيا أَنْ تَشغَلَ نفسَكَ كلَّ وقتٍ بما هو أَوْلى بها
   وأنفعُ لها في معادِها.
  - كيف يكونُ عاقلاً مَنْ باعَ الجنّة بما فيها بشهوةِ ساعةٍ؟!
- ت يخرجُ العارفُ من الدُّنيا ولم يقضِ وطرَه من شيئين: بكاؤهُ على نفسِهِ، وثناؤه على ربِّهِ.
- المخلوق إذا خِفْتَهُ استوحشَتَ منه وهربْتَ منه، والرَّبُ تعالى إذا خفته أنِسْتَ به وَقَرُبْتَ إليه.
- لو نفع العلمُ بلا عملٍ لما ذمَّ اللهُ سبحانَه أحبارَ أهلِ الكتابِ، ولو نَفَعَ العملُ بلا إخلاصٍ لما ذمَّ المنافقينَ.
- دافع الخطرة؛ فإنْ لم تفعلْ صارتْ فكرة، فدافع الفكرة، فإنْ لم تفعلْ



صارت شهوة، فحارِبُها، فإنْ لم تفعلْ صارتْ عزيمةً وهمّة، فإنْ لم تُدافِعُها صارتْ فعلاً، فإنْ لم تتداركه بضده صار عادة، فيصعبُ عليكَ الانتقالُ عنها.

التقوى ثلاث مراتب:

إحداها: حِمْيَةُ القلبِ والجوارح عن الآثامِ والمحرّماتِ.

الثانيةُ: حِمْيَتُها عن المكروهاتِ.

الثالثةُ: الحِمْيَةُ عن الفضولِ وما لا يعني.

فالأُولى تُعطي للعبدِ حياتَه، والثانيةُ تُفيدُه صحتَه وقُوَّتَه، والثالثةُ تُكْسِبُهُ سرورَهُ وفرحَه وبهجتَه.

غُموضُ الحقِّ حينَ تذبُّ عنه تَضِلُّ عن الدَّقيقِ فُهومُ قوم باللهِ أَبْلُغُ ما أسعى وأُدْركُهُ إِذَا أَيِسْتُ وكادَ اليأسُ يقْطَعُني

يُقَلِّل ناصرَ الخصمِ المحقِّ فتقضي لِلْمُجِلِّ على المدقِّ(١) لا بي ولا بشفيعٍ لي من النَّاسِ جاءَ الرَّجا مُسرِعاً من جانبِ الياسِ

من خَلَقَهُ اللهُ للجَنَّةِ لم تَزَلْ هداياها تَأْتيهِ من المكارِهِ، ومَنْ خَلَقَهُ للنَّارِ لم تَزَلْ هداياها تأتيهِ مِن الشَّهَواتِ.

المَّا طلبَ آدمُ الخلودَ في الجنّةِ من جانبِ الشجرةِ عوقبَ بالخروجِ منها، ولمَّا طلبَ يوسفُ الخروجَ من السجنِ من جهةِ صاحبِ الرُّؤيا لبثَ فيه بضعَ سنين.

<sup>(</sup>١) (المُجِلُّ): العظيم، و(المُدِقّ): الصَّغير.



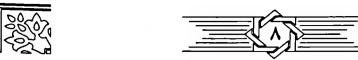



# ﴿ فَضَّلًا ﴾ [ مشاهد المقدور المكروهِ ]

إِذَا جَرَى عَلَى الْعَبَدِ مَقَدُورٌ يَكُرُهُهُ، فَلَهُ فَيُهُ سَتَّةُ مَشَاهَدَ:

أُحدها: مشهدُ التوحيدِ، وأنَّ اللهَ هو الذي قدَّرَه وشاءَه وخلقَه، وما شاءَ اللهُ كانَ وما لم يشأ لم يكنْ.

الثاني: مشهدُ العدلِ، وأنَّه ماضِ فيه حكمُهُ عدلٌ فيه قضاؤهُ.

الثالث: مشهدُ الرَّحمةِ، وأنَّ رحمتَه في هذا المقدورِ غالبةٌ لغضبِهِ وانتقامِهِ، ورحمتُه حَشْوُهُ ...

الرابع: مشهدُ الحكمةِ، وأنَّ حكمتَه سبحانَه اقتضتْ ذلك؛ لم يُقَدِّرُه سُدىً ولا قضاهُ عبثاً.

الخامس: مشهدُ الحمدِ، وأنَّ له سبحانَه الحمدَ التامَّ على ذلك من جميع وجوهِهِ.

السادس: مشهدُ العبوديّةِ، وأنّه عَبْدٌ مَحْضٌ من كلِّ وجهِ تجري عليه أَحكامُ سيِّدِهِ وأقضيتُهُ بحكم كونِهِ مُلكَه وعبدَه، فيصرَّفُه تحتَ أحكامِهِ القَدَرِيّةِ كما يُصَرِّفُهُ تحتَ أحكامِهِ الدينيّةِ، فهو محلٌّ لجريانِ هذه الأحكام عليه.



<sup>(</sup>١) أي: أساسه. والله أعلم.









# ا نتائج المعصية]

قلّةُ التوفيقِ، وفسادُ الرأي، وخفاءُ الحقّ، وفساد القلبِ، وخُمولُ الذِّكرِ، وإضاعةُ الوقتِ، ونُفْرَةُ الخلقِ، والوحشةُ بينَ العبدِ وبينَ ربِّهِ، ومنعُ إجابةِ الدعاءِ، وقسوةُ القلبِ، وَمَحْقُ البركةِ في الرزقِ والعمرِ، وحرمانُ العلمِ، ولباسُ الذلّ، وإهانةُ العدوِّ، وضيقُ الصدرِ، والابتلاءُ بقُرَناءِ السُّوءِ الذين يُفسِدُونَ القلبَ ويُضيّعونَ الوقتَ، وطول الهمِّ والغمِّ، وَضَنْكُ المعيشةِ وكَسْفُ البالِ (١٠)...

تتولَّدُ من المعصيةِ الغفلةُ عن ذكرِ اللهِ كما يتولَّدُ الزرعُ عن الماءِ، والإِحراقُ عن النَّارِ، وأضدادُ هذه تتولَّدُ عن الطاعةِ.



<sup>(</sup>١) فصَّلها المؤلّف تتلك، وزاد عليها، وذكر أدلّتها، في كتابِهِ «الداء والدواء» (ص٨٣ ــ ١٦٩) فَلْيُنْظَر بتحقيقي، نشر دار ابن الجوزي.









### ا عَبرَ وعظات] [عِبرَ وعظات]

ا يا أَيُّها الأعزلُ! إِحْذَرْ فراسةَ المتقي؛ فإنّه يرى عورةَ عملِكَ من وراءِ سِتْرِ «اتقوا فراسةَ المؤمنِ»(١).

سبحانَ اللهِ! في النَّفسِ كِبْرُ إِبليسَ، وحسدُ قابيل، وعُتُوَّ عادٍ، وطغيانُ ثمودَ، وجرأةُ نمرود، واستطالةُ فرعونَ، وبغيُ قارونَ، وقِحَةُ (٢) هامانَ، وهوى بَلْعَام (٣)، وحِيَلُ أصحابِ السَّبتِ، وتمرُّدُ الوليدِ (٤)، وجهلُ أبي جهلِ.

وفيها من أخلاقِ البهائمِ حرصُ الغرابِ، وشَرَهُ الكلبِ، وَرُعونةُ الطاووسِ، ودناءةُ الجُعَلِ، وعقوقُ الضبِّ، وحِقْد الجملِ، ووُثوب الفهدِ، وصولةُ الأسد، وفستُ الفأرةِ، وخُبْثُ الحيّةِ، وعبثُ القردِ، وجمعُ النملةِ، ومكرُ الثعلبِ، وخفّةُ الفراشِ، ونوم الضّبع.

<sup>(</sup>١) حديثٌ ضعيفٌ؛ انظر تخريجي له في رسالتي: «كشف المتواري من تلبيسات الغُماري».

وقد حاولَ (البعضُ) تصحيحَ الحديث، و(لَمْلَمَ) له ما ظنَّه يُقَرِّيهِ!! ولكنّه لم يُفلح! ولعلّى أَتعقّبُهُ في رسالة مفردة إِذا نَسَأَ اللهُ في العمر، وفَسَح في الوقت..

<sup>(</sup>٢) قِحَة: هو الوقاحة.

<sup>(</sup>٣) هو مِمَّنْ ذُكر خبرُهُ في الروايات الإسرائيليّة تحت قولِهِ تعالى: ﴿وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيَ عَالَيْنَا فَانْشِرَا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اللَّهِ الْأعراف: ١٧٥]؛ فانظر: «تفسير الطبري» (١٣/) و«تاريخه» (١/ ٢٢٦ ـ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) لعلّه يُريدُ الوليد بن المغيرة؛ الذي نَزَلَ فيه قولُهُ تعالى: ﴿ ذَرِّفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۞ . . . ﴾ [المدّثر: ١١] كما رواه الحاكم (٢/ ٥٠٧)، والبيهقي في «دلائل النبوّة» (١/ ٥٠٧) عن ابن عبّاس.

وصحَّحه الحاكم، ووافقه الذهبيُّ، وقالَ السيوطيُّ في «لُباب النقول» (رقم: ١١٤٢ بتحقيقي): "إِسنادٌ صحيح على شرطِ البخاري».

غيرَ أَنَّ الرياضة والمجاهدة تُذْهِبُ ذلكَ، فمن استرسلَ مع طبعِهِ فهو من هذا الجُنْدِ، ولا تصلحُ سِلْعَتُهُ لعقدِ ﴿إِنَّ اللهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ ﴾ [التوبة: ١١١]، فما اشترى إلّا سلعة هذَّبها الإيمانُ فخرجتْ من طبعِها إلى بلدِ سكّانُهُ التائبونَ العابدونَ.

سَلِّمِ المبيعَ قبلَ أَنْ يتلفَ في يدِكَ فلا يقبلَه المشتري.

قد علمَ المشتري بعيبِ السِّلْعةِ قبلَ أَنْ يشتريَها، فسلِّمُها ولكَ الأَمانُ من الرَّدِ.

تَ قَدْرُ السِّلعةِ يُعْرَفُ بقَدْرِ مشتريها والثمنِ المبذولِ فيها والمنادي عليها، فإذا كانَ المشتري عظيماً والثمنُ خطيراً والمنادي جليلاً كانتِ السلعةُ نفيسةً.

ولي من الأبيات:

يا بائعاً نفسه بيْعَ الهوانِ لوِ اسوبائعاً طِيبَ عيشٍ ما له خَطَرٌ غُبِنْتَ واللهِ غُبْناً فاحشاً ولَدَى ووارداً صفو عيشٍ كلّه كَدَرٌ وحاطبَ اللّيلِ في الظّلماءِ منتصباً ترجو الشّفاءَ بأحداقِ بها مَرض ومفنياً نفسه في إثر أقبحِهم وواهباً نفسه من مثلِ ذا سَفَها شابَ الصّبا والتصابي بَعدُ لم يَشُبِ وشمسُ عُمْرِكَ قد حانَ الغروبُ لها وفازَ بالوصلِ مَنْ قد جدَّ وانقشعتُ وفازَ بالوصلِ مَنْ قد جدَّ وانقشعتُ كم ذا التخلّفُ والدُّنيا قدِ ارتحلتُ ما في الدِّيارِ وقد سارتُ ركائبُ مَنْ ما في الدِّيارِ وقد سارتُ ركائبُ مَنْ فأَوْرِشُ الخَدِّرُ وقد سارتُ ركائبُ مَنْ فأَوْرِشُ الخَدَّ ذيّاكَ الترابَ وقُلْ فأَوْرِشُ الخَدَّ ذيّاكَ الترابَ وقُلْ

ترجعتَ ذا البيع قبلَ الفوتِ لم تَخِب بطَيفِ عيشِ من الآلام مُنْتَهَب يوم التغابن تلقى غاية الحرب أَمامَك الوِرْدُ حقّاً ليسَ بالكَذِب لكلّ داهيةٍ تُدني من العَطب فَهَلْ سَمِعْتَ بِبُرءٍ جاءَ من عَطَب وصفاً لِلَطْخ جمالِ فيه مُسْتَلَب لو كنتَ تعرفُ قَدْرَ النَّفسِ لم تَهَب وضاع وقتُكَ بينَ اللَّهو واللعب والفَيْءُ في الأُفُقِ الشرقيِّ لم يغبِ عن أُفْقِهِ ظُلُماتُ الليلِ والسُّحُبِ ورُسْلُ ربِّكَ قد وافتْكَ في الطَّلَبِ تهواهُ للصَّبِّ من شُكرٍ ولا أَرَبٍ ما قالَه صاحبُ الأَشواقِ والحُقُب

ما رَبْعُ مِيّة (١) محفوفاً يَطِيفُ به ولا الخدودُ ولو أَدْمَيْنَ مِنْ ضَرَجٍ مَنَاذِلاً كَانَ يهواها ويألفُها وكلّما جُلِّيتُ تلكَ الرَّبوعُ له أحيى له الشوقُ تَذْكارَ العهودِ بها هذا وكم منزلِ في الأرضِ يألفُهُ ما في الخيامِ أُخُو وَجْدٍ يُريحُكُ إِنْ وَالْسِ في غَمَراتِ الليلِ مُهتدياً وعادِ كلَّ أَخي جُبنٍ ومَعْجِزةِ وعادِ كلَّ أَخي جُبنٍ ومَعْجِزةِ وخُذْ لنفسِكَ نوراً تستضيءُ به وخُذْ لنفسِكَ نوراً تستضيءُ به فالجسر ذو ظلمات ليس يقطعه فالجسر ذو ظلمات ليس يقطعه

إِنِ كَانَ يُوجِبُ صبري رحمتي فَرِضاً فَمَنَحْتُكَ الرُّوحَ لا أَبغي لها ثمناً

أحِنُّ بأطرافِ النَّهارِ صبابةً

وإذا لم يكن مِنَ العِشْقِ بُدًّ

فلوْ أَنَّ ما أسعى لعيشٍ مُعَجَّلٍ ولكنّما أسعى لمُلْكِ مخلّدٍ

غيلانُ (١) أشهى له من ربعِكَ الخَرِبِ أشهى إلى ناظري من رَبْعِكَ الخَرِبِ أَسْهى إلى ناظري من رَبْعِكَ الخَرِبِ أَيّامَ كَانَ منالُ الوصلِ عن كَثَبِ يهوي إليها هَوِيَّ الماءِ في الصَّبَ فلو دُعيَ القلبُ للسَّلُوانِ لم يُجِبِ فلا دُعيَ القلبُ للسَّلُوانِ لم يُجِبِ فما لَه في سواها -الدَّهرَ - من رُغُبِ وما لَه في سواها -الدَّهرَ - من رُغُبِ بنفحةِ الطِّيبِ لا بالعودِ والحطبِ بنفحةِ الطِّيبِ لا بالعودِ والحطبِ بنفحةِ الطِّيبِ لا بالعودِ والحطبِ وحارِبِ النَّفسَ لا تُلقيكَ في الخِرَبِ يومَ اقتسامِ الورى الأنوارَ بالرُّتبِ يومَ اقتسامِ الورى الأنوارَ بالرُّتبِ إلا بنورٍ ينجي العبد في الكرب

بسُوءِ حالي وَحِلُّ للضَّنا بَدَني إِلّا رضاكَ، ووَافَقْري إِلى الثمن!

وباللَّيلِ يدعوني الهوى فأجيبُ

فَمِنَ العَجْزِ عِشْقُ غيرِ الجميلِ

كفانيَ منه بعضُ ما أنا فيهِ فوا أسفاً إِنْ لم أكنْ بملاقيهِ

الأكوانُ كلُها لك<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) هم عشيقانِ ا

<sup>(</sup>٢) يقولُ اللهُ تعالى: ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩].

الله المَنْ غُذِّيَ بِلُبانِ البِرِّ، وقُلِّبَ بأيدي الأَلْطافِ! كلُّ الأَشياءِ شجرةٌ وأَنت الشمرةُ، وصورةٌ وأنت المعنى، وَصَدَفٌ وأَنتَ الدُّرِّ، ومَخِيضٌ وأَنت الرُّبُد.

منشورُ اختيارِنا لك واضحُ الخطّ، ولكنَّ استخراجَك ضعيفٌ.

متى رُمْتَ طلبي فاطْلُبْني عندَكَ، اطْلُبْني منكَ تَجِدْني قريباً، ولا تَطْلُبْني من غيرِكَ؛ فأنا أقربُ إليك منه.

الو عَرَفْتَ قَدْرَ نَفْسِكَ عَندَنا مَا أَهُنْتَهَا بِالْمَعَاصِي، إِنّمَا أَبْعَدْنَا إِبَلْيَسَ إِذْ لَمَ يُسجَدُ لَك، وأنت في صُلبِ أَبيك، فواعجباً كيف صالَحْتَه وتركُتَنا! لو كانَ في قلبِكَ محبّةٌ لَبَانَ أَثْرُهَا على جسدِك.

ولو كنتَ عُذْرِيَّ الصَّبابةِ لم تكن بَطِيناً وأنساكَ الهوى كثرةَ الأَكْلِ

لو صحَّتْ محبَّتُكَ لاستوحشْتَ ممّن لا يُذكِّرُك بالحبيبِ.

واعجباً لمن يدّعي المحبّةَ ويحتاجُ إلى مَنْ يُذكّره بمحبوبِهِ، فلا يُذَكّرُه إلا بمذَكّر.

أقلُّ ما في المحبّةِ أنّها لا تُنسيكَ تذكّرَ المحبوب.

ذكرتُكِ لا أنّي نسيتُكِ ساعةً وأيسرُ ما في الذِّكرِ ذكرُ لساني

ا إِذَا سَافَرَ الْمُحَبُّ لَلْقَاءِ مُحْبُوبِهِ رَكَبَتْ جَنُودُهُ مُعَه، فَكَانَ الْحَبُّ فِي مُقَدِّمةِ الْعَسكرِ، والرجاءُ يحدو بالمَطِيِّ، والشوقُ يسوقُها، والخوفُ يجمعُها على الطريقِ، فإذا شارف قدومَ بلدِ الوصلِ خرجتْ تَقَادِمُ (١) الحبيبِ باللقاءِ.

فداوِ سُقْماً بجسمِ أَنْتَ مُتلِفُه وَابْرِدْ غراماً بقلبِ أَنتَ مُضْرِمُهُ

<sup>(</sup>١) جمع: (تَقْدِمة)؛ وهي مقدّمة الشيء.

ولا تَكِلْني على بُعْدِ الدِّيارِ إلى صبري الضعيفِ فصبري أنتَ تعلمُهُ تَلَقَ قَلْمُهُ تَعْلَمُهُ تَلَقَ مُنْهُ وَالأَسُواقُ تَقْدُمُهُ تَلَقَ دُمُهُ

فإذا دخلَ على الحبيبِ أفيضتْ عليه الخِلَعُ<sup>(١)</sup> من كلِّ ناحيةٍ لِيُمْتَحنَ: أيسكنُ إليها فتكونَ حظه، أم يكونُ التفاتُهُ إلى من ألبسَه إيّاها؟!

ملأوا مراكبَ القلوبِ متاعاً لا تَنْفُقُ إِلاّ على الملكِ، فلمّا هبَّتْ رياحُ السَّحَرِ أَقلعتْ تلكَ المراكبُ، فما طلعَ الفجرُ إِلّا وهي بالميناءِ.

قطعوا بادية الهوى بأقدام الجِد، فما كانَ إلّا القليلُ حتّى قَدِموا من السَّفر،
 فأعقبَهم الرَّاحة في طريقِ التلقِّي، فدخلوا بلدَ الوصل وقد حازوا ربحَ الأبدِ.

قرَّغَ القومُ قلوبَهم من الشَّواغِل فضُرِبَتْ فيها سُرادِقاتُ المحبّةِ، فأقاموا العيونَ تحرسُ تارةً وترشُ أُخرى.

سُرادقُ المحبّةِ لا يُضْرَبُ إِلّا في قاعِ نزهِ فارغِ.

نَزُهُ فؤاذَكَ من سوانا والْقَنا فُجَنابُنَا حِلٌّ لكلٌ مُنَزُهُ الصَّبرُ طِلَّسْمَ فازَ بكنزِهِ الصَّبرُ طِلَّسْمَ فازَ بكنزِهِ

إعرف قَدْرَ ما ضاعَ منكَ وابكِ بكاءَ مَن يدري مقدارَ الفائتِ.

لو تخيّلت قُرْبَ الأحبابِ لأقمتَ المَأْتِمَ على بُعْدِكَ.

لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق منك قلبُك المخمور.

مَنِ استطالَ الطريقَ ضَعُف مشيهُ:

وما أنتَ بالمشتاقِ إِنْ قلتَ بيننا طِوالُ اللَّيالي أو بعيدُ المفاوزِ

أما علمتَ أنَّ الصادقَ إذا همَّ ألقى بينَ عينيهِ عزمَه.

إذا نزلَ (آبُ)<sup>(٣)</sup> في القلبِ حَلَّ (آذارُ)<sup>(٣)</sup> في العين.

(١) هي الجوائزُ والعطايا. (٢) انظر ما تقدّم (ص٤٢٦).

 <sup>(</sup>٣) شهرُ اشتداد الحرارةِ، و(آذار) شهرُ الأمطار.
 ومُرادُ المصنّفِ أنَّ حرارةَ الإيمانِ والحُبِّ توجبُ البكاء والخشية.

هانَ سهرُ الحرَّاسِ لمّا علموا أنَّ أصواتَهم بِسمع الملكِ.

مَنْ لاحَ له حالُ الآخرةِ هانَ عليه فراقُ الدُّنيا.

مَنْ لاحَ للباشِقِ<sup>(۱)</sup> الصيدُ نسيَ مألوف الكفّ.

يا أقدام الصبر! احملي؛ بَقِيَ القليلُ.

تذكّر حلاوة الوصالِ يَهُنْ عليكَ مُرُّ المجاهدةِ.

قد علمتَ أينَ المنزلُ؛ فاحْدُ لها تَسِرْ.

ا أعلى الهِمَمِ هِمَّةُ مَنِ استعدَّ صاحبُها لِلِقاءِ الحبيبِ، وقدَّمَ التقادِمَ بينَ يديِ المُلتقى فاستبشرَ بالرِّضا عندَ القُدُوم؛ ﴿وَقَدِّمُوا لِإَنْسُكُونِ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

الجنّةُ ترضى منكَ بأداءِ الفرائضِ، والنّارُ تندفعُ عنكَ بتركِ المعاصي،
 والمحبّةُ لا تقنعُ منكَ إلّا ببذلِ الرُّوحِ.

له ما أحلى زماناً تسعى فيه أقدامُ الطاعةِ على أرضِ الاشتياقِ!

الطَّبع، فاستقامتْ مع الطاعةِ كيفَ دارتْ معها.

وإِنّي إِذَا اصطكّت رقابُ مَطِيّهم وثوّبَ حادٍ بالرّفاقِ عَجُولُ أُخالفُ بينَ الرَّاحتينِ على الْحَشَا وأنظرُ أني مُلْثَمٌ فأميلُ

<sup>(</sup>١) نوع من الطيور الجوارح يُشبهُ الصَّقْرَ.









# ا دُرَر وعِبرَ ] [ دُرَر وعِبرَ ]

الله من كلام عبد الله بن مسعود وظر الله :

قالَ رَجل عندَه: ما أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ من أَصحابِ اليمينِ، أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ من المُقَرَّبين! فقالَ عبد اللهِ: «لكنْ ههنا رجلٌ وَدَّ أَنَّه إِذا ماتَ لم يُبْعَثْ. يعني: نفسَه».

وخرجَ ذاتَ يومٍ، فاتَّبِعَه ناسٌ، فقالَ لهم: «أَلكم حاجةٌ؟» قالوا: لا، ولكن أَردنا أَن نمشيَ معكَ، قالَ: «ارجعوا؛ فإِنّه ذِلَّةٌ للتابعِ وفتنةٌ للمتبوعِ (١٠).

وقالَ: «ولو تعلمونَ مني ما أعلمُ من نفسي لحثوتم على رأسي الترابَ».

وقالَ: «حبّذا المكروهانِ: الموتُ والفقرُ، وأَيمُ اللهِ إِنْ هو إِلّا الغنى والفقرُ، وما أُبالي بأيّهما بُليتُ، أرجو اللهَ في كلّ واحدٍ منهما؛ إِنْ كانَ الغنى إِنَّ فيه لَلصَّبر»(٢).

وقالَ: «إِنَّكُم في ممرِّ الليلِ والنَّهارِ في آجالِ منقوصةٍ وأَعمالِ محفوظةٍ، والموتُ يأتي بَغْتَةً، فمن زرعَ خيراً فيوشكُ أَنْ يحصدَ رغبةً، ومَنْ زرعَ شرّاً فيوشكُ أَنْ يحصدَ ندامةً، ولكلِّ زارعٍ مثلُ ما زرعَ لا يُسْبَقُ بطيءٌ بحظِّهِ، ولا يُدرِكُ حريصٌ ما لم يُقَدَّرُ له»(٣).

مَنْ أُعطي خيراً فاللهُ أُعطاهُ، ومَنْ وُقي شرّاً فاللهُ وقاهُ<sup>(٤)</sup>.

المتقونُ سادةٌ، والفقهاءُ قادةٌ، ومجالسهم زيادةٌ (٤).

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدّم (ص٣٦) نحوه، وراجع: «التواضع والخمول» (٥٢) لابن أبي الدُّنيا.

<sup>(</sup>۲) رواه وكيع في «الزهد» (۱۳۲)، وانظر تعليق محققه عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير» (٨٥٥٣)، وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» (١٣٣/١، ١٣٤)، والبيهقي في «المدخل» (٤٣٩).

وقالَ الهيثميُّ في «المجمع» (١/ ٧٣٣): «ورجالُهُ موثَّقونَ».

<sup>(</sup>٤) انظر ما قبله.

و إِنّما هما اثنتانِ: الهدْيُ والكلامُ؛ فأفضلُ الكلامِ كلامُ اللهِ، وأفضلُ الهَدْي هَدْيُ محمدِ عَلَيْ ، وشرُّ الأُمورِ مُحْدَثاتُها، وكلُّ مُحْدَثة بدعة ، فلا يطولنَّ عليكم الأمدُ، ولا يُلْهِيَنَّكم الأملُ؛ فإنَّ كلَّ ما هو آتِ قريبٌ، ألاَ وإنَّ البعيدَ من وُعِظَ ما ليسَ آتياً، ألاَ وإنَّ الشقيَّ مَن شَقِيَ في بطنِ أُمِّهِ، وإنَّ السعيدَ مَنْ وُعِظَ بغيرِه، ألاَ وإنَّ المسلم كفرٌ وسبابَه فسوقٌ، ولا يَجِلُّ لمسلم أنْ يهجرَ أخاهُ فوقَ ثلاثةِ أيًّامِ حتّى يُسَلِّمَ عليه إذا لقيَه ويُجيبَه إذا دعاهُ، ويعودَه إذا أخاهُ فوقَ ثلاثةِ أيًّامِ حتّى يُسَلِّمَ عليه إذا لقيَه ويُجيبَه إذا دعاهُ، ويعودَه إذا مرضَ، ألاَ وإنَّ شرَّ الرَّوايا(١) روايا الكذبِ، ألاَ وإنَّ الكذبَ لا يَصْلُحُ منه جِدِّ ولا هَزْلٌ، ولا أنْ يَعِدَ الرَّجلُ صبيَّه شيئاً ثمَّ لا يُنجزَهُ، ألاَ وإنَّ الكذبَ يهدي إلى البرِّ، والصدق يهدي إلى البرِّ، والبرَّ يهدي إلى الجنّةِ، وإنَّه يقالُ للصادقِ: صَدَقَ وبَرَّ، ويقالُ للكاذبِ: كَذَبَ وفجرَ، وإنَّ محمداً ﷺ حدِّثنا أنَّ الرَّجلَ ليَصْدُقُ حتّى يُكْتَبَ عندَ اللهِ صِدِّيقاً، ويكذبُ حتى محمداً عَنْ كَذَ اللهِ كذَّابً ويكذبُ حتى عندَ اللهِ عَذْ اللهِ كَذَّابً ".

و إِنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ، وأوثقَ العُرى كلمةُ التقى، وخيرَ الملّةِ مله أَبِراهيم، وأحسنَ السننِ سنّةُ محمدٍ على وخيرَ الهَدْي هَدْيُ الأنبياءِ، وأشرفَ الحديث ذكرُ اللهِ، وخيرَ القصصِ القرآنُ، وخيرَ الأُمورِ عواقبُها، وشرَّ الأُمورِ محدثاتُها، وما قَلَّ وكفى خيرٌ ممّا كَثُرَ وألهى، ونفسٌ تُنْجِيها خيرٌ من إمارةٍ لا تُحصِيها، وشرَّ المعذرةِ حينَ يحْضُرُ الموتُ، وشرّ النّدامةِ ندامةُ يومِ القيامةِ، وشرَّ الضلالةِ الضلالةُ بعدَ الهدى، وخيرَ النِعنى غنى النَّفسِ، وخيرَ الزّادِ التقوى، وخيرَ ما أُلقيَ في القلبِ اليقينُ، والرَّيْبَ من الكفرِ، وشرَّ العمى القلبِ، والخمرَ جُمَّاعُ الإِثْمِ، والنساءَ حبائلُ الشيطانِ، والشبابَ شعبةٌ من الجنونِ، والنَّوْحَ من عملِ الجاهليّة.

<sup>(</sup>١) مفردها (راوية)؛ وهو الشخص كثير الكذب، انظر: «النهاية» (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني (٨٥٧)، وعبد الرزاق (٢٠٠٧٦)، وبعضُ جُمَلِهِ معروفةٌ في مصادرَ أُخَرَ، وبعضُها الآخرُ ثَبَتَ مرفوعاً.

مِنَّ النَّاسِ مَنْ لا يأتي الجمعة إلّا دُبُراً (١)، ولا يذكرُ الله إلّا هُجُراً، وأعظمُ الخطايا الكذبُ، ومَنْ يعْفُ يَعْفُ الله عنه، ومَنْ يكظمِ الغيظَ يأجرُه الله، ومَنْ يغفر يغفر الله له، ومَن يصبر على الرزيّةِ يُعْقِبْهُ الله، وشرَّ المكاسبِ كسبُ الرِّبا، وشرُّ المآكلِ مالُ اليتيمِ، وإنّما يكفي أحدكم ما قنعتْ به نفسُه، وإنّما يصيرُ إلى أربعةِ أذرع، والأمرُ إلى آخرِهِ، وملاكُ العملِ خواتمُهُ، وأشرفُ الموتِ قتلُ الشهداءِ، ومَنْ يستكبرْ يضعْه الله، ومَنْ يَعْصِ الله يُطع الشيطانَ (٢).

ت ينبغي لحاملِ القرآنِ أَنْ يُعرفَ بليلِهِ إِذَا النَّاسُ نائمونَ، وبنهارِهِ إِذَا النَّاسُ مُفْطِرُونَ، وبحزنِهِ إِذَا النَّاسُ يضحكونَ، وببكائِهِ إِذَا النَّاسُ يضحكونَ، وبصَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يخوضونَ، وبخشوعِهِ إِذَا النَّاسُ يختالونَ.

وينبغي لحاملِ القرآنِ أَنْ يكونَ باكياً محزوناً حكيماً حليماً سكيناً، ولا ينبغي لحاملِ القرآنِ أَنْ يكونَ جافياً ولا غافلاً ولا سخّاباً ولا صيّاحاً ولا حديداً (٣).

مَنْ تطاوَلَ تعظُّماً حطَّه اللهُ، ومَنْ تواضَعَ تخشُّعاً رفعَه اللهُ(٤).

وإِنَّ للمَلَكِ لَمَّةَ وللشيطانِ لَمَّةً، فلمَّةُ المَلَكِ إِيعادٌ بالخيرِ وتصديقٌ بالحقِّ، فإذا رأيتُم ذلك فاحمدوا الله، ولَمَّةُ الشيطانِ إِيعادٌ بالشرِّ وتكذيبٌ بالحقِّ، فإذا رأيتُم ذلك فتعوَّذوا باللهِ (٥٠).

ا إِنَّ النَّاسَ قد أحسنوا القولَ، فمَنْ وافقَ قولُه فِعْلَه فذاكَ الذي أصابَ حظَّه، ومن خالفَ قولُه فِعْلَه فذاكَ إِنَّما يُوبِّخُ نفسَه (٦).

<sup>(</sup>١) حين إِذْبَارِ الوقت وفواتِهِ.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «المدخل» (٧٩٦)، وأبو نُعيم في «الحلية» (١/١٣٨، ١٣٩)، وأبو داود في «الزهد» (١٧٠).

 <sup>(</sup>٣) «الزهد» (١٦٢) لأحمد بن حنبل.
 والحديد: الذي تعتريهِ الحِدّةُ والشّدةُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه وكيعٌ في «الزهد» (٢١٦).

<sup>(</sup>٥) خرَّجتُه \_ موقوفاً ومرفوعاً \_ في تعليقي على «الداء والدواء» (١٦٥، ١٦٦).

<sup>(</sup>٦) رواه وكيع في «الزهد» (٢٦٦)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٤١٤).



لا أُلفِيَنَّ أَحدَكم جيفةَ ليلٍ، قُطْرُبَ نهارِ (١١).

ا إِنِّي لأُبْغِضُ الرَّجلَ أَنْ أَرَاهُ فارغاً ليسَ في شيءٍ من عملِ الدُّنيا ولا عملِ الأُنيا ولا عملِ الآخرةِ (٢).

ومَنْ لم تأمرُه الصلاةُ بالمعروفِ وتنهَهُ عن المنكرِ لم يَزْدَدْ بها من اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

من اليقينِ أَنْ لا تُرضيَ النَّاسَ بسخطِ اللهِ، ولا تحمدَ أحداً على رزقِ اللهِ، ولا تحمدَ أحداً على رزقِ اللهِ، ولا تلومَ أحداً على ما لم يُؤتِكَ اللهُ؛ فإنَّ رزقَ اللهِ لا يسوقُهُ حرصُ حريصٍ، ولا يردّهُ كراهةُ كارهٍ، وإِنَّ اللهَ بقسطِهِ وحِلْمِهِ وعدله جعلَ الرَّوْحَ والفرَحَ في اليقينِ والرِّضا، وجعلَ الهمَّ والحزنَ في الشكِّ والسَّخطِ (١٠).

ما دمتَ في صلاةٍ فأنتَ تقرعُ بابَ الملِكِ، ومَنْ يقرعُ بابَ الملِكِ يُفْتحْ له (٥).

إنّي لأحسِبُ الرَّجلَ ينسى العلمَ كانَ يعلمُهُ بالخطيئةِ يعْمَلُها(٢).

ت كونوا ينابيعَ العلمِ مصابيحَ الهدى، أحلاسَ البيوتِ، سُرُجَ الليلِ، جُدُدَ القلوبِ، خُلْقانَ الثيابِ، تُعْرَفونَ في السماءِ، وَتخفَوْنَ على أَهلِ الأَرضُ (٧).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» (٩/ ١٥٢)، وأبو نُعيم في «الحلية» (١/ ١٣٠)، وفيه زيادة؛ قيلَ: وما قُطْرُبُ نهار؟ قالَ: يقطعُ نهارَه بالحديث. والقُطْرُب: هو اللصّ.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة (۸/ ۱٦٤)، وأبو داود في «الزهد» (۱۸٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في «الزهد» (١٣٤)، والطبراني في «الكبير» (١٠٣/٩) بسند صحّحه العراقي في «تخريج الإِحياء» (١/ ١٣٤).

وانظر \_ لِزاماً \_: "السلسلة الضعيفة" (رقم: ٢) لشيخنا الألباني.

<sup>(</sup>٤) رواه هنّاد في «الزهد» (٥٣٦)، وابنُ أبي الدنيا في «اليقين» (٣٣) مُخْتَصراً.

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في «مصنّفه» (٣/ ٤٧)، ومِن طريقِهِ الطبراني في «الكبير» (٩/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو خيثمة في «العلمِ» (١٤٠، ١٤٠)، وِالخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (٩٦).

<sup>(</sup>٧) رواه الدارمي في «السننَّ (١/ ١٨٠)، وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمولَّ» (١١).

إِنَّ للقلوبِ شهوةً وإدباراً فاغتنموها عند شهوتِها وإقبالِها، ودَعُوها عندَ فترتِها وإدبارِها.

ليسَ العلمُ بكثرةِ الرّوايةِ، ولكنَّ العلمَ الخشيةُ<sup>(١)</sup>.

المؤمنَ من أصحِّ النَّاسِ قلباً وأَمرضِهِ على النَّاسِ جسماً وأمرضِه قلباً، وتَلْقَوْنَ المؤمنَ من أصحِّ النَّاسِ قلباً وأمرضِهِ جسماً، وأيمُ اللهِ، لو مَرِضَتْ قلوبُكم وصَحَّتْ أجسامُكم لكنتم أَهْوَنَ على اللهِ من الجُعْلانِ(٢).

لا يبلغُ العبدُ حقيقةَ الإِيمانِ حتّى يحلَّ بذروتِهِ، ولا يحلَّ بذروتِهِ حتّى يكونَ الفقرُ أَحَبَّ إِليه من الغنى، والتَّواضعُ أَحبَّ إِليه من الشَّرَفِ، وحتّى يكونَ حامِدُهُ وذامُّهُ عندَه سواء (٣).

وإِنَّ الرَّجلَ ليخرجُ من بيتِهِ ومعه دِينُهُ فيرجعُ وما معَه منه شيءٌ، يأتي الرَّجلَ ولا يملكُ له ولا لنفسِهِ ضُرَّا ولا نفعاً، فيقسمُ له باللهِ إِنَّكَ لَذَيْتَ وَذَيْتَ، فيرجعُ وما حُبِيَ من حاجتِهِ بشيءٍ، ويسخطُ اللهُ عليه (٤).

ولو سَخِرْتُ من كلبٍ لخشيتُ أَنْ أُحَوَّلَ كلباً (٥).

الإثمُ حَوَازُ القلوبِ، وما كانَ من نظرةٍ فإنَ للشيطانِ فيها مَطْمَعاً (٦).

(١) رواه البيهقي في «المدخل» (٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «الزهد» (١٦٣) وهنّاد (٤٢٧). والجُعْلان؛ مُفردها: جُعَل؛ وهو من دوابٌ الأرض.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «الزهد» (١٠٦/١ ـ تحقيق محمد جلال شرف)، وأبو نُعيم في «الحلية» (١/١٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (٤/ ٤٣٧)، والطبراني (١١٢/٩). وقولُه: «ذَيْتِ وذَيْت»؛ كقولِهم: «كَيْت وكَيْت».

<sup>(</sup>٥) أحرجه ابن أبى شيبة (٨/٧٩٠)، وهنّاد (١٩٩٣).

 <sup>(</sup>٦) رواه هنّاد في «الزهد» (٩٣٤)، والطبراني في «الكبير» (١٦٣/٩).
 (الحَوَازَ): هو ما يخطرُ على القلوبِ من أنْ تكونَ معاصي؛ لِفَقْدِ الطمأنينةِ إليها، ومفردها: (حازً). كذا في «النهاية» (٧/٧١ و٤٥٩) لابن الأثير.
 وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢٦١٣) لشيخنا الألباني رحمه الله.

- مع كل فَرْحَةٍ تَرْحَةٌ، وما مُلِيءَ بيتٌ حَبْرةً إِلَّا مُليءَ عَبْرةً (١).
- وما منكم إِلّا ضيفٌ ومالُهُ عَارِيَّةٌ؛ فالضيفُ مُرتجلٌ، والعارِيَّةٌ مؤدَّاةٌ إلى أَهلِها (٢).
- م يكونُ في آخرِ الزَّمانِ أقوامٌ أفضلُ أعمالِهم التلاوُمُ بينَهم، يُسَمَّوْنَ الأَنْتَان (٣).
- اِذَا أَحبَّ الرَّجلُ أَنْ يُنْصِفَ من نفسِهِ فَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الذي يُحِبُّ أَنْ يُؤتى إِليه (٤).
  - الحقُّ ثقيلٌ مريءٌ، والباطلُ خفيفٌ وبيءٌ (٥).
    - رُبَّ شهوةٍ تُورِثُ حُزناً طويلاً.
  - ما على وجهِ الأرضِ شيءٌ أحوجَ إلى طولِ سجنِ من لسانٍ<sup>(٦)</sup>.
    - إذا ظهر الزّنا والرّبا في قريةٍ أُذِنَ بهلاكِها.
- من استطاع منكم أنْ يجعلَ كنزَه في السماءِ حيثُ لا يأكلُهُ السوسُ ولا ينالُهُ السُّرَّاقُ فليفعلْ؛ فإنَّ قلبَ الرَّجلِ مع كنزِهِ (٧).
- لا يُقَلِّدَنَّ أَحدُكم دينَه رجلاً؛ فإنْ آمنَ آمنَ، وإنْ كفرَ كفرَ، وإنْ كنتم
   لا بدَّ مُقتدينَ فاقتدوا بالميتِ؛ فإنَّ الحيَّ لا تُؤْمَنُ عليه الفتنةُ (^).
- لا يكن أحدُكم إِمَّعَةً، قالوا: وما الإِمّعةُ؟ قالَ: يقولُ: أنا مع النَّاسِ؟

<sup>(</sup>۱) رواه وكيع (۵۰۷)، وأحمد في «الزهد» (۱٦٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «الشعب» (١٠٦٤٤)، وفي «الزهد الكبير» (٥٧٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في «الزهد» (١٩٢).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (٨/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) رواهُ ابن المبارك في «الزهد» (٩٨)، وهنّاد (٤٩٩). وورد نحوُهُ عن حُذيفةَ بن اليمان، رواه ابن المُبارك (٢٩١).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي عاصم (٢٣)، والفَسَويّ في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ١٨٩).

<sup>(</sup>۷) رواه ابن أبي شيبة (۸/۱۵۹)، وأبو داود في «الزهد» (۱۷۷).

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود في «الزهد» (١٤٠)، والطبراني في «الكبير» (٩/ ١٥٢)، وأبو نُعيم في «الحلية» (١٣٦/١).

إِنِ اهتَدَوُا اهتديتُ، وإِنْ ضلُّوا ضللتُ، أَلاَ لِيُوَطِّنْ أَحدُكم نفسَه على أَنَّه إِنْ كَفَرَ النَّاسُ لا يكفر (١).

وقالَ له رجلٌ: عَلِّمْني كلماتٍ جوامعَ نوافعَ، فقالَ: اعبدِ اللهَ لا تُشْرِكُ به شيئاً، وزُلُ مع القرآنِ حيثُ زالَ، ومَنْ جاءَكَ بالحقِّ فاقبلُ منه وإِنْ كانَ بعيداً بغيضاً، ومَنْ جاءَكَ بالباطل فارْدُدْ عليه وإِنْ كانَ حبيباً قريباً (٢).

يُؤْتى بالعبدِ يومَ القيامةِ فيقالُ له: أَدُّ أَمانتَكَ، فيقولُ: يا ربِّ! من أَينَ وقد ذهبتِ الدُّنيا؟ فَتُمَثَّلُ على هيئتِها يومَ أَخَذَها في قعرِ جهنَّمَ، فينزلُ فيأخذُها فيضعُها على عاتقِهِ فيصعدُ بها، حتى إذا ظنَّ أَنَّه خارجٌ بها هَوَتْ وهوى في أَثَرِها أَبدَ الآبِدين.

اطلبْ قلبَكَ في ثلاثةِ مواطنَ: عندَ سماعِ القرآنِ، وفي مجالسِ الذِّكرِ، وفي أوقاتِ الخَلْوَةِ، فإنْ لم تَجِدْه في هذهِ المواطنِ فَسَلِ اللهَ أَنْ يَمُنَّ عليكَ بقلبِ؛ فإنّه لا قلبَ لكَ.

#### 恭 恭 恭

تالَ الجُنَيْدُ: دخلتُ على شابٌ فسألني عن التوبةِ، فأجبتُهُ، فسألني عن حقيقتِها، فقلتُ: أَنْ تنصِبَ ذنبَكَ بينَ عينيكَ حتّى يأتيكَ الموتُ، فقالَ لي: مَهْ، ما هذا حقيقةَ التوبةِ، فقلتُ له: فما حقيقةُ التوبةِ عندَكَ يا فتى؟! قالَ: أَنْ تنسى ذنبَكَ. وتركني ومضى، فكيفَ هو عندَكَ يا أبا القاسمِ؟!، فقلتُ: القولُ ما قالَ الفتى، قالَ: كيفَ قلتَ إذا كنتَ معه في حالٍ ثمَّ نقلني من حالِ الجفاءِ في حالِ الوفاءِ؟ فَذِكْرِي للجفاءِ في حالِ الوفاءِ جفاءً.

<sup>(</sup>۱) رواه مختصراً ابنُ عبد البرّ في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۱۱۲) عن ابن مسعود بسند حسن.

وقد رُوي مرفوعاً باللفظ الذي ذكره المصنَّفُ؛ رواه الترمذي (٢٠٠٨) عن حُذيفةً. وسنده ضعيفٌ؛ فيه الوليد بن جُميع، ومحمد بن يزيد، وهما متكلَّمٌ فيهما.

و(الإِمّعة): هو الذي لا رأيَ معه، فهو يُتابعُ كُلَّ أُحدٍ على رأيهِ.

كذا في «الترغيب والترهيبِ» (٣/ ٣٤١) للمنذري.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نُعيم في «حلية الأولياء» (١٣٤/١).







### ﴿ فَضَلُّ ] [عِبرَ وعِظات]

ا بينَ العبدِ وبينَ اللهِ والجنّةِ قنطرةٌ تُقْطَعُ بخطوتين: خطوةٍ عن نفسِه، وخطوةٍ عن النّاسِ، ويُسْقِطُ الناسَ وخطوةٍ عن الخُلْقِ، فَيُسْقِطُ افسَه ويُلْغيها فيما بينَه وبينَ النّاسِ، ويُسْقِطُ الناسَ ويُلْغِيهم فيما بينَه وبينَ اللهِ، فلا يلتفتُ إلّا إلى مَنْ دَلَّهُ على اللهِ وعلى الطريقِ المُوْصِلةِ إليه.

صاح بالصحابة واعظُ ﴿ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ١]، فجزِعتْ للخوفِ قلوبُهم، فجرتْ من الحذرِ العيونُ؛ ﴿ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ لِقَدَرِهَا ﴾ [الرعد: ١٧].

تزيّنتِ الدُّنيا لعليِّ بنِ أبي طالبِ (كرَّمَ اللهُ وجهَهُ) (١)، فقالَ: «أنتِ طالقٌ ثلاثاً لا رجعةَ لي فيكِ»! وكانت تكفيهِ واحدةٌ للسنّةِ، لكنّه جمعَ الثلاثَ لئلّا يَتصوّرَ للهوى جوازُ الرَّجعةِ، ودينُه الصحيحُ وطبعُه السَّليمُ يأنفانِ من المُحَلِّل، كيفَ وهو أحدُ رُواةِ الحديثِ: «لعنَ اللهُ المحلِّل» (٢)؟!

ما في هذه الدَّارِ موضعُ خَلْوَةٍ؛ فاتَّخِذْه في نفسِكَ.

لا بدَّ أَنْ تجذبَكَ الجواذبُ، فاعرفها وكنْ منها على حَذَرٍ، ولا تضرَّكَ الشَّواغلُ إِذا خلوتَ منها وأَنتَ فيها.

نورُ الحقِّ أَضْوَأُ من نورِ الشمسِ، فيحقُّ لخفافيشِ البصائرِ أَنْ تعشوَ
 عنه.

<sup>(</sup>١) هذا الدُّعاءُ مِن تسرُّبات بعضِ أفكار التشيَّع إلى بعضِ فُضَلاءِ أَهلِ السنّة، فالواجبُ الحَذَرُ منه ومجانَبَتُهُ.

وانظر: «معجم المناهي اللفظيّة» (ص٢٧١، ٢٧٢) لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد.

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج حديثه - وغَيْرِه - في كتابي: «موارد الأمان المنتقى من إغاثة اللهفان» (ص٣٣٣).

=<[(1)]

الطريقُ إلى اللهِ خالٍ من أهلِ الشكِّ ومنَ الَّذينَ يتبعونَ الشهواتِ،
 وهو معمورٌ بأهلِ اليقينِ والصبرِ، وهم على الطريقِ كالأعلامِ؛ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ
 أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُولٌ وَكَانُوا بِاَيْدِنِنَا يُوقِنُونَ ﴿ السجدة: ٢٤].











# ﴿ فَظُلُ ] [ كَلِمَاتٌ حِسَانً ]

ت علَّمتَ كلبَكَ، فهو يتركُ شهوتَه في تناوُلِ ما صادَه؛ احتراماً لنعمتِكَ وخوفاً من سطوتِكَ، وكم علَّمَكَ معلِّمُ الشَّرعِ وأَنتَ لا تقبل!

حَرُمَ صيدُ الجاهلِ والمُمْسِكِ لنفسِهِ، فما ظنُّ الجاهلِ الذي أعمالُهُ
 لهوى نفسِهِ؟!

المَلَكِ وشهوةُ البهيمةِ وهوى الشيطانِ؛ وأَنتَ للغالبِ على مرتبةِ مَلَك، وإِنْ غَلَبَكَ على مرتبةِ مَلَك، وإِنْ غَلَبَكَ مواكَ وشهوتُك وهواكَ زدتَ على مرتبةِ مَلَك، وإِنْ غَلَبَكَ هواكَ وشهوتُك نقصْتَ عن مرتبةِ كلب.

المّا صادَ الكلبُ لربّهِ (١) أبيحَ صيدُهُ، ولمّا أمسكَ على نفسِهِ حَرُمَ ما صادَهُ.

مصدرُ ما في العبدِ من الخيرِ والشرِّ والصفاتِ الممدوحةِ والمذمومةِ من صفةِ (المُعْطي) (المانعِ)(٢)، فهو سبحانَه يُصَرِّفُ عبادَه بينَ مقتضى هذين

<sup>(</sup>١) أي: لصاحبهِ وسيَّده.

<sup>(</sup>٢) هذان الاسمان وَرَدا في ضمن حديثِ سَرْد الأسماء؛ المرويِّ في «سُنن الترمذيّ» (٣٥٠٧)، و«صحيح ابن حبّان» (٣٣٨٤)، و«مستدرك الحاكم» (١٦/١)، و«سنن البيهقي» (٢٧/١٠) عن أبي هريرةً.

وهذا السَّرْد مُدْرَجٌ؛ كما قالَ البيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (ص٨).

وانظر في رَدِّهِ: «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٤٨٢)، و«تفسير ابن كثير» (٢/ ٢٦٩) و«فتح الباري» (١١/ ٢١٥)، و«المحلّى» (٨/ ٣١) لابن حزم.

وفي «الأسنى في شرح الأسماء الحُسنى» (١/ ٣٥٥) للقرطبيِّ شرحٌ لهذين الاسمين، واستنباطٌ لهما من بعضِ النُّصوصِ العامِّةِ؛ كقولِهِ ﷺ: «اللهمَّ لا مانعَ لِما أعطيت، ولا مُعْطيَ لِمَا مَنَعْتَ..»، أخرجه البخاري (٨٤٤)، ومسلم (٥٩٣) عن المغيرة بن شعبة.

الاسمين، فحظُّ العبدِ الصادقِ من عبوديّتِهِ بهما الشكرُ عندَ العطاءِ، والافتقارُ عندَ العطاءِ، والافتقارُ عندَ المنعِ، فهو سبحانَه يعطيهِ ليشكرَه، ويمنعُهُ ليفتقرَ إليه، فلا يزالُ شكوراً فقيراً.

### الله فَظُلُ الله

- الذُّنوبُ جِراحاتٌ؛ وَرُبَّ جَرْح وَقَعَ في مَقْتَل.
- لو خَرَجَ عقلُكَ من سُلطانِ هواكَ عادَتْ الدولةُ له.
  - دخلت دار الهوى.. فقامَرْت بعمرِك.
- إذا عَرَضَتْ نَظْرَةٌ لا تَجِلُ: فاعْلَمْ أَنّها مِسْعَرُ حَرْبٍ<sup>(۱)</sup>؛ فاسْتَتِرْ منها بحجابِ ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ . . . ﴾ [النور: ٣٠]؛ فقد سَلِمْتَ مِن الأَثْرِ، ﴿وَكَفَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُفَى اللّهُ اللّهُ وَلِينَ الْقِتَالَ ﴾ [الأحزاب: ٢٥].
- تَبُحُرُ الهوى إِذَا مَدَّ أَغْرَقَهُ، وأَخْوَفُ المنافِذِ على السَّابِح فَتْحُ البَصَرِ في الماءِ.

ما أحدٌ أكرم من مُفرَدٍ من مُنعَماً في القبرِ في روضةٍ منعًماً في القبرِ في روضةٍ على قَدْرِ فضلِ المرءِ تأتي خُطوبُهُ ومَنْ قلَّ فيما يتقيه اصْطِبَارُهُ

في قبره أعمالُه تُؤنِسُهُ ليسَ كعبد قبرُهُ محْبِسُهُ ويُعرَفُ عندَ الصَّبرِ فيما يصيبُهُ فقد قلَّ ممّا يرتجيهِ نصيبُهُ

- كم قُطِعَ زرعٌ قبلَ التمامِ! فما ظنُّ الزرعِ المستحصَدِ؟!
  - اشْتَرِ نفسَكَ، فالسوقُ قائمةٌ والثمنُ موجودٌ.

<sup>=</sup> وانظر: «الحُجّة في بيان المحجّة» (١٤٨/١) لِقِوام السنّة الأصبهاني. لكنْ ثَبَتَ صريحاً اسمُ (المُعْطي)؛ في قولِهِ عليه الصلاة والسلامُ: «... وإنّما أنا قاسمٌ واللهُ المُعْطي... متفق عليه.

<sup>(</sup>۱) المِسْعر: هو ما تُحَرَّك به النارُ مِن آلةِ الحديدِ. وهو وَصْفٌ بالمبالَغَةِ في الحربِ. كذا في «النهاية» (٣٦٧/٢).



لا بدَّ من سِنَةِ الغفلةِ ورُقادِ الهوى، ولكنْ كُنْ خفيفَ النَّومِ، فحرّاسُ البلدِ يصيحونَ: دنا الصباحُ!

تورُ العقلِ يضيءُ في ليلِ الهوى فتلوحُ جادّةُ الصوابِ، فيتلمّحُ البصيرُ في ذلك النُّورِ عواقبَ الأُمورِ.

الحَرْجُ بالعزمِ من هذا الفِناءِ الضيِّقِ المحشوِّ بالآفاتِ إلى ذلكَ الفِناءِ الرَّحْبِ الذي فيه ما لا عينٌ رأت، فهناكَ لا يتعذّرُ مطلوبٌ ولا يُفْقَدُ محبوبٌ.

إذا كانَ شيءٌ لا يُساوي جميعُه ويملكُ جُزءٌ منه كُلَّكَ ما الذي ويعْتَ به نَفْساً قدِ استامَها بما

جَناحَ بعوضِ عندَ مَن صِرْتَ عبدَهُ يكونُ على ذي الحالِ قَدْرُكَ عندَهُ للديهِ من الحُسنى وقد زالَ ودُهُ

ا يا مُخَنَّثَ العزمِ! أَينَ أَنتَ والطريقُ طريقٌ تعِبَ فيه آدمُ، وناحَ لأجلِهِ نوحٌ، ورُمِيَ في النَّارِ الخليلُ، وأُضْجِعَ للذَّبحِ إِسماعيلُ، وبِيعَ يوسفُ بثمنٍ

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قولِهِ ﷺ: الوكانت الدُّنيا تَعْدِلُ عند اللهِ جناحَ بعوضةٍ ما سَقَى الكافرَ منها شربةَ ماءٍ».

أخرجه الترمذيُّ (٢٤٢٢)، وأبو نُعَيم في «الحلية» (٣/ ٢٥٣) عن سَهل بن سَعْد، وصحّحه الترمذيُّ.

وفي سنده ضعف، لكنّ له عنه طريقين آخرين؛ رواهما الطبراني (٥٨٣٨) و(٥٩٢١). وله شاهد بسند صحيح؛ أحرجه القُضاعيُّ في امسند الشهاب، (١٤٣٩)، والخطيبُ في اتاريخ بغداد، (٩٢/٤).

بَخْسٍ، ولبثَ في السّجنِ بضعَ سنين، ونُشرَ بالمِنشارِ زكريّا، وذُبحَ السيّدُ الحصورُ يحيى، وقاسى الضَّرَّ أيوبُ، وزادَ على المِقدارِ بكاءُ داودَ، وسارَ مع الوحشِ عيسى، وعالجَ الفقرَ وأنواعَ الأذى محمدٌ ﷺ؟ [بينما] تَزْهُو أنتَ باللهوِ واللعبِ.

فدارِها بالحَوْنِ إِنَّ مَزارَها قريبٌ، ولكنْ دونَ ذلكَ أهوالُ الحربُ قائمةٌ وأنتَ أعزلُ في النَّظَّارةِ (١١)، فإنْ حرّكتَ رِكابَكَ: فللهزيمةِ.

مَنْ لم يُباشرُ حرَّ الهجيرِ في طِلاَبِ المجدِ لم يَقِلُ<sup>(۲)</sup> في ظلالِ الشَّرفِ.

تقولُ سُلَيْمى لو أَقمتَ بأرضِنا ولم تَدْرِ أَنّي لِلْمُقامِ أَطوفُ عَلَى اللَّهُ عَالَى الْمُقامِ أَطوفُ عَل المعضِ العبّادِ: إلى كمْ تُتعِبُ نفسَكَ؟ فقالَ: راحتَها أُريدُ.

الخالقِ! لا تُنْكِر السَّلَبَ؛ يستحقُّ (٣) مَنْ استعملَ نعمةَ المنعمِ فيما يكرَهُ أَنْ المخالقِ! لا تُنْكِر السَّلَبَ؛ يستحقُّ (٣) مَنْ استعملَ نعمةَ المنعمِ فيما يَكرَهُ أَنْ يُسْلَبَها.

عرائسُ الموجوداتِ قد تزيّنتُ للناظرينَ ليبلوَهم أَيُّهم يُؤثِرُهُنَ على
 عرائسِ الآخرةِ، فمن عرفَ قدرَ التّفاوتِ آثرَ ما ينبغي إيثارُه.

وحِسَانُ الكونِ لمّا أَنْ بَدَتْ أَقْبَلَتْ نحوي وقالت لي: إِليًّا في اللَّهُ الكونِ لمَّا أَنْ بَدَتْ عندما أَبْصَرْتُ مقصودي لدَيًّا

كواكبُ هِمَمِ العارفين في بروجِ عزائمِهم سيّارةٌ ليسَ فيها زُحَلُ.

<sup>(</sup>١) أي: النّاظرين، دون عمل ولا فعل!

<sup>(</sup>٢) مِن القيلولة؛ وهي استراحة وسط النهار.

<sup>(</sup>٣) كأنَّه يقولُ: فإنَّه يستحقُّ هذا السَّلَبِ الذي يُنكرُهُ؛ وذلك لسوءِ حالِهِ وفسادِ مالِهِ.



الطريق، فالأميرُ يُراعى الساقة (١).

تَ قَيلَ للحسن: سبقَنا القومُ على خيلٍ دُهُم ونحنُ على حُمُرٍ مُعْقَرةٍ (٢) ا؟ فقالَ: "إِنْ كنتَ على طريقِهم فما أسرعَ اللَّحاقَ بهم ا"(٣).

#### [تمَّ الكتابُ بحمد الملك الوهّاب]



(١) هم مؤخّرة الجيش. (٢) أي: مجروحة.

<sup>(</sup>٣) نرجو الله \_ سبحانه \_ أنْ نكونَ على طريقِهم، مُتَّبِعينَ أَثرَهم، سالِكينَ سبيلَهم. ولقد وَقَعَ ختامُ التعليقِ على هذا الكتابِ \_ وبهِ تمامُهُ \_ عندَ هذا الأثرِ؛ فلعلهُ من بابِ الفالِ الحَسَنِ، والبشارةِ الطيّبةِ، واللهُ الموقّقُ.

وقد كَمَلَ تعليقي على هذا الكتابِ، ونظري فيه: مع أذانِ عصر يومِ الاثنين المُوافق لليومِ قبلَ الأخيرِ من شهرِ صفر الخير، سنّة ١٤١٧هـ، فللّهِ الحمدُ من قبلُ، ومن بعد.



١ ـ فهرس مراجع ومصادر التحقيق.

٢ ـ فهرس أطراف الأحاديث.

٣ \_ فهرس الفوائد المنثورة.

٤ \_ الفهرس الإجمالي العام.

#### ١ \_ فهرس مراجع ومصادر التحقيق

١ - «ابن تيمية والأشاعرة»: د. عبد الرحمٰن الحمود، السعودية.

٢ \_ «ابن القيم: حياتُه وآثاره»: بكر أبو زيد، السعودية.

٣ \_ «الإِتحافات السَّنِيّة»: المَدَني، مصر.

٤ - «إثبات عذاب القبر»: البيهقي، مصر.

٥ - «اجتماع الجيوش الإسلامية»: ابن القيم، السعودية.

7 \_ «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان»: ابن بَلْبان، لبنان.

٧ - «الأدب المفرد»: البخاري، مصر.

٨ ـ «الأربعون حديثاً في الدعوة والدُّعاة»: على الحلبي، السعودية.

٩ - «الأربعون القُدُسيّة»: على القاري، مصر.

١٠ \_ «الاستيعاب»: ابن عبد البَر، مصر.

۱۱ \_ «أسد الغابة»: ابن الأثير، مصر.

١٢ \_ «أُسرار خزانة المكتبة التراثيّة»: محمد خير رمضان يوسف، لبنان.

١٣ \_ «الأسرار المرفوعة»: القاري، لبنان.

18 \_ «الإسعاف»: الزيلعي، السعوديّة.

١٥ \_ «الأسماء والصفات»: البيهقي، السعودية.

١٦ \_ «الأسنى في شرح أسماءِ اللهِ الحُسنى»: القرطبي، مصر.

١٧ \_ «الإصابة»: ابن حجر، مصر.

11 \_ «الأعلام»: الزركلي، لبنان.

١٩ \_ «إعلام الموقعين»: ابن القيم، مصر.

٢٠ \_ «إغاثة اللهفان»: ابن القيم، مصر.

٢١ ـ «اقتضاء العلم العمل»: الخطيب، سوريا.

٢٢ \_ «الأمالي»: ابن حجر، العراق.

٢٣ \_ «الأمالي»: الشجري، مصر.

٢٤ \_ «الأمثال»: أبو الشيخ، الهند.

٢٥ \_ «الأوائل»: ابن أبي عاصم، الكويت.



٢٦ - «الإِيمان»: ابن أبي شيبة، سوريا.

٢٧ - «البحر المحيط»: أبو حيّان الأندلسي، مصر.

٢٨ - "بدائع التفسير": ابن القيم، السعودية.

٢٩ - «البداية والنهاية»: ابن كثير، مصر.

٣٠ - «البدع والنهى عنها»: ابن وضاح، سوريا.

٣١ ـ «بغية الباحِث عن زوائد مسند الحارث»: الهيثمي، السعوديّة.

٣٢ - «تأويل مشكل القرآن»: ابن قتيبة، مصر.

٣٣ - «التاريخ الكبير»: البخاري، الهند.

٣٤ - «التاريخ»: خليفة بن خياط، لبنان.

٣٥ \_ «التاريخ»: الطبري، مصر.

٣٦ \_ «تاريخ بغداد»: الخطيب، مصر.

٣٧ \_ «تاريخ التراث العربي»: فؤاد سزكين، السعودية.

٣٨ \_ «تاريخ دمشق»: الخطيب البغدادي، بغداد.

٣٩ - «التبيان في أقسام القرآن»: ابن القيم، لبنان.

٠٤ ـ «تجريد أسماء الصحابة»: الذهبي، الهند.

١٤ \_ «التحذير من فتنة التكفير»: على الحلبي، السعودية.

٤٢ \_ «الترغيب والترهيب»: المنذري، مصر.

٤٣ \_ «التفسير»: ابن أبي حاتم، السعوديّة.

٤٤ \_ «التفسير»: ابن كثير، مصر.

٥٤ \_ «التفسير»: النسائي، مصر.

٤٦ \_ «التفسير الوسيط»: الواحدي، لبنان.

٤٧ \_ «تفسير غريب القرآن»: ابن قُتيبة، مصر.

٤٨ ـ «تقريب التقريب»: ابن حجر، لبنان.

٤٩ ـ «تلخيص المستدرك»: الذهبي، الهند.

٥٠ \_ «تلقيح فهوم أهل الأثر»: ابن الجوزي، الهند.

٥١ - "تهذيب التهذيب": ابن حجر، الهند.

٥٢ \_ "تهذيب الكمال": المِزّي، لبنان.

٥٣ \_ «التواضع والخمول»: ابن أبي الدنيا، مصر.

٥٤ \_ «التوحيد»: محمد بن عبد الوهّاب، السعوديّة.

٥٥ \_ «تيسير الكريم الرحمن»: السعدي، السعودية.

٥٦ \_ «جامع بيان العلم وفضله»: ابن عبد البر، مصر.

٥٧ \_ «جامع البيان في تفسير القرآن»: الطبري، لبنان.

٥٨ \_ «الجامع الصحيح»: البخاري، مصر.

٥٩ «الجامع الصحيح»: مسلم، مصر.

. ٦٠ هجامع العلوم والحكم»: ابن رجب الحنبلي، لبنان.

٦١ \_ «الجامع الكبير»: السيوطي، مصر.

٦٢ \_ «حادي الأرواح»: ابن القيم، مصر.

٦٣ \_ «الحجّة في بيان المحجّة»: الأصبهاني، السعودية.

٦٤ \_ «حقوق البجار في السنن والآثار»: علَّي الحلبي، الأردن.

٦٥ \_ «حلية الأولياء»: أبو نُعيم الأصبهاني، مصر.

٦٦ \_ «خلق أفعال العباد»: البخاري، الكويت.

٦٧ \_ «الداء والدواء»: ابن القيم، السعودية.

٦٨ \_ «الدرّ المنثور»: السيوطي، مصر.

79 \_ «الدعاء»: الطبراني، السعودية.

٧٠ \_ «الدعوات»: البيهقي، الكويت.

٧١ \_ «دلائل النبوة»: البيهقي، لبنان.

٧٧ \_ «ذكر أُخبار أصبهان»: أبو نعيم الأصبهاني، هولندا.

٧٣ \_ «ذمّ الدنيا»: ابن أبي الدنيا.

٧٤ \_ «ذم من لا يعملُ بعلمِهِ»: ابن عساكر، الأردنّ.

٧٥ \_ «ذيل طبقات الحنابلة»: ابن رجب، مصر.

٧٦ \_ «ذيل العبر»: الذهبي، الكويت.

٧٧ \_ «روائع التراث»: عُزَير شمس، الهند.

٧٨ \_ «الرّد على بشر المريسي»: عُثمان بن سعيد الدارمي، مصر.

٧٩ \_ «الرّد على الجهميّة»: أُحمد بن حنبل، مصر.

٨٠ \_ «الرّد الوافر»: ابن ناصر الدين الدمشقي، لبنان.

٨١ \_ «روح المعاني»: الآلوسي، مصر.

٨٢ \_ «الرَّوض الأُنُف»: السهيلي، مصر.

٨٣ \_ «زاد المسير»: ابن الجوزي، لبنان.

۸٤ \_ «الزهد»: ابن المبارك، الهند.

٨٥ \_ «الزهد»: أبو داود السَّجِسْتاني، الهند.

٨٦ \_ "الزهد": أحمد بن حنبل، مصر.

٨٧ \_ "الزهد": وكيع بن الجرّاح، السعودية.

٨٨ \_ «السلسلة الصحيحة»: الألباني، السعودية.

٨٩ \_ «السلسلة الضعيفة»: الألباني، السعودية.

٩٠ \_ «السنن»: أبو داود، مصر.

۹۱ \_ «السنن»: الترمذي، مصر.

۹۲ \_ «السنن»: الدارمي، سوريا.

۹۳ \_ «السنن»: النسائي، مصر.

٩٤ \_ «السنن الكبير»: البيهقي، الهند.

٩٥ \_ «السنّة»: ابن أبي عاصم، لبنان.

٩٦ \_ «السّياق لتاريخ نيسابور»: عبد الغافر الفارسي، إيران.

٩٧ \_ «سير أعلام النبلاء»: الذهبي، لبنان.

٩٨ - «السيرة النبوية»: ابن هشام، الأردن.

99\_ «شذرات الذهب»: ابن العماد، مصر.

١٠٠ \_ «شرح الإحياء»: الزَّبيدي، مصر.

۱۰۱ \_ «شرح الأَذكار»: ابن علّان، مصر.

۱۰۲ \_ «شرح السنّة»: البغوي، لبنان.

١٠٣ \_ «شرح العقيدة الطحاويّة»: ابن أبي العزّ الحنفي، لبنان.

١٠٤ \_ «شعب الإِيمان»: البيهقي، الهند.

١٠٥ \_ «شفاء العليل»: ابن القيم، مصر.

١٠٦ \_ «الشفاعة»: مقبل بن هادي الوادعي، الكويت.

١٠٧ \_ «الشكر»: ابن أبي الدنيا، الكويت.

١٠٨ \_ "الصحيح": ابن خزيمة، لبنان.

١٠٩ \_ «صفة الجنّة»: الحافظ أبو نُعيم، سوريا.

١١٠ \_ «صفة الصفوة»: ابن الجوزي، مصر.

١١١ \_ "صفة صلاة النبيّ عَلَيْتُه": الألباني، السعوديّة.

١١٢ \_ «الصواعق المرسلة»: ابن القيم، السعودية.

١١٣ \_ «الضعفاء»: العقيلي، لبنان.

١١٤ \_ «ضعيف الجامع الصغير»: الألباني، لبنان.

١١٥ \_ "طبقات الشافعية الكبرى": السبكي، مصر.

١١٦ - اطبقات الصوفية): السُّلَمي، مصر.

١١٧ ـ الطبقات الكبرى): ابن سعد، لبنان.

١١٨ ـ «ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند شيخ الإِسلام ابن تيميّة»: على الحلبي، الأردنّ.

١١٩ ـ «العلل»: ابن أبي حاتم، مصر.

١٢٠ \_ «العلل المتناهية»: ابن الجوزي، الهند.

١٢١ ـ «العلل ومعرفة الرجال»: عبد الله بن أحمد بن حنبل، تركيا.

١٢٢ \_ «عمل اليوم والليلة»: ابن السُّنّي، مصر.

١٢٣ \_ «غريب الحديث»: الخطّابي، السعودية.

١٢٤ ـ «فتح الباري»: ابن حجر، مصر.

١٢٥ \_ «الفروق اللغويّة»: العسكري، مصر.

١٢٦ \_ «فضائل الصحابة»: أحمد بن حنبل، لبنان.

١٢٧ \_ «فضل علم السلف على علم الخلف»: ابن رجب الحنبلي، الأردن.

١٢٨ \_ «فقه السيرة»: الغزّالي، مصر.

١٢٩ \_ «الفقيه والمتفقِّه»: الخطيب البغدادي، السعودية.

١٣٠ \_ «الفوائد»: تمَّام الرازي، الكويت.

١٣١ \_ «فوائد حديثية»: ابن القيم، السعودية.

۱۳۲ \_ «فيض القدير»: المُناوي، مصر.

١٣٣ \_ «القاموس المحيط»: الفيروزآبادي، لبنان.

۱۳٤ \_ «الكاشف»: الذهبي، سوريا.

۱۳٥ \_ «الكافي الشاف»: ابن حجر، مصر.

۱۳٦ \_ «الكامل»: ابن عدي، لبنان.

١٣٧ \_ «كشف الأستار في زوائد البزار»: الهيثمي، لبنان.

١٣٨ \_ «كشف الخفا»: العجلوني، سوريّا.

١٣٩ \_ «كشف المُتواري من تلبيسات الغُماري»: على الحلبي، السعوديّة.

١٤٠ ـ «كشف المناهج بين المرجئة والخوارج»: علي الحلبي، مخطوط.

١٤١ ـ اكنز العمال ا: المتَّقي الهندي، سوريا.

١٤٢ \_ الباب العمال): السيوطي، مصر،

١٤٣ \_ السان العرب، ابن منظور، مصر.

١٤٤ ـ «المجروحين»: ابن حبّان، حَلَب.



١٤٥ - "مَجْمَع الزوائد": الهيثمي، مصر.

١٤٦ ـ «مجموع الفتاوى»: ابن تيميّة، السعوديّة.

١٤٧ - «المُحَرّر الوجيز»: ابن عطيّة، المغرب.

۱٤٨ \_ «المُحَلَّى»: ابن حزم، مصر.

۱٤٩ ـ «مختار الصحاح»: الرازي، مصر.

١٥٠ \_ «مدارج السالكين»: ابن القيم، مصر.

١٥١ \_ «المدخل»: البيهقى، الكويت.

١٥٢ \_ «مرويات الإِمام أُحمد في التفسير»: مجموعة من الباحثين، السعودية.

١٥٣ \_ «المسائل الثمان»: المعصومي، السعوديّة.

١٥٤ \_ «المستدرك»: الحاكم، الهند.

١٥٥ \_ «المسند»: أبو يعلى، سوريا.

١٥٦ \_ «المسند»: أحمد بن حنبل، مصر.

١٥٧ - «المسند»: البزَّار، السعوديّة.

۱۵۸ ـ «المسند»: الرُّوياني، مصر.

١٥٩ \_ «المسند»: الطيالسي، الهند.

١٦٠ \_ «المسند»: عبد بن حُميد، الكويت.

١٦١ - «مسند الشهاب»: القُضاعي، لبنان.

١٦٢ \_ «مسند الفردوس»: الديلمي، لبنان.

17٣ \_ «مشارق الأنوار»: القاضى عِيَاض، مصر.

١٦٤ \_ «المصنّف»: ابن أبي شيبة، الهند.

١٦٥ \_ «المصنّف»: عبد الرزّاق، لبنان.

١٦٦ - «مصباح الزجاجة»: البوصيري، مصر.

١٦٧ - «المطالب العالية»: ابن حجر، الهند.

١٦٨ ـ «معالم التنزيل»: البغوي، السعوديّة.

١٦٩ \_ "معانى القرآن": الفَرّاء، مصر.

١٧٠ \_ «معجم الأغلاط اللُّغويَّة المعاصرة»: العدناني، لبنان.

١٧١ \_ «معجم الفارسيّة»: عبد النَّعيم (!) محمد حسنين، لبنان.

١٧٢ \_ «المعجم الكبير»: الطبراني، العراق.

١٧٣ ـ "معجم المناهي اللفظيّة": بكر أبو زيد، السعوديّة.

١٧٤ ـ «المعرفة والتاريخ»: الفسوي، العراق.

١٧٥ \_ «المُغني عن حمل الأسفار»: العراقي، مصر.

١٧٦ ـ «مفتاح دار السعادة»: ابن القيم، السعوديّة.

۱۷۷ \_ «المقاصد الحسنة»: السخاوي، مصر.

١٧٨ ـ (مكارم الأخلاق): ابن أبي الدنيا، مصر.

١٧٩ \_ «منادمة الأطلال»: ابن بدران، سوريًا.

١٨٠ \_ «المنتقى النفيس من كتاب تلبيس إبليس»: على الحلبي، السعوديّة.

١٨١ ـ «موارد الأمان المُنتقى مِن إغاثة اللهفان»: على الحلبي، السعوديّة.

١٨٢ \_ «المؤتمن في حفظ الوقت وقيمة الزمن»: على الحلبي، مخطوط.

١٨٣ \_ «الموطأ»: الإمام مالك، مصر.

١٨٤ \_ «النجوم الزاهرة»: ابن تَغْري بردي، مصر.

١٨٥ \_ «نزهة الألقاب»: ابن حجر، السعودية.

١٨٦ \_ «نظم الدُّرَر»: البقاعي، الهند.

١٨٧ \_ «نموذج الأعمال الخيريّة»: محمد منير الدمشقي، مصر.

۱۸۸ \_ «النهاية»: ابن الأثير، مصر.

۱۸۹ \_ «الوابل الصيّب»: ابن القيم، مصر.

١٩٠ ـ «الوافي بِالْوَفَيَاتِ»: الصفدي، لبنان.

١٩١ \_ "وصايًا العلماء عند حضور الموت": الرَّبْعي، سوريا.

١٩٢ \_ «وفيات الأعيان»: ابن خِلْكان، لبنان.

۱۹۳ \_ «اليقين»: ابن أبي الدنيا، مصر.

### ٢ \_ فهرس أطراف الأحاديث والآثار(١)

| الصفحة |                                         | طرف الحديث                                               |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ٣٥     |                                         | ابْتَعْ هذه؛ تجمّل بها للعيد                             |
| ۳۸٥    | ••••                                    | ابنَ آدم! لو لقيتني بقرابِ الأرضِ خطايا                  |
| 317    | •••••                                   | أُبيتُ عُند ربّي يطّعمني وَيسقيني َ                      |
| ٤٠٩    |                                         | اتقوا فراسةً المؤمن                                      |
| ٤١٩    | •••••                                   | الإِثم حوازٌ القلوب                                      |
| ١٨٥    |                                         | أُحَبُّ الأَعمالِ إِلَى اللهِ الصلاةُ على وقتِها         |
| 317    | ••••                                    | أُخذ سُراقة بن مَالك يعرض المال على رسولِ الله .         |
| ٤٢٠    | •••••                                   | إِذَا أُحبّ الرجلُ أَنْ ينصفَ من نفسِهِ                  |
| 191    | •••••                                   | إِذَا تُواجَهُ المسلمان بسيفيهما                         |
| ۲۲۳    | *************************************** | ِ<br>إِذَا دخل النور القلبَ انفسخ وانشرحَ                |
| ۱۷۷    | ••••                                    | أَذنبَ عبدٌ ذنباً فقال: أيّ ربّ!                         |
| ۱۷۳    |                                         | الإسلام علانيَة والإيمانُ في القلب                       |
| 173    |                                         | اعبد الله لا تشرك به شيئاً وزُل مع القرآن                |
| 7.0    |                                         | أَعوذُ باللهِ من علم لا ينفع                             |
| ۲۸     |                                         | أُعوذُ بنورِ وجهِكً الذي أَشرقت له الظلمات               |
| ٥١     |                                         | اقتلوها أأ                                               |
| ٥٦     | ••••                                    | أكبر الكبائر: الأمن من مكر اللهِ                         |
| ٣٦٨    |                                         | اللهُمِّ! إِنِّي أُعوذُ بِكُ مِن المأثم والمَغْرَم       |
| ٤٠٢    |                                         | اللهم اللَّهُم اللَّهِ أَمسيتُ عنه راضياً فَارْضَ عَنَّه |
| ٥٤     |                                         | اللهم التِّي عبدُك ابن عبدِك ابن أَمَتِك                 |

<sup>(</sup>١) وهي تشمل المرفوع والموقوف والمقطوع؛ الصحيح والضعيف والموضوع.

### الصفحة طرف الحديث 178 اللهمّ فاطر السلموات والأرض عالم الغيب .... 98 أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي .....أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي 777 الإنابة إلى دار الخلود .... ٥٥ أَنَّ إِبليس كان طاووس الملائكة ..... إِنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنَّةِ 10 إِنَّ أَحدَنا يجدُ في نفسِهِ ما لأن يحترقَ ..... 177 79 إِنَّ اللهَ جميلٌ يحبُّ الجمالَ ..... إِنَّ اللَّهَ طَيَّبٌ لا يقبلُ إِلَّا طيباً ..... 47 إِنَّ اللهَ نظيفٌ يحبُّ النظافة ..... 47 72 إِنَّ اللهَ لا ينظر إِلى صورِكم وأموالِكم ..... إِنَّ اللَّهَ يحبُّ أَنْ يرى أَثْرَ نعمتِهِ ..... 37 أَن حيَّةً وثبت عليهم بينما هم مع النبي ﷺ .... 01 إِنَّ ربِّي قد غضبَ اليومَ غضباً لم يغضب قبلَهُ مثلَه ..... 198 إِنَّ الرجلَ ليخرِجُ من بيتِهِ ...... 219 إِنَّ الشيطانَ يجري من ابن آدمَ مجرى الدم ..... 170 إِنَّ عِظَمَ الجزاءِ مع عظم البلاء ...... 74 إِنَّ قلوبَ العبادِ بين أُصبَعين من أَصابع الرحمٰن .............. ٨٩ ، ٤٨ إنّ الكذبَ يهدي إلى الفجور ...... 77. إِنَّ للشيطانِ لمَّةً بابنِ آدمَ، وللمَلَكِ لمَّةً ..... 740 إِنَّ للهِ آنيةً من أهل الأرض ....... 770 إنَّ للملكِ لَمَّةً، وللشيطانِ لَمَّةً ........ 214 إنَّ الناسَ قد أحسنوا القولَ .......ا 217 أَنَّ نبيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يقولُ عند الكرب ..... ٤٠ إنَّ هذا الدين متينٌ؛ فأوغل فيه برفق، فإنَّ المنبتُّ .... 717 إِنَّكُم ترون الكافر من أُصحِّ الناس جسماً .... 219 إنَّكُم في ممرَّ الليل والنهار في آجال منقوصةِ ...... 210 إنَّما الرضاعةُ من المجاعةِ ...... 777

| لصفحه | طرف المحديث<br>                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 107   | إِنَّهَا أَلَهْتَنِي آنَفًا عن صلاتي                    |
| 777   | إِنَّهَا سَتَكُونُ فَتَنَةٌ يَرْبُو فَيُهَا الصَّغَيرُ  |
| ۳٥    | إِنَّهَا مَشَيَّةً يُبغضها اللهُ ورسولُهُ إِلَّا في هذا |
| 371   | إِنِّي آخذٌ بحُجَزِكم عن النَّار                        |
| 170   | إِنِّي أَعلمُ كلمةً لو قالها لذهبَ عنه ما يجد           |
| ٤١٨   | إِنِّي لأَبغضُ الرجلَ أَنْ أَراهُ فارغاً                |
| ٤١٨   | إِنِّي لأحسبُ الرجلَ ينسى العلمَ كانَ يعلمُهُ بالخطيئةِ |
| 717   | اهتزّ عرش الرحمٰنُ لموت سعدُ بن معاذ                    |
| ۱۳۳   | أَوَقد وجدتموه؟!                                        |
| ١٨٥   | أَلا أُنبِّئكم بخير أعمالِكم وأزكاها                    |
| ۸٠    | الصبرُ من الإِيمانِ بمنزلةِ الرأسِ من الجسدِ            |
| 179   | أَيُّها النَّاسُ! اَتقوا اللهَ وأَجْمِلوا َ في الطلب    |
| 37    | البذاذة من الإيمان                                      |
| ٤٥    | بلى؛ ينبغي لمن سمعهنّ أنْ يتعلمهنّ                      |
| 200   | تعِسَ عبد الدينارتعِسَ عبد الدينار                      |
| 4.0   | تفكّروا في آلاء اللهِ، ولا تفكّروا في الله              |
| ۷۲۳   | التقوى: أَنْ يذكرَ الله فلا ينسى                        |
| ۱۷۱   | التقوى ههنا                                             |
| 717   | جاءهُ رسول ربّه يخيّره بين المقامِ في الدنيا            |
| ۲۷٦   | الجار قبل الدار                                         |
| 777   | جلاء القلب بالذكر                                       |
| 110   | حبَّذا المكروهان: الموت والفقر                          |
| ٤٢٠   | الحقّ ثقيل مريءٌ، والباطلُ خفيفٌ وبيءٌ                  |
| 177   | الحمد للهِ الذي ردّ كيدَه إلى الوسوسة                   |
| 178   | الحمد للهِ، نحمدُه ونستعينُهُ ونستغفره                  |
| ٥١    | خمس من الدوات؛ لا حرج على من قتلهنّ                     |
| ۲λ    | خارى أطراك أعماراً                                      |

### طرف الحديث الصفحة خيركم مَن طال عمرُه وحسن عملُه ......عبد عملُه عبد عملُه عبد عملُه عبد عملُه عبد عملُه عبد عملُه عبد عملُه ٢٨ دعاء ذي النون الذي دعا به وهو في بطن الحوت ..... ٤٠ الدنيا سجنُ المؤمن وجنَّة الكافر ..... 357 177 ذاك صريحُ الإيمان .........ذاك صريحُ الإيمان .... ذلك الله ﷺ 277 ذكر الله ..... 140 سبعةٌ يظلُّهم اللهُ في ظلِّ عرشِه ..... 377 سبقت رحمتی غضبی ............................غضبی 198 سُمَّ أَبُو بِكُر، فمات ......................... 410 سيد الاستغفار: أن يقول: اللهم أنت ربي ..... 175 الغضب جمرةٌ في جوفِ ابن آدم ..... 170 الغضبُ من الشيطان، والشيطانُ من النّار ..... 170 فإذا سألتُم اللهَ فسلوهُ الفِردوسَ ....... 777 فَلْتُوَ نعمته وكرامته عليك ......فَلْتُو نعمته وكرامته عليك 3 فَلَهَا النبيّ ﷺ عن الصبيّ ...... 107 فيفتح عليّ من محامدِهِ بما لا أُحسنُ الآن ..... 77 قَالَ اللهُ: من عادى لى وليّاً فقد آذنتُهُ بالحرب .... 4.4 القلبُ أَشدُ تقلَّباً من القِدْر إذا استجمعت .... 371 قل: اللهمّ! لا تجعلني ممّن يأمنُ مكرَك ..... ٥٦ قَلْهُ إذا أُصبحتَ وإذا أُمسيت ..... 175 كان ﷺ يكرهُ أن يطأ أحدٌ عقبَهُ 719 الكبرياءُ ردائي، والعظمةُ إزاري ..... 44 كونوا ينابيعَ العلم مصابيحَ الهدى ..... 818 الكيِّسُ مَن دانَ نفسَه وعمل لما بعد الموت ..... ٤٤ لَخُلوفُ فم الصائم أطيبُ ....... 93 لعن اللهُ الْمحلُّلُ والمحلِّلُ له ..... 277 لقد دخلوا النارَ، وإِنَّ حَمْدَهُ لفي قلوبِهم .... ٥٩

### طرف الحديث الصفحة للهُ أَشَدُّ فرحاً بتوبةِ عبدِهِ .....للهُ أَشَدُّ فرحاً بتوبةِ عبدِهِ لمّا انتهيا إلى الغار أنبتَ اللهُ شجرة ...... 717 لمَّا بايعَ رسولُ الله ﷺ أهلَ العقبةِ أمرَ أصحابَه ..... 717 لمّا شارف سُراقة بن مالك دعا عليه الرسول ﷺ ..... 317 لمّا صوّر اللهُ آدمَ أَلقاهُ على باب الجنّة أُربعين سنة ..... 94 لمّا مات ذو البجادين نزلَ الرسولُ ﷺ يمهّدُ له ..... 1 + 3 لو أَنَّ أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه ...... 317 لو سَخِرتُ من كلب لخشيتُ أَنْ أُحوّل كلباً ..... 219 لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضةٍ 277 لو كشفه لأُحرقت سُبُحاتُ وجهِهِ ما انتهى إليه ..... 44 لو لم تذنبوا لجاءَ اللهُ بقوم يذنبونَ كي يغفرَ لهم ..... ليس العلمُ بكثرةِ الرواية ................ 219 ليس عند ربّكم ليلٌ ولا نهارٌ ..... 79 ما أَصابَ عبداً همُّ ولا حَزَنٌ فقال: ..... 20 ما أنا بقارئ ..... 9. ما دمتَ في صلاةٍ فأنت تقرعُ بابَ الملكِ ٤١٨ ما الدنيا في الآخرةِ إِلَّا كما يُدْخِلُ أُحدكم ..... 177 ما على وجه الأرض شيءٌ أحوج إلى طولِ سجن ..... 24. 177 ما لى وللدنيا ...... ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دونَه إلّا ..... 177 ما منكم إلّا ضيف، ومالُهُ عاريّة ...... ٤٢. ما نفعني مالٌ ما نفعني مالُ أبي بكر ..... 410 المتقون سادة، والفقهاءُ قادة .....المتقون سادة، والفقهاءُ قادة 210 مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرضِ فلاة ..... 178 مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب ..... 787 مع كلِّ فرحةٍ ترحة ..... ٤٢. المعيشةُ الضَّنْكُ: عذابُ القبر .....المعيشةُ الضَّنْكُ: عذابُ القبر 357

| لصفحة | طرف الحديث ا                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٨3٢   | مَن أَحَبُ للهِ، وأَبغضَ للهِ                                              |
| ٠٢١   | من أرضى الله بسخطِ النَّاس                                                 |
| ۱٦٠   | من أرضى النّاس بسخط الله                                                   |
| ٤٢٠   | من استطاعَ منكم أن يجعلَ كنزه في السماء                                    |
| ٤١٥   | من أُعطي خيراً فاللهُ أعطاهُ                                               |
| ٣٣    | مِن أَيِّ الْمال؟                                                          |
| 317   | مَن ترك شيئاً لله عوّضَه اللهُ خيراً منه                                   |
| 70.   | من عرف نفسه فقد عرف ربّه                                                   |
| ١٨٥   | مَن قَالَ: لا إِلٰه إِلا اللهُ دخلَ الجنّة                                 |
| ٣٣    | مِنْ كُلِّ مَا آتِي الله؛ من الإبل والشاءِ                                 |
| ٤١٨   | مَنْ لَمْ تَأْمَرْهُ صَلَاتُهُ بِالْمُعْرُوفِ وَتَنْهُهُ عَنِ الْمُنْكُرِ  |
| ٤١٧   | مِنَ النَّاسِ من لا يأتي الجمعةَ إِلَّا دبراً                              |
| ٤١٨   | من اليقين أَنْ لا ترضي الناس بُسخط اللهِ                                   |
| ٤٠٩   | نزل قولُهُ تعالى: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُا﴾ في الوليد بن المغيرة |
| 191   | هذا القاتلُ؛ فما بالُ المقتول؟                                             |
| 45    | هو الصورُ                                                                  |
| ١٨٥   | واعلموا أَنَّ خِيرَ أعمالِكم الصلاة                                        |
| ۲۲۳   | واللهِ؛ إِنَّى لأُحبِّك؛ فلا تُنسَ أَنْ تقولَ                              |
| 490   | وإِنَّ العَبدُّ ليحرم الرزقَ بالذنبِ يصيبُهُ                               |
|       | وإِنَّمَا أَقْضِي بِينَكُم على نحو مَا أَسمع                               |
|       | وإِنَّمَا أَنَا قَاسَمٌ واللهُ المعطي                                      |
|       | ورَجلٌ قال: لو أَنّ لي مالاً                                               |
|       | والشرّ ليس إليكوالشرّ ليس إليك                                             |
|       | وما يدريك أَنَّ اللهُ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بدرٍ فقال:                     |
|       | لا أحد أصبر على أذى يسمعُهُ مَن كلَّه                                      |
|       | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      |
|       | لا أحصر ثناءً علىكلا أحصر ثناءً علىك                                       |

| لصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | اله<br>                                      | طرف الحديث        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| ٨١3                                           | دَكم جيفةَ ليل قُطْرُبِ نهار                 | <br>لا ألفِينً أح |
| 177                                           | ما عُبد يوم القيامة حتّى                     | لا تزول قد        |
| 410                                           | في اثنتين                                    | لا حسد إلّا       |
| 13                                            | •                                            |                   |
| ۱۸٥                                           | جنّة مَن كانَّ في قلبِهِ مثقال ذرّةٍ من كبر  | لا يدخلُ ال       |
| ٤٢٠                                           | عدكم دينَه أحداًَفينه أحداًَ                 |                   |
| ٤٢٠                                           | .كم ٰإِمّعةً                                 |                   |
| 317                                           | ما ُ ظَنَّك باثنين اللهُ ثالثهما             | يا أبا بكر!       |
| ٤٥                                            | هِ! أَفلا نتعلَّمُها                         | يا رسولَ الله     |
| 751                                           | نَّما هي أعمالكمنستنسست                      | يا عبادي! إ       |
| ۱۲۰                                           | : هل آمتلأت؟ <sup>'</sup>                    |                   |
| 107                                           |                                              | 1                 |
| ٤٢٠                                           | ،<br>حرِ الزمان أقوامٌ أفضل أعمالِهم التلاوم |                   |



## ٣ \_ فهرس الفوائد المنثورة(١)

| لصفحة | الفائدة                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧     | معنى «الفوائد» في عرف المؤلّفين                                                                            |
| ١.    | ثبوت نسبةِ الكتابِ إِلَى ابن القَيِّم بما ينقلُهُ عن شيخِهِ ابن تيميّة                                     |
| 11    | بطلان نسبة «الفواَئدُ المشوّق» لأُبن القيّم                                                                |
|       | استدراكان على كلام السيد سابق في ترجمةِ المصنّف: الأوّل: في                                                |
|       | (الانتخاب)، والثاني: في (تفويض المعنى)، والصواب: (الاتباع) في                                              |
| 10    | الأُوّل، و(تفويض الكيف) في الثاني (ت)                                                                      |
| 17    | منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم (ت)                                                                            |
| 27    | معنى (اللطف الباطن)                                                                                        |
| ۲۱    | معنى العبوديّة                                                                                             |
| ۲۱    | ما لا يكونُ به: لا يكون، وما لا يكون له: لا ينفع                                                           |
| ۲۸    | كثرةُ الذنوبِ مع صحّة التوحيد خيرٌ من قلّة الذنوبِ مع فسادِ التوحيد (ت)                                    |
| ٥٤    | الفرق بين (الهمّ) و(الغمّ) و(الحزن)                                                                        |
|       | فائدة في حذف فاعل القول في ﴿ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، وكذا ﴿ قِيلَ                 |
| ٥٩    | اَدْخُلُواْ أَبُوكِ جَهَنَّدَ ﴾                                                                            |
| 97    | من أنواعِ هجر القرآنِ: زعم أنّه لا يفيدُ اليقين كما يزعمُ الأشاعرةُ                                        |
| ١٠٤   | فائدة في استعمال (أو) بدل (و) في ﴿أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِــيَّدُ﴾                               |
| 111   | إِلمَاحَةُ إِلَى جَوَازِ فَتَحَ الْهَمْزَةِ وَكُسْرِهَا فَي عَنُوانَ كَتَابِ «إِعْلَامُ الْمُوقِعِينَ» (ت) |
| 114   | معنى (العيّ)                                                                                               |
| 110   | فائدة في استعمال (مِن) بدل (عن) في ﴿لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلاَ﴾                                 |
| 117   | فائدة في معنى ﴿أَلَقِيَا﴾، وهل هو خطاب لواحد أم اثنين؟!                                                    |
|       |                                                                                                            |

<sup>(</sup>١) ما ألحق به حرف (ت) فهو من فوائد التعليقات.

الصفحة الفائدة 140 الهداية لا نهاية لها الحياة الحقيقيّة هي حياة مَن استجاب للهِ والرسول ﷺ ..... 171 الرضا جنّة الدنيا ....... 120 تعقّب المصنّف في الرقية بدعاء أيُّوب سبعاً بناءً على التجربة (ت) ..... 101 معنى: ﴿ قَوْفَنَى مُسْلِمًا . . . ﴾ الآية (ت) ..... 101 معنى: ﴿مَنَاكِهَا﴾، وحُسْن التعبير بهذه الكلمة ..... 108 الفرق بين (اللهو) و(اللعب) .....الفرق بين (اللهو) و 107 من أنواع (التكاثر): التكاثر في التصنيف الذي لا فائدة فيه .... 101 الإنسان مَدَني بالطبع .....الإنسان مَدَني بالطبع 109 النقل عن أبِي حاتم والعقيلي ترجيح وقف حديث: «مَن أرضى النّاس بسخطِ اللهِ...»، ثمّ النقل عن العلّامة الأَلباني اختيارَه صحّة الحديث موقوفاً وم فوعاً (ت) ..... 171 تفسير (الغَيّ) .....تفسير (الغَيّ) 175 تشبيه الناس الناكبين عن السنّة بالفراش؛ لجهلِهم كجهل الفراش ..... 371 سبب الشهقةِ قوّة الوارد وضعف المحلّ ..... 771 الشاهق: إمّا صادق أو منافق ...... 177 تحسين حديث: «الإسلام علانية...» خلافاً لبعض العلماء (ت) ....... 177 حديث: «اعملوا ما شئتم...» المقصود به الاستقبال على الصواب ..... قولُه: «اعمل ما شئت» تهديد، و«قد غفرت لك»: إن تبت (ت) ..... 177 الذين يرون المعارضة بين العقل والنقل عقولُهم مضروبةٌ بالخذلان ...... النهى مقصودٌ لغيرهِ، والأمر مقصودٌ لذاتِهِ .... 144 من قواعدِ التكفير المهمّة عدم التكفير بالكبائر والذنوب ما دامَ مقراً غير جاحدٍ الأمر بالشيء نهى عن ضدِّه، باللزوم العقلي، لا بالقصد الطلبي ..... 195 الكتب كثيرة جدّاً، والكلام والجدلُ والمقدَّرات الذهنيّة كثيرة، والعلمُ بمعزلِ عن أكثرها ..... 1.7 شرف العلم بشرف المعلوم ..... 7.7

الفائدة

| آفةُ العلمِ عدم مطابقة أمر اللهِ الديني، وهذا يكونُ من فسادِ العلمِ أو فساد                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الإرادة أ                                                                                                                                 |
| بيان أنّ المصنّف بني كتابَه «مفتاح دار السعادة» على هذين الأصلين (ت)                                                                      |
| اتِّباع الهوى إِمَّا أَنْ يعميَ عين القلبِ، فلا يميزُ بين السنَّة والبدعةِ، وإِمَّا أَنْ                                                  |
| ينكسَ القلبَ فيرى السنّة بدعةً، والبدعةَ سنّةً                                                                                            |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                     |
| استدراك على المصنّف في أنّ لفظ الحديث: «ذاك محض الإيمان»، إمّا لفظ                                                                        |
| (صريح) فهو في سياقة أخرى (ت)                                                                                                              |
| رَّسُرِينِ تَأْثَيرٌ في طبيعةِ المرتضعِ، ورضاع الحمقى يعودُ بحمقِ الولدِ                                                                  |
| وِبَنِ عَالِيْرَ عَيْ طَبِيْتُو الشَّرِطْسِعِ، وَرَطِيْعُ الْتَعْلَمُ يُنُودُ بِنَّسِنِ الْوَتُو النَّالَانِيَ<br>معنى المحادّة والمشاقّة |
| معنى وَطْء العَقِبمعنى وَطْء العَقِب                                                                                                      |
| معنى وطو العقِب<br>تعقُّب المصنّف في إيراد أثر الأسود عن سالم في زعمِهِ فضّل ركعتين على                                                   |
| الجنّة! (ت)الله الراء الراء التودعن سائم في رعبِهِ فَصَلَ رَبَّعَينَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللّ                                           |
| العجمه؛ رت<br>معنى قولِهِ تعالى: ﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ﴾                                                                |
|                                                                                                                                           |
| إشارة إلى أَنّ (المانّ) ليس اسماً للهِ، إِنّما هو خبرٌ عنه (ت)                                                                            |
| أكمل الناس لذَّة من جمع له بين لذَّة القلب والروح، ولذَّة البدن                                                                           |
| معنى «أصبحت الأعضاءُ تكفرُ اللسان»                                                                                                        |
| استدراك على المصنّف في إيرادِهِ أثراً عن بشر الحافي في المواساةِ (ت)                                                                      |
| ضبط كلمة (لقاح) وضابط الكسر والفتح في اللام (ت)                                                                                           |
| النقل عن العلّامة الألباني في تفسير المأثم والمغرم (ت)                                                                                    |
| الفرق بين (تعِس) بكسرِ العين، و(تعَس) بفتحِها (ت)                                                                                         |
| معنى «يَرِيَهُ» (ت)معنى «يَرِيَهُ»                                                                                                        |
| ومعنى وُضبط (طلسم) (ت)                                                                                                                    |
| نفسير (غَلْق الرهن) (ت)                                                                                                                   |
| فسير (اليعملات) و(الوخيد) (ت)                                                                                                             |
| عقب مَنْ صحّحَ حديث: «اتقوا فراسةَ المؤمن» وتخطئة من (لملمَ) له ما يظنُّ                                                                  |
| أنّه يقوّيه (ت)                                                                                                                           |
|                                                                                                                                           |

الفائدة

|     | التعليق على تخصيص علي رظي الله بدعاء (كرم الله وجهه)، وأنَّه من بدع الشيعة           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 273 | (المتسرّبة) إلى أهل السنّة (ت)                                                       |
|     | الرجاءُ في أَنْ يَكُونَ خِتامُ التعليق على الكتاب بموافقةِ أَثْر الحسن: ﴿إِنْ كَنْتَ |
| 247 | على طريقِهم فما أسرعُ اللحاقَ بهم» فألُ خير واستبشارِ                                |

# ٤ \_ الفهرس الإِجمالي العامّ(١)

| مفحة | ال        |                                         | الموضوع                                                |
|------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ٥    | ••••      | • • • • • • • • • • • •                 | [مقدمة]                                                |
| ٧    | ••••      | • • • • • • • • • • • • • •             | هذا الكتاب                                             |
| 11   | ••••      | • • • • • • • • • • • • • •             | طبعات الكتاب                                           |
| ۱۳   | ••••      | • • • • • • • • • • • • •               | مختصر ترجمة المؤلف                                     |
| ۱۳   | • • • • • | • • • • • • • • • • • •                 | ٥ مدخل٥                                                |
| 1 8  | ••••      | •••••                                   | ٥ سرد ترجمة المؤلف                                     |
| 19   | ••••      | •••••                                   | <ul> <li>المبحث الأول: العقيدة والتوحيد</li> </ul>     |
| ۲١   | P37       | [فائدة ١٣٢]                             | ١ ـ فصل: الإخلاص لله                                   |
| 27   | 789       | [فائلة ١٣٢]                             | ٢ ـ فصل: راحة القلب والبدن في طاعةِ اللهِ              |
| 3 7  | ٦٨        | [فصل ١٣]                                | ٣ _ فصل: من حقوق التوحيد                               |
| 40   | ٤١        | [فائدة ٦]                               | ٤ _ فصل: كتاب اللهِ المسطور وكتاب اللهِ المنظور        |
| 44   | 414       | [نصل ۱۰۷]                               | ٥ ـ فصل: معرفة الله بجمالِهِ                           |
| 37   | ***       | [نصل ۱۰۸]                               | ٦ _ فصل: الزينة الحلال                                 |
| 37   | ••••      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 🗖 من أنواع الجمال                                      |
| ٢٦   | 4.1       | [فصل ٩٦]                                | ٧ _ فصل: معرفة الله بين إيمان الموحدين وإيمان المشركين |
| ٢٦   | ••••      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <ul> <li>أبواب المعرفة</li> </ul>                      |
| ٣٨   | 444       | [نصل ۱۲۲]                               | ٨ ـ فصل: تفاوت الناس في التوحيد                        |
| ٤٠   | 48        | [قاعدة ٢٢]                              | ٩ ـ فصل: فوائد التوحيد في الدنيا والآخرة               |
| ٤٠   | ••••      | ••••••                                  | 🛭 التوحيد سبيل النجاة                                  |
| ٤٢   | 7.7       | [نصل ٥٩]                                | ١٠ ـ نصل: حق العبودية ومراتبها                         |
|      |           |                                         |                                                        |

<sup>(</sup>١) قمنا بعزو الفوائد إلى أصل الكتاب على طبعة دار البيان تحقيق بشير عيون. [الناشر]

| الموضوع                                                                                                        |       | اله<br>—— | بفحة<br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| ١١ ــ فصل: التوحيد والعبوديّة                                                                                  | £     |           | ٤٥       |
| ١٢ ـ فصل: معنى العبوديّة، وتجريدها                                                                             | ٤     |           | ٤٧       |
| ١٣ ـ فصل: القَدَر بين الإفراط والتفريط                                                                         | ٤     |           | ٤٩       |
| ١٤ ـ فصل: التوسل بأسمائهِ تعالى                                                                                | ٤     |           | ٥٣       |
| ١٥ ـ فصل: الإنسان بين الجَبْر والاختيار [نصل ع                                                                 | ۲     | ۲,        | ٥٥       |
| ١٦ ـ فصل: مُكرُ اللهِ ﷺا                                                                                       | ۲     | ۲.        | 17       |
| ١٧ _ فصل: ثمرة الإيمان بالصفات الإلهيّة                                                                        | ٨     | 1         | 75       |
| ١٨ ـ فصل: خطابُ القرآن في وصفِ الرحمٰن                                                                         | ٨     | ,         | ٦٦       |
| ١٩ ـ فصل: النعم كلَّها من اللهِ، والذنوب من الشيطان [قاء                                                       |       |           | ۸۶       |
| <ul> <li>الذنوب خذلان ما الذنوب خذلان الما الدنوب الما الدنوب الما الما الما الما الما الما الما الم</li></ul> | • • • | ••        | ۸۶       |
| <ul> <li>الرغبة والرهبة: أَصْل</li> </ul>                                                                      | • • • | ••        | ۸۲       |
| □ أسباب التوفيق                                                                                                |       | • •       | 79       |
| 🗖 أسباب الخذلان                                                                                                |       |           | ٧٠       |
| ٢٠ ـ فصل: الرِّزق والأَجل                                                                                      | • • • | ••        | ٧٢       |
| 🗖 حظّ المؤمنين                                                                                                 | • • • | ••        | ٧٢       |
| ם لطائف                                                                                                        |       |           | ٧٣       |
| ٢١ ـ فصل: حقيقة التوكُّل على اللهِ                                                                             |       |           | ٧٤       |
| ٢٢ ـ فصل: أُنواع التوكّل على الله                                                                              |       |           | ٧٦       |
| <ul> <li>أعظمُ التوكل</li> </ul>                                                                               |       |           | ۲۷       |
| <ul> <li>تعاطي الأسباب المحرّمة</li> </ul>                                                                     |       |           | ٧٧       |
| □ تحقيق التوكّل                                                                                                |       |           | ٧٧       |
| □ بين توكّل القلب واللسان                                                                                      |       |           | ٧٨       |
| ٢٣ ـ فصل: يقين استجابة الدعاء                                                                                  |       |           | ٧٩       |
| 🛭 معنى (التوفيق)                                                                                               |       |           | ٧٩       |
| 🗖 التوفيق على قَدْر النيَّة                                                                                    |       |           | ٧٩       |
| 🛭 الشكر والدعاء                                                                                                |       |           | ۸۰       |
| ٢٤ ـ الحَوْل والقوّة باللهِ وحدَه                                                                              |       | 4         | ۸۱       |

| صفحة | ال<br>ال                                | الموضوع                                          |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ۸۱   | ******                                  | <ul> <li>الأسباب الغائبة</li> </ul>              |
| ۸۱   |                                         | ه الرجاء والخوف                                  |
| ۸۲   | **************                          | <ul> <li>من أسباب الحِرمان</li> </ul>            |
| ۸۳   |                                         | ٢٥ ـ فصل: توقيرُ العبد ربّه                      |
| ۸۳   |                                         | ם من تَوقير اللهِ: توحيده                        |
| ٨٤   | ••••••                                  | <ul> <li>بین توقیر الله، وتوقیر خلقه.</li> </ul> |
| ۸٥   |                                         | ם من صفة العبد العاقل                            |
| ۸٥   |                                         | <ul> <li>العبد بين الجنّة والنار</li> </ul>      |
| ۲۸   |                                         | <ul> <li>صنيع الطالب الصادق</li> </ul>           |
| ۸۷   | [نصل ۸۷]                                | ٢٦ ـ فصل: شفاعة الرسول ﷺ تُنال بطاعتِهِ          |
| ۸۸   | [قاعلة ٢٧]                              | ٢٧ ـ فصل: ثبات المؤمن عند الموت                  |
| ۸٩   | ••••••                                  | ם بين العبد والربّ                               |
| ٩.   | [نصل ۳٤]                                | ٢٨ ـ فصل: خلق آدم                                |
| 97   | _                                       | ٢٩ ـ حال إبليس مع أدم                            |
| 93   |                                         | <ul> <li>لَطائِف</li> </ul>                      |
| 90   | •••••                                   | * المبحث الثاني: القرآن والتفسير                 |
| 97   | [نائدة ٤١]                              | ١ ـ فصل: حال الناس مع القرآن                     |
| 99   |                                         | ٢ ـ فصل: مِن أَسرار الفاتحة ومضامينها            |
| 99   | •••••                                   | <ul> <li>أصول الهداية في سورة الفاتحة</li> </ul> |
| 1.1  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <ul> <li>العبد بين النعمة والهداية</li> </ul>    |
| 1.7  | [نصل ٤٠]                                | ٣ ـ فصل: المتذكّرون آياتِ اللهِ                  |
| 1.7  |                                         | □ خلاصة                                          |
|      |                                         | <ul> <li>□ سؤال وإشكال</li> </ul>                |
|      |                                         | ٤ ـ فصل: ً تأمُّلات في سورة ﴿ق﴾                  |
|      |                                         | ه ـ فصل: القلب الحتي والقرآن                     |
|      |                                         | ت .                                              |
|      |                                         | □ نور النّور                                     |

### الموضوع الصفحة 1.7 ٣ ــ فصل: معالم سورة ﴿ق﴾ ...... [نصل ٢] ١٤ 1.1 🗖 المبدأ والمعاد من خلال سورة (ق) ...... 1.4 🛭 أصول براهين المعاد ...... 11. ٧ ـ فصل: معنى العِيّ ..... [نصل ٢] 115 ٨ ـ فصل: القيامة الصغرى والقيامة الكبرى ..... [فصل ٢] 110 11 ٩ ـ فصل: القرين وخصومته .....٩ 117 117 صفات الكُفّار العنيد ...... □ من هو القرين؟! ..... 111 🗖 تَبْديل القول عند الله ...... ١١٩ 🗖 حال جهنّم ....... 🗀 حال عليّم .... 17. ١٠ \_ فصل: صفات أهل الجنّة .....١٠ 171 🗖 تخويف الله عبادَه ...... تخويف الله عبادَه 177 □ التأسّي بالصبر ...... 177 المعاد ...... 175 ١١ ـ فصل: مِن طُرِق بيان القرآن .....١١ ـ فصل: ٦٧ ] ٢٣٥ 371 🗖 بين التقوى والهداية ...... 140 □ التوحيد رأس الشكر ..... 177 الهدى قرين الرحمة، والضلال قرين الشقاء ..... [فصل ٦٩] 171 □ الفضل والرحمة ....... 111 □ الهدى والنعمة ........ 179 ם بين العطاء والمنع ...... [نصل ٧٠] 14. ١٢ ـ فصل: الاستجابة للهِ وللرّسول .....١٠ [قاعدة جليلة ٤٨] ١٦٦ 171 🗖 بين الشرع والقَدَر .......... 140 ١٣ ـ فصل: تفسير ﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ رَبِّهِ طَهِيرًا ﴾ ..... [فصل ١٥١] 177 177 ١٤ \_ فصل: أهل الهدى وأهل الضلال ..... [قاعدة جليلة ٥٠] ٢٠١ ١٣٨

| بفحة | موضوع                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۸  | ا تجلية السَّبيلَيْن                                                                        |
| ۱۳۸  | ، فضل الصحابة                                                                               |
| 139  | ء سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين                                                              |
| 127  | ء بين الأولياء والخُصماء                                                                    |
| 187  | ١٥ ـ فصل: كراهيَّةُ العبدِ ومحبته [فائدة جلبلة ٤٩] ١٧٢                                      |
| 188  | ء النظر إلى نتائج الأُمور                                                                   |
| 127  | ١٦ _ فصل : تفسير : ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرُهُواْ شَيْنًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ [فصل ٧٣]       |
| ۱٤٧  | □ امتثال الأمر                                                                              |
| ۱٤۸  | □ التفويض إِلَى الله                                                                        |
| ۱٤۸  | □ تفريغ القلب من الشَّواغِل                                                                 |
|      | ١٧ _ فصل: الجهادُ الأُكبر جهادُ الهوى [فائدة ٣٠] ١٠٩                                        |
| 101  | ١٨ ـ فصل: دعاء أَيُوبِ ﷺ                                                                    |
| 107  | ١٩ _ فصل: تفسير: ﴿ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [فائدة ١٣١] ٣٤٩              |
| ١٥٣  | ٢٠ _ فصل: تفسير آية: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَـ لَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا ﴾ [فاثلة جليلة ٤] ٢٧ |
| 108  | □ الأَرض: جمل ذلول                                                                          |
| 108  | □ البعث والنشور                                                                             |
| 100  | <ul> <li>دلائل التوحيد</li> </ul>                                                           |
| 107  | ٢١ _ فصل: تفسير سورة التكاثر [فائلة ١١] ٦٢                                                  |
| 107  | <ul> <li>بين الإِلْهاءِ والشَّغْل</li> </ul>                                                |
| 107  | ם ذمّ التكاثر                                                                               |
| 104  | <ul> <li>مذا هو الباقي</li> </ul>                                                           |
| ۸۵۸  | ٢٢ ـ فصل: تفسير أَوائل سورةِ العنكبوت [نصل ١٤٠] ٥٠٠                                         |
| 109  | 🗖 الابتلاء والتمكين                                                                         |
| 109  | 🗖 مَنْ أَرضَى الله وأسخطَ الناس                                                             |
| 171  | <ul> <li>ابتلاء المؤمن</li> </ul>                                                           |
| 75   | 🗖 الذنوب: كفارتُها، أسبابُها، نتائجها                                                       |
| 70   | ם الغضب من الشيطان                                                                          |

الصفحة الموضوع ٢٣ \_ فصل: الشهقة عند سماع القرآن ..... [فائدة ١٢٥] ٣٤٣ المبحث الثالث: في الحديث النبوي ...... 179 ١ ـ فصل: التقوى في القلوب ...... [نصل ٧٧] ٢٥٤ ١٧١ 🛭 حقيقة التقوى .... 171 🛭 الهمّةُ وصدقُ الرَّغبةِ ........ 177 ٢ - فصل: الهدي النبوي أكملُ الهدي ..... [نصل ٧٧] 177 □ شرائع الإسلام ....... 174 🗖 أَقسام السّائرين إلى اللهِ ...... □ فضل النوافل ...... ١٧٤ ..... ٣ ـ فصل: المغفرة لِأَهل بَدْر .....٣ ـ فصل: المغفرة لِأَهل بَدْر ..... 177 ٤ \_ فصل: حُسْن الطّلب ........... [فصل ٤٨] ١٠٩ ١٠٩ ٥ ـ فصل: خُلُق النبيّ ﷺ وتقواهُ ..... [فائدة جليلة ٢٥] ١٠٠ 11. ٦ \_ فصل: اتباعُ السنّة ...... [نائدة جليلة ٥٦] ١٩٩ 111 □ فضل ملازمة السنّة ...... 111 🗖 وبضدّها تتبيّن الأشياءُ ...... \* المبحث الرابع: أُصول الفقه ...... ١٨٣ ١ ـ فصل: ترك الأُوامر أَعظمُ مِن فعل المَناهي ....... [فائدة ٦٥] ٢١٦ ١٨٥ ١ \_ فصل: فضائل العلم والإيمان .....١ [فائدة عظيمة ٥٤] ١٩١ ٢٠١ ם بين العلم والكلام ..... 1.1 ٢ \_ فصل: مراتب العلوم ..... [نصل ٣١] ١١١ 4.8 ٣ \_ فصل: أقسام العلوم ......٣ \_ فصل: أقسام العلوم ..... 7.0 4.0 □ شرف العلم بشرفِ المعلوم ...... 🛭 من آفاتِ العلم والعمل ..... الإيمان التام ........ **7.7** ..... ٤ ـ فصل: لِيَحْذَرِ العالمُ الدنيا والرُّكونَ إِليها ...... [فائدة جليلة ٥٦] ١٨٥

الموضوع

| 111          | 144   | [نصل ٥٣]                                | ت بين العابد الجاهلِ والعالمِ الفاجرِ                                                                       |
|--------------|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717          | 11.   |                                         | ه ـ فصل: صِفات عُلماء السَوء                                                                                |
| 317          | 111   | اندة جليلة ٥٦]                          | ٦ ـ فصل: أُصول السعادة [ن                                                                                   |
| 710          | ۲0.   | [نصل ٧٦]                                | ٧ ـ فصل: وسطيّة الشريعة                                                                                     |
| 710          |       |                                         | 🛭 أنواع الحسد                                                                                               |
| <b>Y 1 Y</b> | ••••• | • • • • • • • • • • • • •               | <ul> <li>ت خيرُ الأمورِ الوسط</li> </ul>                                                                    |
| 717          | ••••• | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <ul> <li>مِنْ أشرفِ العلوم</li> </ul>                                                                       |
| 719          | ••••  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <ul> <li>المبحث السادس: القلوبُ وأعمالُها</li> </ul>                                                        |
| 177          | 4٧    | [قاعلة ٢٤]                              | ۱ ـ فصل: فوائد التقوى١                                                                                      |
| 777          | ٥٧    | [فائلة ٨]                               | ٢ ـ فصل: العرش والقلب٢                                                                                      |
| 377          | 747   | [فصل ٩٢]                                | ٣ ـ فصل: شجرة القلب٣                                                                                        |
| 270          | ۱۸۲   | [قاعدة ٥١]                              | ٤ ـ فصل: قسوة القلب وصفاؤهُ                                                                                 |
| 777          | 377   | [نصل ۸٤]                                | ه ـ فصل: فوائد هجر العوائد                                                                                  |
| 779          | 440   | [فصل ٨٦]                                | ٦ _ فصل: وللقلب علائق                                                                                       |
| ۲۳.          | ٣٠٦   | ة جليلة ١٠٢]                            | ٧ ـ فصل: أثر الخواطر والأَفكار [قاعدًا                                                                      |
| 177          | ••••  | ••••••                                  | □ الخطرات والوساوس                                                                                          |
| 777          | 4.4   | [نصل ۱۰۳]                               | ٨ ـ فصل: ديمومة صلاح القلب                                                                                  |
| 777          | ***   | [نصل ۸۹]                                | ٩ _ فصل: استقامة الطريق٩                                                                                    |
| 18.          | 78.   | [نائدة ۱۲۳]                             | ١٠ ـ فصل: للمؤمن جنّتان                                                                                     |
| 137          | 410   | [نصل ٦٤]                                | ١١ ـ فصل: أقسام الزهد١١                                                                                     |
| 137          | ••••  | •••••                                   | <ul> <li>أفضل الزهد</li> </ul>                                                                              |
| 137          | ••••  | • • • • • • • • • • • • •               | 🗖 الفرق بين الزُّهد والوَرع                                                                                 |
| 737          | ••••  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <ul><li>المبحث السابع: بين الإيمان والكفر</li></ul>                                                         |
| 780          | 177   | [قاعدة ٤٥]                              | ١ ـ فصل: حقيقة الإيمان١                                                                                     |
| 787          | 190   | [نصل ٥٥]                                | ٢ ـ فصل: إدّعاء الإيمان٢                                                                                    |
|              |       | _                                       | ٣ ـ فصل: أركان الكفر٣                                                                                       |
| 704          | ••••  | كفارات                                  | <ul> <li>المبحث الثامن: الذّنوب والمعاصى: الأسباب، الآثار، الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |

#### الصفحة الموضوع 700 ١ \_ فصل: أسباب العصيان .....١ [نصل ٤٠] 400 المعاصي يدعو بعضُها إلى بعض ..... 707 □ ضعف توحيد القلب ....... ٢ \_ فصل: طُرُق الشيطان على العبد .....٢ [فائدة ١١٥] ٣٣٤ ٢٥٧ YOX ٣ ـ فصل: بواعِث الإثم ..... 7.7 [فائدة ۲۰] ٤ ـ فصل: الخطايا والعاقبة الأليمة ..... 709 1.0 [قاعدة ٢٧] ٥ \_ فصل: الكذب والصدق وآثارهما ..... [نصل ٧٢] 77. YEE ٦ \_ فصل: التخلُّص من الذنوب ...... [نصل ٩٤] 777 YAV ٧ \_ فصل: آثار الإقلاع عن الذُّنوب ........ [نصل ٨٦] 777 **YV** • المبحث التاسع: إلى السائرين إلى الله ..... 770 ١ \_ فصل: مستلزمات المطالب العالية ..... [نصل ٧٩] ٢٦٧ ٢٦٧ 177 ٢ \_ فصل: أَفضل الذِّكر ..... [فائدة ١١٧] ٣ \_ فصل: ثواب الانشغال باللهِ ..... [فائدة جليلة ٤٣] ١٥٩ 779 ٤ \_ فصل: الزهد في الدنيا .......... [فائدة ٥٠] **YV** • 177 ٥ \_ فصل: تعلُّقُ العبدِ بربهِ ...... [فائدة جليلة ١٣٣] ٣٥١ [٣٥٠ 377 ٦ ـ فصل: قلَّة السالكين وكثرة الهالكين .......... [نصل ٦٠] ٢١١ 777 PVY \* المبحث العاشر: في أعماق النّفس ..... ١ \_ فصل: كيف تصلح حالك؟ .....١ 111 ٢ \_ فصل: اللذَّة تتبع المحبَّة ......... [فائدة ٢٣] 717 47 ٣ ـ فصل: وسامُ العلوّ الحقيقيّ .....٣ 3 2 7 [فائدة ٤٢] 104 ٤ \_ فصل: فوائد الصدق ......... [نصل ١١٠] ٣٢٧ 717 ٥ \_ فصل: مدارج السالكين ........... [فائدة ١١٦] ٣٣٤ 71 ٦ \_ فصل: إرادة العبد بين الذمِّ والمدح .... [فائدة جليلة في القدر ١١١] ٢٨٨ ٢٨٨ □ أهميّة التوفيق ..... **Y A A** ٧ \_ فصل: عوائق في الطريق .....٧ ٨ ـ نصل: كيف تعرف ربّك؟ .....٨ إصلاح النّفس ...... 197

| الصفحة      |       |             | الموضوع                                        |  |  |
|-------------|-------|-------------|------------------------------------------------|--|--|
| 797         | ••••  | •••••       | <ul> <li>سوء الجهل بالله</li> </ul>            |  |  |
| 797         | ••••  | •••••       | <ul> <li>دم الشرّه</li> </ul>                  |  |  |
| 797         |       |             | ם فضل الصلاةِ                                  |  |  |
| 797         |       |             | ם العارف بالله                                 |  |  |
| 797         |       |             | <ul> <li>حب اللهِ</li> </ul>                   |  |  |
| 448         |       |             | ٩ ـ فصل: جَمْع الهَمِّ على اللهِ وحدَه         |  |  |
| 790         | 414   | [نائنة ٢٠٦] | ١٠ ـ فصل: الحِفاظُ على نِعَم اللهِ             |  |  |
| 790         |       |             | ם نِعم الله                                    |  |  |
| 790         |       |             | <ul> <li>قاعدة التغيير</li> </ul>              |  |  |
| <b>Y9</b> V |       |             | ١١ ـ فصل: صفات النفس العالية                   |  |  |
| <b>79</b> V |       |             | <ul><li>شرف النفس</li></ul>                    |  |  |
| 797         | ••••  | ••••••      | ت إِبَاءُ الظلم والفاحشة                       |  |  |
| 799         | 7 £ A | [نصل ۷٤]    | ١٢ ً _ فصل: أعرف نفسك أوَّلاً١٢                |  |  |
| ۲٠١         | ٨٥    | [نصل ۱۹]    | ١٣ _ فصل: إِنَّه الله فكيف لا نحبُّهُ؟!        |  |  |
| 7.7         | 74    | [نائدة ١٤]  | ١٤ ـ فصل: الغَيْرة نوعان١٤                     |  |  |
| ۳٠٥         | 711   |             | ١٥ _ فصل: كيف ينشأُ الخيرُ والشرُّ؟؟ [قاعد:    |  |  |
| ۳٠٥         | ••••• |             | 🛭 التفكُّر في آلاء اللهِ                       |  |  |
| ۲۰٦         |       |             | ه الأفكار القبيحة                              |  |  |
| 4.4         | ••••• | ••••••      | * المبحث الحادي عشر: مِن سِير الصالحين         |  |  |
| ٣١١         | 114   | [فصل ۳۲]    | ١ ـ فصل: تواضُعُ الرّسول ﷺ عند النّصر          |  |  |
|             |       |             | 🏻 منبر العزّ 🗀 منبر العزّ                      |  |  |
|             |       |             | <ul> <li>تكامل النصر، وتزيّن الجنان</li> </ul> |  |  |
| ۳۱۳         | 144   | [نصل ۳۷]    | ٢ ـ فصل: فضائل أبي بكر٢                        |  |  |
| ۳۱۸         | ٧٣    | [نصل ١٦]    | ٣ _ فصل: قصة إسلام سلمان الفارسي               |  |  |
| 441         | 777   |             | ٤ _ فصل: عبير من بقايا عمر بن عبد العزيز       |  |  |
| ۲۲۳         | ••••• |             | * المبحث الثاني عشر: لطائِف ورقائِق            |  |  |
| 270         |       |             | ١ _ فصل: المفاء بعهد الله                      |  |  |

<**[1**]=

| الموضوع                                              | الصفحة      |           |             |  |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|--|
| ٢ ـ فصل: اللّذة بحسب الهمّة                          | [نصل ۸۲]    | 779       | 479         |  |
| ٣ ـ فصل: لو عرفتَ النّاس ما شكوتَ إليهم              | [نائدة ٤٧]  | 170       | ۱۳۳         |  |
| ٤ ـ فصل: الدّنيا لا تبقى على حال                     | [نصل ۱۸]    | ٨٤        | ۲۳۲         |  |
| ٥ ـ فصل: حكمة الله في أعضاء الإنسان                  | [قاعدة ٢٧]  | 1.0       | 377         |  |
| ٦ ـ فصل: واجباتُ الأُعَضاء                           | [نصل ۱۲۰]   | ٣٣٧       | ۲۳٦         |  |
| ٧ ـ فصل: عشرةٌ لا يُنتفعُ بها٧                       | [نصل ۵۸]    | 7.0       | ٣٣٧         |  |
| ٨ ـ فصل: اطلب الأعلى دائماً٨                         | [فصل ۲۷]    | 7 2 7     | 229         |  |
| ٩ ـ فصل: آثار الشهوات                                | [فصل ۲۵]    | 70.       | 78.         |  |
| ١٠ ـ فصل: الزّهد في الدنيا والإِقبال على الله        | [نصل ٦٣]    | 418       | 781         |  |
| ١١ ـ فصل: التهاون بالمعاصي                           | [فصل ٣٣]    | 110       | 737         |  |
| ١٢ ـ فصل: اللذَّة المذمومة متَّى تكون؟               | [قاعدة ١٢٩] | 711       | 337         |  |
| ١٣ ـ فصل: حقيقة التوكّل                              | [فائدة ١٢٤] | 727       | 720         |  |
| ١٤ ـ فصل: حفظ الإرادة والقلب                         | [نائدة ١١٤] | ٣٣٣       | 737         |  |
| ١٥ ـ فصل: مواساة المؤمنين                            | [فصل ۹۸]    | ۳.۳       | 34          |  |
| ١٦ _ فصل: النِّعم ثلاث                               | [فصل ۱۰۱]   | ۳.0       | 257         |  |
| ١٧ ـ فصل: مراتب معرفة الله                           | [فائدة ١٠٥] | ۲۱۲       | 454         |  |
| ١٨ ـ نصل: الجهل يوجب التعب                           | [فصل ٩٩]    | 4.8       | 40.         |  |
| ١٩ ـ فصل: موقف العبد بين يدي الله                    | [قاعدة ١٢٨] | 711       | 401         |  |
| ۲۰ ـ فصل: ثلاث فوائد                                 | [فصل ٩٥]    | ۳.,       | 401         |  |
| ٢١ ـ فصل: لا نزال في سفر                             | [فائدة ١١٣] | 441       | 202         |  |
| * المبحث الثالث عشر: متقابلات                        |             | ••••      | 400         |  |
| ١ ـ فصل: من علامات السعادة والشقاوة                  | [فصل ۸۸]    | ***       | <b>70</b> V |  |
| ٢ ـ فصل: لَقاحاتُ الخير                              | [قاعدة ١٢٧] | 727       | ۲٥٨         |  |
| ٣ ـ فصل: أنفع الناس وأضرُّهم                         | [نصل ۱۱۸]   | ۲۳٦       | ٠٢٣         |  |
| ٤ _ فصل: أقسام الإنفاق                               | [فصل ۹۷]    | ٣٠٢       | ۲۲۱         |  |
| <ul> <li>ه _ فصل: صراع بين الشيطان والملك</li> </ul> | [فصل ٣١]    | ١١٠       | ۲۲۲         |  |
| ٦ ـ فصل: ابن آدم بين العُلُقِّ والدُّنُوِّ           | [فصل ٩٤]    | <b>79</b> | 478         |  |



### الصفحة الموضوع خِفّة البدن ولطافة الروح ...... 377 ه الضَّنْك .....ها 770 ايثار المعيشة الحسنة 770 ٧ \_ فصل: أَهميّة الذّكر والشُّكر ..... 777 ٨ \_ فصل: عواقب المغرم والمأثم ...... [فائدة ٢٩] ١٠٨ 777 ٩ \_ فصل: بين اللَّذة المحرَّمة والحلال ...... [فصل ١١٩] ٣٣٦ ٣٦٩ PTT 🛭 خاصة العقل ..... العقل العق □ العِلْمُ بالأسباب ...... ٣٦٩ ١٠ \_ فصل: أصل الأخلاق الممدوحة والمذمومة ...... [فصل ٧٨] ٢٥٨ ٣٧١ □ خشوع الأرض ..... 771 طبع النّار ..... 277 ١١ \_ فصل: كيف تُحَصِّلُ الإخلاص؟ ..... [نصل ٨١] ٢٦٧ 277 حُبّ الثناء والمدح 277 🗖 بين المدح والذمّ ....... 377 ١٢ \_ فصل: عُكوف القلب والبدن ........... [فائلة ١٢٤] ٣٤١ \_ 200 ١٣ ـ فصل: ﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِيدً ﴾ .... [فائدة ١٠] 277 ١٤ \_ فصل: استقامة السّير إلى اللهِ .....١٤ 444 ١٥ \_ فصل: النَّاسُ بين الطاعة والمعصية ..... [نصل ١٢١] ٣٣٧ ۳۸۰ 474 ١ \_ فصل: تنبيهات وإشارات .....١ 440 □ العبد والذنب ......... 440 ٢ ـ فصل: فوائد وحِكَم ......٢ ـ فصل: فوائد وحِكَم ..... 49. □ المُغْرِضُونَ عن تحكيم الكتاب والسنّة ...... □ الاجتماع واللقاء ...... 797 ٣ \_ فصل: نصائح متفرّقة ..... [تنبيه ٣٨] 497 ٤ \_ فصل: توجيهات إيمانيّة ........... [قاعدة ٥١] 291 115 ه .. فصل: مواعظ وعبر ......قائدة ١٧] ٤٠٠ ۸۰

| لصفحة | 1    |                                         | الموضوع                         |
|-------|------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| ٤٠٣   | ٧١   | [نصل ۱۵]                                | ٦ ـ فصل: وصايا وعِظَات          |
| ٤٠٥   | 78   | [تنبیه ۱۲]                              | ٧ ـ فصل: حقائق ودقائق٧          |
| ٤٠٧   | 77   | [تنبيه ١٢]                              | ٨ ـ فصل: مشاهد المقدور المكروه٨ |
| ٤٠٨   | 77   | [تنبيه ١٢]                              | ٩ ـ فصل: نتائج المعصية٩         |
| ٤٠٩   | 184  | [تنبیه ۳۹]                              | ۱۰ ـ فصل: عبرات وعظات           |
| ٥١٤   | 77.  | [نصل ۸۰]                                | ١١ ـ فصل: دُرَرٌ وعِبَرٌ        |
| ٤١٥   | •••• | • • • • • • • • • • • • • •             | □ من كلام عبد الله بن مسعود ﷺ   |
| 173   |      |                                         | □ منَ كلامُ الجُنَيْد           |
| 277   | ١    |                                         | ١٢ ـ فصلٰ: عِبَر وعِظات [فا     |
| 373   | 10.  | [نصل ٤٠]                                | ١٣ ـ فصل: كلماتٌ حِسانٌ         |
| 670   | ٧٧   |                                         | ם <b>ف</b> صل                   |
| 279   | •••• |                                         | * الفهارس                       |
| 173   | •••• | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ١ ـ فهرس مراجع ومصادر التحقيق   |
| ٤٣٩   |      |                                         | ٢ ـ فهرس أطراف الأحاديث         |
| ٤٤٧   | •••• |                                         | ٣ ـ فهرس الفوائد المنثورة       |
| 201   |      |                                         | ٤ _ الفهرس الاحمالي العام       |